

من النراث الإسسلامي الكتاب التاسع والأربعون المملكة العربية السعودية جامعة أم السقرى جامعة أم السقرى مركزالبحث العليم وإحياء الثراث الإسلامية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية مكة المكرمة

# ابن حزم وموقِفُمِن الإلهِتَات عَـــنِن وَنقْــــدِن

شالیف (لاکنوکر لگیرگزی کامیرک کھڑی أصل هذا الكتاب رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة. من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بمكة المكرمة. جامعة الملك عبدالعزيز في ٢٤/٠١/ هـ وحصلت على الدرجة العلمية بتقدير ممتاز.

حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ

## بسم الله الرحمن الرحيم

## شكر وتقدير

أحمد الله تعالى وحده حمد شاكر لنعمائه وأثني عليه بما هو أهله وأشكره على ما أنعم به علي من النعم العظيمة التي لا أحصي عددها.

وأرى لزاما على أن أعترف بالفضل لأهله، وأن أشكر كل من مد إلى يد العون في هذا البحث، مع اعترافي بالعجز عن تقديم الشكر الذي يكنه ضميري لهؤلاء في عبارات أسطرها إذ لا توفيهم بعض حقهم.

فأقدم شكري الجزيل لسعادة القائمين على جامعة الملك عبدالعزيز لما يبذلونه من الجهود المتواصلة في خدمة العلم وطلابه، أخص منهم أصحاب السعادة عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية السابق الدكتور محمد بن سعد الرشيد، والعميد الحالي الدكتور عليان الحازمي ورئيس قسم الدراسات العليا الشرعية الدكتور محمد العروسي، كما أني أتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور عبدالعزيز عبدالله عبيد الذي تفضل بالإشراف على هذه الرسالة فلقد حظيت بنصحه وإرشاده طوال إعدادها. وقد فتح لي قلبه وبيته فاستفدت الكثير من علمه وتوجيهه فالله أسأل أن يجزيه عني أحسن الجزاء وأن يبارك في وقته وعمله.

كما لا أنسى أن أشكر لفضيلة شيخي الأستاذ الدكتور عوض الله جاد حجازي فضله فلقد كان اختيار هذا الموضوع ووضع خطته تحت توجيهه وإرشاده فجزاه الله عني خير الجزاء وبارك في أيامه ومساعيه.

كما أني أقدم عظيم شكري لكل من ساعدني في إخراج هذا البحث إلى حيز الوجود، سواء كانت مساعدة مادية أو معنوية.

فأرجو من المولى الكريم أن يكلأ الجميع بعنايته وأن يتولى جزاءهم عنى بها يكافئهم إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.

وصلى اللّــه على محمـد وآلـه وصحبـه وسلـــم.



#### المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.

ونشكره على ما أنعم علينا من النعم العظيمة. ومن أعظمها نعمة الإسلام، وأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس الأمرة بالمعروف والناهية عن المنكر والمؤمنة بالله كها قال تعالى: «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله»(١) ولانشك بأن من الإيهان بالله الإيهان بها وصف به نفسه، وبها وصفه به رسول الله عليه. فنسأل الله المولى القدير أن يوفقنا للقيام بعمل هذه الخيرية إنه القادر على ذلك.

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين على وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، والتابعين لهم إلى يوم الدين الذين آمنوا بها دل عليه الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل فهم أدعى الناس للنقل الصحيح وأولاهم وأحقهم بالمعقول الصريح فهم الطائفة الباقية على الحق المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجهاعة، إذ لايرجعون عند النزاع إلا إلى القرآن والسنة لعلمهم أن العقائد لاتثبت إلا بالشرع ولم يكن أحد منهم والسنة لعلمهم أن العقائد لاتثبت إلا بالشرع ولم يكن أحد منهم

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١١٠)

يعارض النصوص بمعقوله فكانوا متفقين لاتنازع بينهم معتصمين بالقرآن والإيهان ولكن بعد أن ترجمت كتب الفلسفة اليونانية إلى العربية واطلع الناس عليها وتعلمها البعض واتسعت رقعة البلاد الإسلامية ودخل في الإسلام فريق لم يدخل الإسلام إلى قلوبهم للقصد الإفساد والتشكيك بين المسلمين. تغير أسلوب المناقشات والإقناع والجدل بالحجج العقلية فخلط المتكلمون علم الكلام بالفلسفة فأصبحا كالفن الواحد، والحق أن مايتحدث به المتكلمون من إقامة الحجج على مايتعلق بالعقيدة ليس بحثا عن الحق فيها وإن اعتقد هذا من قصر علمه بالشرع وتدفع شبه أهل البدع عنها، لأن ذلك كان معلوماً من قبل الشارع، وألجأت إلى ذلك الحاجة عند الرد على أهل الإلحاد بمجانسة اعتراضاتهم وبعد:

فموضوع هذه الرسالة: «ابن حزم وموقفه من الإلهيات، عرض ونقد».

ومن أسباب اختيار هذا الموضوع، ماكان يجول بخاطري عند اطلاعي على كتب الفرق من عدم ذكر رأى الظاهرية في أي مسألة من مسائل أصول الدين على شهرتها وبروز رأيها في مسائل الفروع، فكنت عند ذلك أتساءل هل تلتزم الظاهرية بظاهريتها في الأصول كهاهي في الفروع؟ وأجيب بأنها لو كانت كذلك لكانت مجسمة. ولكني لم أر أحداً ذكرها منهم، ولم أر لها رأيا مع أصحاب التجسيم، وقد رأيت كلاما لابن تيمية في شرح العقيدة الإصفهانية في كلامه على الصفات مؤداه: أن ابن حزم وأمثاله الإصفهانية في كلامه على الصفات مؤداه: أن ابن حزم وأمثاله

من الطاهرية كالقرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسهائه وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف، وأن إمامهم داود وأكابر أصحابه كانوا من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث. ولكن طائفة من أصحابه وافقوا المعتزلة في باب الصفات. (1)

ومن هذا ندرك أن الظاهرية الجامعة لأهل الظاهر إنها هي في الفروع دون الأصول، وأنهم مختلفون في الأصول.

وقد رأيت قولا لابن كثير معناه: أن ابن حزم مع ظاهريته في الفروع وعدم قوله بالقياس من أشد الناس تأويلا في باب الأصول وآيات الصفات وأحاديث الصفات. (٢)

فأوجد ذلك عندي رغبة في الكشف عن مذهب ابن حزم في كل مايتعلق بأصول الدين \_ مجال تخصصي \_ ولكن سعة هذا الجانب تحول دون تلك الرغبة . حيث يتناول ذلك الكلام على الإلهيات ، والنبوات والسمعيات ، والبحث في كل هذه النواحي يحتاج إلى وقت طويل لسعته وصعوبته البالغة فتلك مسائل دقيقة لايمكن الإلمام بها بسهولة ويسر فقصرت الكلام على جزء منها «مباحث الإلهيات» على أن يكون البحث في هذا الموضوع عرضا ونقدا . فلاقى ذلك قبولا واستحسانا من أساتذي الكرام أساتذة الفرع والقسم .

ثم إن ابن حزم عالم نبذ التقليد وعدم التقيد بمذهب في وقت

<sup>(</sup>١) أنظر شرح العقيدة الاصفهانية ص (٧٧، ٧٨)

<sup>(</sup>٢) أنظر البداية والنهاية (١٢ : ٤٥٦)

مبكر من طلبه العلم وبدأ يناظر ويجادل بشدة وعنف وقد أصبح لهذا المنهج في هذا الزمن دعاة يتبنونه ويدعون إليه بحماس وشدة، ويستهينون بأقوال العلماء السابقين وآرائهم فرأيت أن من الحاجة إبراز رأى ابن حزم في هذا الجانب الهام والكشف عن معتقده. ليرى أصحاب العقول. كيف قاد ابن حزم مبدأ الإستقلال مع فرط ذكائه وسعة اطلاعه وإدراكه. وقوة حفظه، ومعرفته بالحديث والفقه واستنباطه للأحكام من الكتاب والسنة إلى الوقوع في الأخطاء الكثيرة في الإعتقاد ومخالفة أهل السنة والجماعة في الكثير من مسائل العقيدة.

واخترت الإلهيات، دون السمعيات، والنبوات، لأنه المقصد الأسمي في هذا العلم، وهو أيضا معترك النزاع بين الفرق الإسلامية، نفياً وإثباتاً، وتأويلاً، فكل يرى أن الصواب معه، وأن الخطأ ماذهب إليه سواه فأحببت أن أستبين الحقيقة وأصل إلى نتيجة حاسمة في هذه المباحث التي هي لب مجال تخصصي وجل مباحثه.

وقد يقول قائل: إن الباحثين تناولوا شخصية ابن حزم وأشبعوها بحثا فلا قيمة لما يكتب عنها مجددا.

ونقول لمن يدعي هذا: إن هذه الشخصية وإن تناولتها أقلام الباحثين كثيرا فهي أيضا تحتاج إلى مزيد من البحث، لأن ابن حزم عالم موسوعي تناول كثيرا من الفنون فهو العالم الفقيه والأصولي والمتكلم والأديب الشاعر، وقد كُتبت عن هذه الشخصية الفذة رسائل علمية عديدة منها ابن حزم الأصولي -

وابن حزم الفقيه، وابن حزم محدثا، وابن حزم ناقدا ومفكرا، ولم يكتب عن الإلهيات عند ابن حزم - فيها أعلم - مع مالهذا الجانب من الأهمية القصوى فكان لهذا موطن اختياري.

وبعد الاطلاع على كثير من محتويات الموضوع ومباحثه رأيت أن أجعله في بابين يختص الباب الأول بالتعريف بشخصية ابن حزم والثاني: في أصل الموضوع الإلهيات، وقبل أن أبين محتويات كل باب أشير إلى طريقتي التي تناولت فيها الموضوع بالبحث وهي:

إني قد جعلت الكلام على كل صفة بمفردها مع أن البعض منها لا يختلف فيه رأى ابن حزم فهو واحد حقيقة، وإن اختلف لفظها، لأن النقد لا يجمعها كلها فكل صفة عندنا تختلف عن الأخرى بمعناها وأدلتها.

وحرصت كل الحرص على عرض مذهب ابن حزم في صورة مبسطة محتصرة مع ذكر أدلته التي اعتمد عليها.

وقد اعتمدت في أخذ مذهبه على كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، وهذا الكتاب عبارة عن عرض للمذاهب المختلفة ونقدها.

فكنت أستخلص رأيه من مناقشاته للفرق الإسلامية ومن ردوده عليها، ومما اعتمدت عليه في معرفة مذهب ابن حزم كتابه المحلى وفيه عرض مذهبه صراحة.

وعلى كتابه الأصول والفروع حيث يحتوي على بعض المباحث من موضوعنا.

وبعد أن يتم عرض رأى ابن حزم أبدأ بنقده.

فأذكر من قال بهذا القول غيره ثم أبدأ بتقويمه. فإن رأيته صوابا أتيت بها يؤيده من الأدلة التي أرى أنها ضرورية لإثبات هذا المذهب ومرجحة للأخذ به دون سواه.

وإن اجتمع في مذهب ابن حزم صواب وخطأ بينت ذلك. وإن كان الصواب خلاف ماذهب إليه بينت الصواب بأدلته.

ورددت ماقد يرد عليه من اعتراضات مع الرد أيضا على الشبه التي منعت ابن حزم من القول بالمذهب الصحيح بأسلوب ليس كأسلوبه في الرد والمناقشات مع وفائه بالغرض إن شاء الله.

وبعد هذا أشير إلى محتويات أبواب الرسالة.

فالباب الأول:

حِياة ابن حزم

يشتمل هذا الباب على فصلين:

الفصل الأول:

التعريف بابن حزم

ويحتوى هذا التعريف على عدة نقاط هي:

- ١ أصل ابن حزم وأسرته: هل كان فارسياً أم أسبانياً مع مناقشة
   الأقوال في ذلك والترجيح.
- ٢ مولده ونشأته: بينت مكان ولادته، وتاريخها، وتربيته وما أحيط
   به من الاهتمام والرعاية في نشأته.
- ٣ بداية تعلمه: ذكرت هنا على من ابتدأ يتعلم في صغره، ثم سياعه وبداية طلبه العلم على المشائخ.

- على الميوخة: ذكرت أشهر الشيوخ الذين سمع منهم، وتلقى العلم على أيديهم وقد ترجمت لكل من ذكرت منهم في هامش الرسالة.
- ٥ مكانته العلمية: ذكرت هنا بعض أقوال العلماء عنه، وشهادتهم له بالعلم واعترافهم بذكائه وقوة حافظته وسعة اطلاعه.
- 7 تلامیذه: عددت أشهر من أخذ العلم علی ابن حزم وترجمت لمن ذكرت منهم في الهامش.
- ٧ مصنفاته: سردت مابلغ علمي من مؤلفات ابن حزم مرتبة على
   الحروف الهجائية.
  - ٨ وفاته: بينت هنا الراجح في تاريخ وفاته.

### الفصل الثانى:

### عصر ابن حزم

وفي هذا الفصل تكلمت على العصر الذي رأيت أن له أثراً على حياة ابن حزم في الحالات الآتية:

١ \_ الحالة السياسية.

٢ \_ الحالة الاجتماعية.

٣ - الحالة العلمية.

وفي تلك الحالات بينت الأحوال التي عاشتها الأندلس قبل ابن حزم من الرخاء والعزة والقهر، ثم تغير الأحوال بعد بلوغ ابن حزم وماحصل بعد ذلك من التمزق وكثرة الفتن والخلافات.

وكيف كان المجتمع الأندلسي في كلتا الحالتين. وحالة العلم

والعلماء. وأنواع العلوم التي يفضلها أهل الأندلس ويهتمون بها.

#### وأما الباب الثاني فهو:

#### الإلهيات

ويشتمل هذا الباب على تمهيد في تعريف الإلهيات. وعلى خمسة فصول:

#### الفصل الأول :

## وجود الله تعالى

ذكرت في هذا الفصل الأدلة التي استدل بها ابن حزم على وجود الله تعالى ثم نقد ذلك.

### الفصل الثاني:

## وحدانية الله تعالى

والكلام في هذا الفصل في بيان وحدانية الله تعالى وتفرده بالألوهية دون سواه وأدلة ذلك عند ابن حزم وبيان صحة الأدلة.

#### الفصل الثالث:

#### التنزيهات

والكلام في هذا الفصل على عدة نقاط:

١ \_ الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة.

٢ ـ الصورة .

٣ \_ الماهية .

٤ \_ وصف الله تعالى.

تسمية الله تعالى.

## الفصل الرابع:

#### الصفات

يشتمل هذا الفصل على تمهيد في تقسيم الصفات. ثم بعد ذلك الكلام على الصفات وهي كما وردت في الرسالة:

- ١ \_ الحياة .
- ٢ \_ العلم.
- ٣ ـ القدرة والقوة.
  - ٤ \_ الإرادة .
    - ٥ \_ الكلام
- ٦ ـ السمع والبصر.
- ٧ ـ العز، والعزة، والكبرياء.
  - ٨ ـ النفس والذات.
    - ٩ ـ الوجه .
    - ١٠ ـ العين.
    - ١١ ـ اليد.
    - ١٢ الأصابع.
      - ١٣ ـ الجنب.
      - 1٤ \_ الساق.
      - ١٥ \_ القدم .
    - ١٦ الاستواء.
      - ١٧ \_ النزول.
      - ١٨ ـ الرؤية.

### الفصل الخامس:

#### أفعال الله تعالى

يشتمل هذا الفصل على تمهيد في بيان مذهب المعتزلة في أفعال الله تعالى ثم الكلام على مباحث هي:

- ١ \_ القضاء والقدر.
- ٢ \_ خلق أفعال العباد.
- ٣ ـ الهدى والإضلال.
- ٤ ـ التعديل والتجوير.
- تعليل أفعال الله تعالى.
  - ٦ ـ اللطف والأصلح.
    - ٧ \_ إرسال الرسل.

وفي الفصل الثالث والرابع والخامس: أذكر في كل مسألة أولا: رأى ابن حزم بأدلته. ثم أبدأ بمناقشته.

وفي الخاتمة ذكرت خلاصة الأقوال باختصار، هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين.

# الباب الأول حياة ابن حزم

■ يشتمل هذا الباب على فصلين:

الفصل الأول: التعريف بابن حزم

١ \_ أصله وأسرته

۲ ـ مولده ونشأته

٣ ـ بداية تعلمه

٤ ـ شيوخه

٥ \_ مكانته العلمية

٦ \_ تلامبذه

٧ \_ مصنفاته

۸ \_ وفاته

الفصل الثاني: عصر ابن حزم

١ \_ الحالة السياسية

٢ \_ الحالة الاجتماعية

٣ ـ الحالة العلمية



# الفصل الأول:

## التعريف بابن حزم

## ١ ـ أصله وأسرته:

ابن حزم هو المكنى بأبى محمد واسمه علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد. ويزيد هذا فارسي أسلم وكان مولى ليزيد بن أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموى القرشي، وهو المعروف بيزيد الخير أخو معاوية، ونائب أمير المؤمنين أبى حفص عمر بن الخطاب رضى الله عنه على دمشق.

وأول من دخل الأندلس من هذه الأسرة خلف بن معدان في زمن عبدالرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بالداخل. وسكن قرية «منت ليشم» من إقليم الزاوية من عمل «أونبه» على بعد نصف فرسخ منها وهي من كورة «لبلة» من غرب الاندلس. (١)

وقد ولد أحمد بن سعيد \_ والد المترجم له \_ بقرية الزاوية كما قال المقرى التلمساني . (٢) فعليه يكون أحمد بن سعيد الوزير هو أول من

<sup>(</sup>۱) أنظر في هذا جذوة المقتبس للحميدي ص ٣٠٨. وكتاب الصلة لابن بشكوال جـ ٢ ص ٣٩٥. ووفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٣ ص ٣٢٥، وسير النبلاء للذهبي جزء خاص بترجمة ابن حزم ص ٢١. ومعجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر نفح الطيب للمقري التلمساني جـ ٢ ص ٢٨٨.

سكن قرطبة من آل حزم، وفيها ولد أبو محمد بن حزم فيها ذكره صاعد بن أحمد. (1) قال: «كتب إلى أبو محمد بن حزم بخطه يقول: ولدت بقرطبة في الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة» (1) وتعيين قرطبة موضع ولادته محل إجماع.

هذا مايتفق عليه أكثر المؤرخين القدماء الذين ترجموا لأبى عمد بن حزم، من أنه رحمه الله فارسي الأصل. وأن جده الأقصى «يزيد» هو أول من أسلم من أجداده، وأنه مولى ليزيد بن أبى سفيان. ويخالف هذا أبومروان ابن حيان المؤرخ، وابن سعيد صاحب المغرب. يقول ابن حيان: «وقد كان من غرائبه انتهاؤه في فارس. واتباع أهل بيته له في ذلك بعد حقبة من الدهر تولى فيها أبوه الوزير المعقل في زمانه والراجح في ميزانه، أحمد بن سعيد بن حزم لبنى أمية أولياء نعمة لا عن صحة ولاية لهم عليه فقد عهده الناس خامل الأبوة مولد الأرومة من عجم لبلة جده الأدنى حديث الإسلام لم يتقدم لسلفه نباهة فأبوه أحمد على الحقيقة \_ هو الذي بنى بيت نفسه في آخر الدهر برأس رابية وعمده بالخلال الفاضلة من الرجاحة والمعرفة والدهاء، والرجولة والرأى. فاغتدى جرثومة سلف عن خارجية ولم يكن إلا كلا ولا حتى تخطى على \_ صاحب الترجمة \_ عن خارجية ولم يكن إلا كلا ولا حتى تخطى على \_ صاحب الترجمة \_

<sup>(</sup>۱) هو صاعد بن أحمد المالقى أبوالقاسم القرطبى الأندلسى قاضى طليطلة. كان عالما بالأخبار، صنف التعريف بطبقات الأمم قيل إنه توفى سنة ٤٩٧ هـ..

أنظر هدية العارفين لإسهاعيل باشا البغدادي جـ ٥ ص ٤٢١.

<sup>(</sup>٢) كتاب الصلة لابن بشكوال جـ ٢ ص ٣٩٦.

هذا رابية لبلة فارتقى قلعة اصطخر(۱) من أرض فارس فالله أعلم كيف ترقاها إذ لم يكن يؤتى من خطل ولا جهالة بل وصله بها وسع علم وشجته رحم معقومة(۲) بلها بمستأخر الصلة رحمه الله. (۳)

ويقول ابن سعيد: «وكان متشيعاً في بني أمية منحرفاً عمن سواهم من قريش وادعى أنه من الفرس وهو خامل الأبوة من عجم لبلة». (3)

ويذهب إلى ماذهب اليه أبن حيان وابن سعيد المؤرخ الأسباني سانتشث البرنس فيقول: «ومن ثم كان ابن حزم أسبانيا تعرب ثقافة، ولم يكن عربياً أسبانياً. ابن أحد وزراء المنصور بن أبى عامر دكتاتور الأندلس، وكان معاصروه وتلاميذه من شبه الجزيرة يرونه حفيداً لمولدين، أي أنه ينحدر أبا من أصول أسبانية أسلمت وكانت الأم أسبانية على التأكيد، لأن مسلمي الأندلس حتى الخلفاء منهم ولدوا لأمهات ينحدرن من سلالات أسبانية عريقة فهم من هذا الجانب أسبانيون جميعا». (٥)

ويقول بهذا القول كثير من الباحثين المستشرقين، ويسايرهم في

<sup>(</sup>۱) هي بلدة بفارس طولها ۳۹° وعرضها ۳۲° وهي من أعيان حصون فارس ومدنها أول من أنشأها اصطخر ابن طهمورث ملك الفرس، وفتحها المسلمون سنة ۲۸هـ. أنظر معجم البلدان جد ۱ ص ۲۱۱، ۲۱۲. وجمل فتوح الإسلام لابن حزم ص ۳٤۷.

<sup>(</sup>Y) كذا في معجم الأدباء ولعلها «معقوقة».

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٥٠، ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) المغرب في حلى المغرب لابن سعيد جـ ١ ص ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) ابن حزم قمة إسبانية للمؤرخ الاسباني سانتشث البرنس ترجمة الدكتور: الطاهر مكى ضمن كتابه دراسات عن ابن حزم وطوق الحمامة ص ١٤٣.

ذلك الدكتور طه الحاجرى إذ يقول: «ابن حزم هذا هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم ـ فحزم هذا، وهو كها نرى جد أبيه ـ وهو الذي إليه ينتسب وبه يعرف، فهو كها يبدو رأس هذه الأسرة ولكن نسبه المدون لايقف عند هذا الرجل بل يمضى مطردا حتى ينتهي إلى رجل اسمه يزيد. قالوا إنه فارسي الجنس وإنه من موالى يزيد بن أبى سفيان أحد رجال الفتوح الشامية والمتوفي سنة ثهانية عشر للهجرة.

على أنه ينبغى ألا يخدعنا هذا النسب المتسلسل الذي يذكره ياقوت، والذهبي والمقرى ومن إليهم ممن تعرض لترجمة ابن حزم، وإن أسند بعضهم حكاية هذا النسب إلى ابن حزم نفسه. أو زعم أنه رآه بخطه فأمر الأنساب في المغرب \_ كما كان في المشرق \_ أمر تحيط به الريب وتكتنفه الشبه وصناعة الأنساب وتلفيقها وتنسيقها صناعة كانت رائجة في الأندلس رواجها في العراق. . إلى أن قال: وربها كان للرجل من قوة شخصيته وكمال خلقه واعتداده بنفسه، ما يجعله يتحرج عن مثل هذا الصنيع، فلا يعدم من تلاميذه وأتباعه المكبرين له والمعجبين به من يغار له ، ويأنف عنه أن يكون في جملة الموالي فاذا به يرى له مالايراه لنفسه، ويعرف من أمره ماينكره هو فيتبرع له بنسب يجعله عربياً صليبة، بدلا من أن يكون عربياً بالولاء. . . إلى أن يقول \_ وإذن فمن الحق علينا ألا نطمئن بادىء ذي بدء إلى هذه السلسلة النسبية المنسوقة التي تلحق بابن حزم والتي يخرج بفضلها من الجنس الأسباني المغلوب ويدخل في عداد العنصر الإسلامي الغالب، ولعل أول مايريبنا في هذا النسب هو هذا النسب نفسه. إذ ينتهي إلى يزيد ذلك المولى الفارسي، فمتى كان الموالى عامة ممن يعنون بحفظ أنسابهم والحرص على تخليدها؟ فلو أن هذا النسب

كان ينتهي إلى رجل عربى صميم لكان لقائل أن يقول، أما وهو ينتهي إلى مولى لا شأن له ولا خطر وليس في أسمائه اسم يعرف بمأثرة، أو يقرن به ماعسى أن يخلده أو يشهره، فمن العجيب حقا أن نراه مخلدا محفوظا كأنساب السادة البارزين. ثم يقول بعد أن ساق كلام ابن حيان وإذن فابن حزم خرج من أسرة من أهل أسبانيا الغربية وكانت تقيم في لبلة وكانت تدين بالنصرانية وظلت على نصرانيتها بعد الفتح الإسلامي أمدا غير قصير حتى اعتنق حزم الذي يحمل اسمه وينتسب إليه صاحبنا والإسلام في منتصف القرن الثالث الهجرى فيها نقدر . . » . (1)

تلك نصوص أقوال بعض القائلين باسبانية ابن حزم - ابن حيان، وابن سعيد، وسانتشث، والحاجرى - ونحب بعد هذا العرض لها ووضعها جلية أمام القارىء من غير تحريف لكلهاتها أو تغيير لعباراتها، أن نقلب بعض طياتها لنرى هل لهذا الرأى قاعدة اعتمد عليها أو أنه ظهر بدونها، وسنبدأ المناقشة من الطرف.

فعن قول الدكتور الحاجري ومحاولته الجادة ترجيح أسبانية ابن حزم. نقول: أما قوله إن «حزم هو رأس هذه الأسرة» ـ وقد نفى بعد ذلك أن يكون هو الذي ادعى لنفسه هذا النسب المتسلسل وأنه من صنع تلاميذه وأتباعه ـ يخالف هذا ذكر أبي محمد في كتابه طوق الحيامة اسم جده، «غالب» إذ يقول: «عن ابن عمه أبى المغيرة عبدالوهاب أحمد بن عبدالرحمن بن حزم بن غالب» (١) فيظهر لنا أن حزما ليس رأس هذه الأسرة. وإن أراد بكونه رأس هذه الأسرة. أنه أول من أسلم من أجداده على ماذكر بعد ذلك، فيخالف هذا ذكر

<sup>(</sup>١) ابن حزم صورة أندلسية للدكتور طه الحاجري ص ١٤ - ١٧.

<sup>(</sup>٢) طوق الحمامة لابن حزم ص ٢١٧.

«غالب» أيضا إذ أنه إسم عربي. ويحق لنا القول، من أين علم الحاجري أن «حزم» أول من اعتنق الإسلام من أجداده؟

إن كان من قول ابن حيان: «جنده الأدنى حديث عهد بالإسلام. (١) فجده الأدنى «سعيد».

وإن كان من قول الحميدي: (') «جده الأقصى في الإسلام» (") فقد نص الحميدي على أنه «يزيد» فليس للحاجري مستند على هذا فيها أعلم.

وأما عن قوله «على أنه ينبغي ألا يخدعنا هذا النسب المتسلسل الذي يذكره ياقوت والذهبي والمقرى ومن إليهم».

الصحيح أنه ينبغي أن لايخدعنا مايقوله متعصبو الغرب، وأن نظر في الأمور بعقولنا لا بمناظيرهم المنحرفة عن الحقيقة بدافع التعصب.

وأما احتمال أن أحد تلاميذه أو المكبرين له صنع له هذا النسب لأنه أنف أن يكون في جملة الموالى. فلم يتحقق هذا لأنه بالنسب المذكور مولى «ليزيد بن أبى سفيان» فالمحذور واقع. فلا يصح هذا الاحتمال.

واحتمال أن الهدف من صنع هذا النسب الحاقه بالجنس الغالب

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبدالله محمد بن أبي نصر بن فتوح الأزدي الحميدي. من أهل جزيرة ميورقة، وأصله من قرطبة. كان دؤبا على طلب العلم، ذكيا فطنا حافظا ألف الجمع بين الصحيحين، وكتاب جذوة المقتبس أكثر من الرواية عن ابن حزم وكان ظاهريا. توفى سنة ٨٨٨ من الهجرة عن سبعين عاما. أنظر: الصلة جرس ٥٣٠، ٥٣٠، وشذرات الذهب جرس ٣٩٢.

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس للحميدي ص ٣٠٨.

الفاتح للأندلس ولو من غير العرب. أمر يبعد أن يرضاه لنفسه أو يرضاه له أحد ممن يكبره \_ وهو هذا القمة \_ بالانتساب إلى من بالمرتبة الأقل وهو يستطيع الأعلى لأنه على هذا المبدأ لايمنع من الأعلى مانع كالآخر. أما عن قوله «متى كان الموالى ممن يعنون بحفظ أنسابهم والحرص على تخليدها».

فهنا أمران: أولهما: أن هذا النسب ليس طويلًا ولا صعباً على هذه الأسرة الطلعة ـ ذات الذكاء والحفظ ـ أن تحفظ أسماء آبائها وتتناقله وإن كانت من الموالى ويوجد مثل هذا كثير في أيامنا هذه من أسر ليست ذات نباهة ولا شأن.

وثانيهها: أن ولاء هذه الأسرة ليس لأسرة خاملة فهو «ليزيد بن أبى سفيان القرشى» نائب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه على دمشق، وأخو أمير المؤمنين معاوية. والمعروف عند العرب أن مولاهم يعرف بهم فينتسب إليهم ويفتخر بهم.

وأحب أن أقول للدكتور الحاجري: لو سلمنا كل ماذكر هل من المكن أن يصمت وأن لايشهر بهذا الادعاء الذي ادعاه ابن حزم لنفسه أو ادعاه له غيره أعداؤه الذين هم جل أهل الأندلس وقد عملوا المستحيل لإيذائه والتضييق عليه، وأن لا يظهر هذا إلا من ابن حيان وقلة معه إن هذا بعيد كل البعد.

# مناقشة قول سانتشث البرنس:

قوله: «إن معاصريه وتالاميذه، يرونه حفيداً لمولدين» ليس صحيحاً ولم يرو هذا من معاصريه فيما - اطلعت عليه - أحد إلا أبو مروان ابن حيان. وأما تلاميذه ومن ترجموا له من غيرهم فهم على

خلاف هذا فيما أعلم، وحسبك بتلميذه العالم الورع «الحميدي» الذي يقول في نسب أستاذه: «إن أصله من الفرس». (١)

أما عن أسبانيته التي يثبتها من جهة الأم، فليس هناك مايثبت ذلك بالتأكيد. ولم أر أحداً تعرض لها ممن ترجموا له، ولم يرد ذكرها على لسانه في كتابه طوق الحهامة الذي بين فيه الكثير من جوانب حياته، وقد انتظرنا منه أن يتعرض لها في أثناء كلامه على الحب وماهيته، إذ كيف يغيب عن ذهنه ذلك الحب الذي تكنه الأم بين جوانحها، وهو الوفي الذي يقول عن نفسه إنه جبل على طبيعتين إحداهما: «وفاء لا يشوبه تلون قد استوت فيه الحضرة، والغيب، والباطن، والظاهر، تولده الألفة التي لم تعزف بها نفسى عها دريته ولا تتطلع إن عدم من صحبته». (٢)

ولكني لا أستبعد اسبانية أمه لإشارة منه في كتابه طوق الحمامة حين قال: «وعنى أخبرك أنى أحببت في صباى جارية لي شقراء الشعر في استحسنت من ذلك الوقت سوداء الشعر، ولو أنه على الشمس أو على صورة الحسن نفسه وإني لأجد هذا في أصل تركيبي من ذلك الوقت لا تؤاتيني نفسي على سواه ولا تحب غيره البتة، وهذا العارض بعينه عرض لأبي رضى الله عنه وعلى ذلك جرى إلى أن وافاه أجله.

وأما جماعة خلفاء بنى مروان ـ رحمهم الله ـ ولاسيها ولد الناصر منهم فهم مجبولون على تفضيل الشقرة لايختلف في ذلك منهم مختلف، وقد رأيناهم ورأينا من رآهم من لدن دولة الناصر إلى الأن

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس للحميدي ص ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) طوق الحمامة في الألفة والألاف لابن حزم ص ٢٥٦.

فها منهم إلا أشقر نزاعا إلى أمهاتهم، حتى قد صار ذلك فيهم خلقه حاشى سليمان الظافر رحمه الله فاني رأيته أسود اللمة واللحية.

وأما الناصر، والحكم المستنصر رضى الله عنهما فحدثني الوزير أبي رحمه الله وغيره أنهما كان أشقرين أشهلين().

فمن هذا النص الذي يتضح فيه تفضيل ابن حزم لشقرة الشعر ويقول إنه لايحلو له سواه، وإنه يجد ذلك في أصل تركيبه، ويؤكد ذلك بأن هذا العارض عرض لأبيه حتى وافاه أجله، فالأقرب أن «أم» صاحبنا كانت من ذوات الشعر الأشقر، ثم سياقه أن ذلك رغبة خلفاء بنى أمية وهم العرب الخلص تبرير لهذا العارض الذي عرض له ولأبيه قبله، وإني لأشم من هذا النص ترجيحاً لعدم أسبانية ابن حزم حيث يرى أن محبته الشقرة عارضة، ثم تبريره هذه الرغبة بوجودها في خلفاء بني أمية، وهي خلاف جنسهم، ليؤكد أنها ليست بدعا في زمنهم.

ولو أن ابن حزم كان أسبانياً من عجم أسبانيا لما احتاج إلى تبرير هذه المحبة، وذكر أنها عارضة لأنها أصيلة وليس فيها خروج عن الأصل.

فإن صح أن «أم» ابن حزم أسبانية هل يكون اسبانياً بهذا، كها يقول: سانتشث؟ أما عندنا نحن المسلمين فالنسب يكون من جهة الأب، وأما عند غير المسلمين ـ من الغرب ـ فالذي نراه أن المرأة بعد زواجها تلحق بزوجها وتنسب إليه. وأما الأبناء فمن الزوجة الشرعية ينتسبون إلى أبيهم، ومن غيرها ينتسبون إلى أمهاتهم إن لم تعترف بهم السزوجـة الشرعية. وابن حزم مسلم من أسرة مسلمة، وأولاده

<sup>(</sup>١) طوق الحمامة ص ٩٨، ٩٩.

المسلمين من زوجاتهم وامائهم يلحقون بآبائهم وإن صح أسبانية «أم» ابن حزم فليس هو أسبانياً بل فارسياً تبعا لأبيه.

# مناقشة قول ابن سعيد، وابن حيان:

أما ماذكره صاحب المغرب فلايزيد على ماقال أبو مروان ابن حيان.

وقول ابن حيان في عدم فارسية ابن حزم وإن جده الأدنى حديث الإسلام، هو ركيزة كل من قال بجذور ابن حزم الاسبانية. وهنا يردنا هذا السؤال، على أي مصدر استند أبو مروان في إثبات اسبانية ابن حزم. وخبر الأنساب يؤخذ بالنقل من المنتسبين أنفسهم، وممن لهم مساس بهم وخلوص إليهم؟ والمعروف عند تلاميذ ابن حزم ومعاصريه فارسيته، وكما هو يثبت ذلك ويفتخر به.

ولكن اللهجة العدائية تغلب على أسلوب أبى مروان فلعل ماجاء في ثناياه كان من دوافع الخصومة .

وسنلقي الضوء على بعض قول ابن حيان فنقول:

لو أن أبا محمد انتمى لفارس على غير حقيقة \_ كما يقول ابن حيان \_ لكان أول من يكذبه ابن عمه أبو المغيرة عبدالوهاب الوزير، لما كان بينهما من المنافسة والمخالفة وقد عاب الأخير بعض مؤلفات الأول. (١)

ولايتصور أن يقر ابن عمه عبدالوهاب بهذا الانتهاء ـ الذي يلحق

<sup>(</sup>١) أنظر لسان الميزان لابن حجر جـ ٤ ص ٢٠٠ ـ ٢٠١.

بنسبه \_ لو لم يكن صحيحاً ولو سلمنا اتباع ابن عمه، وأهل بيته له . \_ كما يراه ابن حيان من غرائبه \_ فلا يتصور سكوت أعداء ابن حزم وقد عابوه بالحق وبالباطل.

وأما قوله: «فقد عهده الناس خامل الأبوة مولد الأرومة» فهذا ما يخالفه الفتح ابن خاقان بقوله «وبنو حزم فتية علم وأدب وثنية مجد وحسب». (١)

وقوله: «جده الأدنى حديث الإسلام» يخالف هذا جل من ترجم لابن حزم حيث نصوا على أن جده «يزيد» هو أول من أسلم من أجداده وأنه من الفرس وهذه نصوص أقوال بعض من ترجموا له:

يقول الحميدي: «على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب أبو محمد أصله من الفرس وجده الأقصى في الإسلام اسمه «يزيد» مولى ليزيد بن أبي سفيان» (٢)

ويقول ابن بشكوال: «على بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الفارسي» (٣)

ویقول یاقوت: «علی بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفیان بن یزید الفارسی مولی یزید بن أبی سفیان»(<sup>1)</sup>

ويقول ابن خلكان: «ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن

<sup>(</sup>١) نفح الطيب للمقرى جـ ٢ ص ١٤٩.

<sup>(</sup>۲) جذوة المقتبس للحميدي ص ٣٠٨، وأنظر بغية الملتمس لابن عميرة الضبي ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٣) كتاب الصلة لابن بشكوال جـ ٢ ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٤) معجم الأدباء جـ ١٢ ص ٢٣٥، ٢٣٦.

سفيان بن يزيد مولى يزيد بن ابى سفيان . . وجده يزيد أول من أسلم من أجداده وأصله من فارس وجده خلف أول من دخل الأندلس من أجداده (١)

ويقول الذهبي: «أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي الأصل الأموي اليزيدي القرطبي الظاهري صاحب التصانيف كان جدهم خلف أول من دخل الأندلس»(٢)

ويقول اليافعي: «ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأموى مولاهم الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي». (٣)

ويقول ابن كثير: «أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن معد<sup>(1)</sup> بن سفيان بن يزيد مولى يزيد بن أبى سفيان صخر بن حرب الأموى أصل جده من فارس أسلم وخلف المذكور وهو أول من دخل بلاد المغرب منهم». (°)

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) تذكرة الحافظ للذهبي جـ ٣ ص ١١٤٦. وسير النبلاء له جزء خاص بترجمة ابن حزم تحقيق سعيد الأفغاني ص ٢١.

<sup>(</sup>٣) مرآة الجنان لليافعي جـ ٣ ص ٧٩.

<sup>(</sup>٤) إنفرد بقول «معد» ابن كثير والظاهر أنه خطأ في النسخ إذ الكل قال: «معدان» بزيادة الألف والنون.

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية لابن كثير جـ ١٢ ص ٩١. وقد إنفرد بهذا القول ـ أن سفيان هو أول من دخل بلاد المغرب منهم ـ وغيره نص على أن خلف بن معدان هو أول من دخل الأندلس منهم، كما مر ذلك في الصلب.

ويقول ابن حجر: علي بن أحمد بن سعيد بن غالب بن صالح بن خلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي أبو محمد القرطبي». (١)

وعلى هذا المنهج يسير الأتابكي في كتابه النجوم الزاهرة. "ا والمقرى التلمساني في كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب. "وابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب. "ا

فجميع هؤلاء المؤرخين الثقات قد أكدوا نسب ابن حزم الفارسي، وقدم إسلام هذه الأسرة مع أن أغلب هؤلاء إن لم نقل جميعهم قد اطلعوا على رواية ابن حيان ولم يعيروها اهتامهم، وقد ساقها ياقوت في كتابه معجم الأدباء بعد أن ذكر أولا النسب الفارسي، وليس هناك مايدعو هؤلاء المؤرخين جميعهم إلى التحيز للنسب الفارسي ضد النسب الاسباني وقد ساوى الإسلام بين الأمم جميعا.

وأرى أنه لو لم يصل إلينا من هذه الروايات الكثيرة التي تثبث نسب ابن حزم الفارسي، وقدم إسلام أسرته إلا رواية الحميدي. مقابل رواية ابن حيان «القائلة بنسبه الاسباني» لكان لترجيح رواية الحميدي، وجه قوى إذ أنه تلميذ ابن حزم، ثم هو زيادة على هذا لم يثبت له نسباً أفضل مما أثبته ابن حيان بل قال بفارسيته وولائه فليس هناك مايدعو لرد روايته إذ لم يدع له جاها ولا شرفا بهذا النسب.

<sup>(</sup>١) لسان الميزان لابن حجر جـ ٤ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>۲) أنظر جـ ٥ ص ٥٥ منه.

<sup>(</sup>٣) أنظر جـ ٤ ص ٢٨٣ منه.

<sup>(</sup>٤) أنظر جـ ٤ ص ٢٩٩ منه.

ورواية ابن حيان في أسبانيته قد يخرج بها من كونه مولى، وإن وردت منه في الأسلوب الهجومي. وفي رأيي أن إثبات الأسبانية لابن حزم مقابل الفارسية أرفع لشأنه مع أن الأنساب لاترفع الشأن لأن الأسبانيين مسيحيون أهل دين سهاوى مبخلاف الفرس فهم وثنيون يعبدون النار.

وأرى أن مما يرجح فارسية ابن حزم، عدم تعرضه في كتابه جمهرة أنساب العرب لنسب النصارى وقد تعرض بعد ذكر أنساب العرب لذكر البربر وبيوتاتهم بالأندلس<sup>(۱)</sup>. ثم أتى بنبذة من نسب بني اسرائيل. <sup>(۲)</sup> وقطعة من نسب الفرس. <sup>(۳)</sup> ثم إنه أيضا قد هاجم المسيحية كثيراً وهذا يؤكد من بعض الوجوه أنه لم يكن في آبائه مسيحيون.

وقد أشرت قبل هذا<sup>(1)</sup> إلى أن من مرجحات فارسيته كون محبته لذوات الشعر الأشقر عارضة له ولأبيه قبله، فلو أنه أسبانياً لكانت به أصيلة، ثم محاولته تبرير هذا المنحى العارض بأنه حصل مع العرب الأقحاح من خلفاء بني أمية.

وفوق هذا كله افتخاره بنسبه الفارسي وولائه لبني أمية في إحدى قصائده التي منها:

<sup>(</sup>١) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٤٩٥ ـ ٤٩٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٥٠٣.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٥١١.

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٢٤.

قریش العلی أعیاصها (۱) والعنابس (۲) ولاقعدت بی عن ذری المجد فارس (۳)

سا بى ساسان ودارا وبعدهم فها أخرت حرب مراتب سؤددي



<sup>(</sup>۱) الأعياص هم «العاصي» وأبو العاصي، والعيص، وأبو العيص، والعويص، وأبو عمرو من ولد أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، سموا بذلك أخذا من أسمائهم، أنظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ٧٨. ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي ص ٨٣.

<sup>(</sup>۲) العنابس هم عمرو، وأبوسفيان وحرب وأبو حرب وعنبسة قيل هو أبو سفيان من ولد أمية بن عبد شمس بن عبدمناف وهم أخوة الأعياص غلب عليهم اسم عنبسة، أنظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ۷۸، ونهاية الأرب للقلقشندى ص ۸۳.

<sup>(</sup>٣) أنظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس ص ٣٠٤ وقد أحالها على الملحق من ديوان ابن حزم الذي لم يتح لي الاطلاع عليه.

# ۲ \_ مولده ونشأته: (مـولده)

يقول الشيخ أبو زهرة: «لايكاد الباحث الدارس يجد عالماً عظيمًا قد عرف وقت ميلاده بطريق التعيين ولكن يعرف، وقت وفاته بالتعيين، لأنه ولد مغموراً، ومات مشهوراً فكان وقت الولادة غير معلوم على وجه التحقيق ووقت الوفاة كان معلوماً، وإن ابن حزم على غير ذلك فقد عرف وقت ولادته وعين لا بالسنة فقط، بل بالشهر واليوم وجزء اليوم الذي ولد فيه»(۱)

فذكر صاعد بن أحمد أنه كتب إليه أبو محمد بخطه يقول: «ولدت بقرطبة في الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة قبل طلوع الشمس وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح آخر ليلة الإربعاء آخر يوم من شهر رمضان المعظم وهو اليوم السابع من نوفمبر سنة أربع وثمانين وثلاثمائة بطالع العقرب». (٢)

وتكاد تجمع المصادر على تعيين هذا التاريخ وكلهم عيال على صاعد فيها رواه عن أبى محمد في تحديد ميلاده، ولم أعرف من خالف هذا، غير ياقوت في كتابه معجم الأدباء حيث قال: «إنه ولد بعد صلاة الصبح من آخريوم في شهر رمضان سنة ثلاث وثهانين وثلاثها فقو ابن اثنتين وسبعين سنة إلا شهراً». (٣)

<sup>(</sup>١) ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه لأبي زهرة ص ٢٢.

<sup>(</sup>۲) كتاب الصلة لابن بشكوال جـ ۲ ص ٣٩٦. ونفح الطيب للمقرى جـ ٢ ص ٣٩٦. ونفح الطيب للمقرى جـ ٢ ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٣٧.

وقد قال قبل ذلك: «مات فيها ذكره صاعد بن أحمد الجياني في كتاب أخبار الحكهاء في سلخ شعبان سنة ست وخمسين وأربعهائة» (۱) وبالنظر إلى رواية ياقوت هذا التاريخ عن صاعد نجد أنها مخالفة لكل من روى عنه نفس هذا التاريخ، ثم تحديد ياقوت عمره باثنتين وسبعين سنة إلا شهراً في روايته لا تتفق مع مارواه بأنه ولد في آخر رمضان سنة ثلاث وثهانين وثلاثهائة، وتوفى سلخ شعبان سنة ست وخمسين وأربعهائة، اذ عليه يكون عمره ثلاثاً وسبعين سنة إلا شهراً وهذا ما لم يقله ولا غيره فالتحريف في النسخ ثابت، وهو ظاهر من ذات العبارة في تحديد عمره. (۱)

# (نشاته)

بالنظر إلى رواية صاعد - السابقة - عن أبى محمد في تحديد ميلاده، ندرك أنه ولد في مجتمع ذي شأن عظيم وفي وسط يحرص أفراده كل الحرص على تخليد أخبار مواليدهم فيؤرخون ذلك بالدقة التي وصلتنا عن تاريخ ميلاد أبى محمد. نعم إنه ولد في عهد وزارة أبيه للحاجب المنصور ابن أبى عامر في عصر من أزهى عصور الدولة الأندلسية، فالدار التي ولد فيها أبو محمد بجانب الزاهرة كما حددها في كتابه طوق الحمامة بأنها تقع في الجانب الشرقي بقرطبة في الشارع

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٣٦، ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر ابن حزم لأبي زهرة ص ٢٢، ٢٣، وابن حزم الأندلسي ورسالته في المفاضلة بين الصحابة. لسعيد الأفغاني ص ٢٠.

الآخذ من النهر الصغير على الدرب المتصل بقصر الزاهرة. (١)

وعن صفة هذه الدار يحدثنا في موضع آخر من الطوق عند ذكر قصة الفتاة التي ألفها في أيام صباه . يقول: «فلعهدي بمصطنع كان في دارنا لبعض مايصطنع له في دور الرؤساء، تجمعت فيه دخلتنا ودخلة أخي ـ رحمه الله ـ من النساء ونساء فتياتنا ومن لاث بنا من خدمنا، عمن يخف موضعه ويلطف محله فلبثن صدراً من النهار ثم انتقلن إلى قصبة كانت في دارنا مشرفة على بستان الدار، ويطلع منها على جميع قرطبة وفحوصها مفتحة الأبواب فصر ن ينظرن من خلال الشراجيب وأنا بينهن فإنى لأذكر أني كنت أقصد نحو الباب الذي هي فيه أنسا بقربها متعرضا للدنو منها، في هو إلا أن ترانى في جوارها فتترك ذلك الباب وتقصد غيره في لطف الحركة، فأتعمد أنا القصد إلى الباب الذي صارت إليه فتعود إلى مثل ذلك الفعل من الزوال إلى غيره» . (٢)

تصف لنا هذه القصة القصر الذي عاش فيه أبو محمد وأنه ذو شرفات تطل على قرطبة وما كان يحيط به من الحدائق، ثم الحالة الاجتماعية في هذا القصر الكبير، لأن المنصور عندما بنى الزاهرة، وانتقل إليها أقطع ماحولها لوزرائه وكتابه وقواده فابتنوا به مساكنهم على مايتلاءم مع الزاهرة التي كانت في غاية الجمال فتنافس الشعراء بوصفها فكان لها اثر كبير في الحركة الأدبية.

نشأ أبومحمد في هذا البيت في عز وجاه عريض، ومن الغريب سكوت المصادر التي اطعلنا عليها عن «أمه» مع أنه من أبناء كبار

<sup>(</sup>١) أنظر طوق الحمامة ص ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٤٩.

الوزراء ثم هي أيضاً أم الوزير أبي محمد ثم العالم الأوحد البحر ذي العلوم والمعارف كما وصفه الذهبي (١).

ولقد كان كتاب ابن حزم «طوق الحمامة» مصدراً لكثير من معرفة أحواله ولكنه لم يتعرض لذكر أمه، ولعل مرجع ذلك إلى أنه لم يعرفها معرفة واعية وأنها ماتت وهو في سن الطفولة، ولكن الظاهر أنها كانت أسبانية من ذوات الشعر الأشقر فلعله كان صورة في مخيلته فألفه وأحبه ولم يرق له سواه وقد أشرت إلى هذا من قبل. (٢)

ترعرع أبومحمد ربيب النعمة وقد حرص عليه والده فكلف النساء بتربيته وتعليمه يقول عن نفسه: «ولقد شاهدت النساء وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلم غيري، لأني ربيت في حجورهن ونشأت بين أيديهن، ولم أعرف غيرهن، ولا جالست الرجال إلا وأنا في حد الشباب وحين تفيل (٣) وجهى، وهن علمننى القرآن ورويننى كثيراً من الأشعار ودربنني في الخط ولم يكن وكدى (٤) وأعمال ذهني مذ أول فهمي وأنا في سن الطفولة جداً إلا تعرف أسبابهن والبحث عن أخبارهن، وتحصيل ذلك وأنا لا أنسى شيئا مما أراه منهن، وأصل ذلك غيرة شديد طبعت عليها، وسوء ظن في جهتهن فطرت به فأشرفت من أسبابهن على غير قليل». (٥) عاش أبومحمد حياته الأولى

<sup>(</sup>١) سير النبلاء \_ جزء خاص بترجمة ابن حزم ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) أنظر ص ٢٤.

<sup>(</sup>٣) تفيل يقال تفيل النبات اكتهل، والشاب زاد، وفلان سمن، أنظر لسان العرب جـ ١٤ ص ٥٠، والقاموس المحيط جـ ٤ ص ٣٣.

<sup>(</sup>٤) وكدى. مرادى وهمى. أنظر لسان العرب جـ ٤ ص ٤٨٣. والقاموس جـ ١ ص ٣٤٦.

<sup>(</sup>٥) طوق الحمامة لابن حزم ص ١٤١، ١٤١، وأنظر أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي ص ٥٢، ٥٣.

بين الجوارى في قصر والده لا يغادره ولا يتصل بغير مربياته منهن فقد أدرك مع صغر سنه أن والده جعل منهن رقيبات على حركاته داخل هذا القصر فكان لهذا الأثر الكبير في سلوكه من بعد.

ويحدد لنا أبومحمد حضوره مجلس المظفر بن أبي عامر وأنها أول مرة وصل إلى هذا المجلس وهو في الثالثة عشر من عمره يقول الحميدي: «وأخبرني أبومحمد علي بن الوزير أبي عمر أحمد بن سعيد بن حزم أنه سمع أبا العلا صاعد بن الحسن ينشد:

إليك حدوت ناجية الركاب محملة أماني كالهضاب

بين يدي المظفر في يوم عيد الفطر سنة ست وتسعين وثلاثهائة. قال أبومحمد: وهو أول يوم وصلت فيه إلى حضرة المظفر ولما رآني أستحسنها وأصغى إليها، كتبها لي بخطه وأنفذها إلى "". بدأ الوزير أحمد بن سعيد يصطحب ابنه محمد في المجالس العامة، ونرى كيف كان يتذوق الشعر مع صغر سنه مما جعل صاعد بن الحسن يكتب له القصيدة التي ألقاها بين يدي المظفر.

ثم إن والده كان حريصاً على تربيته وتنشئته، فبعد أن تعلم القرآن وحفظ كثيراً من الأشعار وجهه إلى صحبة رجل مستقيم النفس والخلق فكان لهذه الصحبة الأثر القوي في سلوكه وعفته، يقول عن نفسه أثناء كلامه عن قبح المعاصي: «ومع هذا يعلم الله وكفى به علياً أنى برىء الساحة، سليم الأديم صحيح البشرة، نقى الحجرة، وأنى أقسم بالله أجل الأقسام أنى ما حللت مئزرى على فرج حرام قط، ولا يحاسبني ربي بكبيرة الزنا مذ عقلت إلى يومي

<sup>(</sup>١) جذوة المقتبس للحميدي ص ٢٤١.

هذا والله المحمود على ذلك والمشكور فيها مضى والمستعصم فيها بقى . . وكان السبب فيها ذكرته أنى كنت وقت تأجج نار الصبا وشرة الحداثة وتمكن غرارة الفتوة مقطوراً محضراً على بين رقباء ورقائب، فلها ملكت نفسى وعقلت صحبت أبا علي الحسين بن علي الفاسى (۱) في مجلس أبي القياسم عبدالرحمن بن أبي يزيد الأزدى (۲) شيخنا وأستاذي رضى الله عنه وكان أبو علي المذكور عاقلاً عاملاً عمن تقدم في الصلاح والنسك الصحيح في الزهد في الدنيا والاجتهاد للآخرة وأحسبه كان حصوراً لأنه لم تكن له امرأة قط وما رأيت مثله جملة علمًا وعملاً وديناً وورعاً فنفعني الله به كثيراً وعلمت موقع الإساءة وقبح المعاصي (۳).

كشف لنا أبومحمد سر هذه العفة والاستقامة في تلك الحياة الناعمة في ظل والده الذي أحاطه بالعناية التامة وجعل من مربياته رقيبات عليه فكان حريصاً كل الحرص على تنشئته تنشئة قوية في تلك الرفاهية التامة. ثم لما ترعرع قاده تلك القيادة النفسية فوجهه إلى صحبة رجل مستقيم هو أبوالحسين الفاسي.

تلك هي نشأة أبي محمد بن حزم الأولى صافية نقية لا يشوبها كدر، ولكن ذلك العيش الهنيء وتلك السعادة التامة لم يستمرا لهذا

<sup>(</sup>١) ستأتي ترجمة مع شيوخ ابن حزم أنظر ص ٥٢.

<sup>(</sup>۲) أبوالقاسم هذا مصرى قدم الأندلس سنة ٣٩٤هـ روى عن أبي على بن السكن وأبي العلاء بن ماهان وغيرهما، وحدث عنه أبوعمرو بن الجذاء وقال كان رجلا أديبا شاعرا حلوا حافظا للحديث وأسهاء الرجال والأخبار، وخرج من الأندلس وقت الفتنة إلى مصر وبها توفى سنة عشرة وأربعهائة. وكان قد ولد بها ليلة الجمعة مستهل شعبان سنة ثلاث وثلاثين وثلاثهائة. أنظر الصلة لابن بشكوال جـ ١ ص ٣٣٧.

<sup>(</sup>٣) طوق الحمامة لابن حزم ص ٧٧٤، ٧٧٥.

الناشيء الطرى ولا لأسرته المترفة. فمنذ بلغ الخامسة عشر من عمره تقريباً عاش فترة من تاريخ الأندلس مملوءة بالاضطرابات والفتن.

فقد توفي الحاجب المظفر في السادس عشر من شهر صفر سنة تسع وتسعين وثلاثهائة وخلفه أخوه عبدالرحمن بن المنصور وكان على الضد من أبيه، وأخيه فمنه انفتح باب الفتنة العظمى فقد خلط وتسمى ولي العهد وبقى كذلك أربعة أشهر إلى أن قام عليه محمد بن هشام بن عبدالجبار. يوم الثلاثاء لثهان عشرة ليلة خلت من جمادى الأخرة سنة تسع وتسعين وثلاثهائة. فخلع هشام بن الحكم وأسلمت الجيوش عبدالرحمن بن محمد ابن أبي عامر فقتل وصلب. (1)

وتسمى محمد بن هشام بالمهدي، ويصور لنا أبو محمد بن حزم ما جرى لهم في هذا الأثناء بانتقالهم من دورهم المحدثة إلى القديمة فيقول: «ثم انتقل أبي رحمه الله من دورنا المحدثة بالجانب الشرقي من قرطبة في ربض الزاهرة إلى دورنا القديمة في الجانب الغربي من قرطبة ببلاط مغيث في اليوم الثالث من قيام أمير المؤمنين محمد المهدي بالخلافة وانتقلت أنا بانتقاله وذلك في جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وثلاثهائة (۱).

ذاقت أسرة أحمد بن حزم الوزير معه مرارة هذه المحنة باجلائهم من منازلهم التي سبق وصفها، (١) واستقروا في منازلهم القديمة أيام محمد المهدى ولكنها لم تطل فقد ائتمر على الغدر به بعض العبيد العامريين فقتلوه يوم الأحد السابع من ذي الحجة سنة أربعهائة

<sup>(</sup>١) أنظر جذوة المقتبس للحميدي ص ١٧، ١٨.

<sup>(</sup>٢) طوق الحمامة لابن حزم ص ٢٥١، ٢٥١.

<sup>(</sup>۳) أنظر ص ۳۳، ۳۶

وأعادوا هشام بن الحكم المؤيد إلى الأمر، وبعد هذا اشتدت المحنة على الوزير يقول أبومحمد: «ثم شغلنا بعد قيام أمير المؤمنين هشام المؤيد بالنكبات وباعتداء أرباب دولته، وامتحنا بالاعتقال، والترقيب، والإغرام، الفادح، والاستتار، وأرزمت الفتنة وألقت باعها وعمت الناس وخصتنا». (1)

وفي هذا الأثناء كانت جيوش البربر تحاصر قرطبة مع سليهان بن الحكم بن سليهان، وقد اجتاحها الطاعون يقول أبومحمد: «توفى أخي ـ رحمه الله ـ في الطاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة سنة إحدى وأربعهائة وهو ابن اثنتين وعشرين سنة». (١)

ثم ماتت زوجته بعده بسنة ، (٦) ثم دهى صاحبنا بوفاة والده بنفس الشهر الذى ماتت فيه زوجة أخيه تقريباً ، وقد كان امتحانهم مستمراً إلى حين وفاة والده (١) لأنه كان من أجله لولائه لبنى عامر.

فكانت هذه الأرزاء التي أصابت ابن حزم عظيمة وفادحة، وقد تبعها حدث دهاه قبل أن يبلغ العشرين من العمر يقول: «وعني أخبرك أني أحد من دهى بهذه الفادحة، وتعجلت له هذه المصيبة وذلك أنى كنت أشد الناس كلفاً وأعظمهم حباً بجارية لي، كانت فيما خلا اسمها نُعْم. وكانت أمنية المتمنى وغاية الحسن خُلقاً وخُلقاً وموافقة لي، وكنت أبا عذرها، وكنا قد تكافأنا المودة ففجعتني بها

<sup>(</sup>١) طوق الحمامة لابن حزم ص ٢٥١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤) طوق الحمامة ص ٢٥١.

الأقدار، واخترمتها الليالي، ومر النهار، وصارت ثالثة التراب والأحجار، وسنى حين وفاتها دون العشرين سنة، وكانت هى دوني في السن فلقد أقمت بعدها سبعة أشهر لا أتجرد عن ثيابي، ولا تفتر لي دمعة على جمود عيني وقلة اسعادها وعلى ذلك فوالله ما سلوت حتى الآن. ولو قبل فداء لفديتها بكل ما أملك من تالد وطارف، وببعض أعضاء جسمي العزيزة على مسارعاً طائعاً، وما طاب لي عيش بعدها ولانسيت ذكرها، ولا أنست بسواها، ولقد عفى حبي لها على كل ما قبله، وحرم ما كان بعده». (١) ويمكن أن هذا الحادث كان في سنة ثلاث وأربعائة تقريباً.

ولم يصف الجو لصاحبنا بعد هذه الرزايا الفادحة بل تتابعت عليه المصائب كنظام انقطع سلكه، فأعقب ما ذكرنا بزمن قليل، انتهاب جند البربر منازلهم، وأجلو منها، وأوثق من يحكى تلك الوقائع من وقعت عليه ومن أثرها حز في نفسه، وهو أبومحمد إذ يقول في الإخبار عن هذه الكارثة: «ثم ضرب الدهر ضرباته وأجلينا من منازلنا، وتغلب علينا جند البربر فخرجت من قرطبة أول المحرم سنة أربع وأربعائة». (")

ويذكر هذه الحادثة في موضع آخر وما جرى له بعدها من تقلبات الأحوال ما بين نكب واعتقال إلى حوالي سنة تسع وأربعائة فيقول: «ووقع انتهاب جند البربر منازلنا في الجانب الغربي بقرطبة ونزولهم فيها. . وتقلبت بي الأمور إلى الخروج من قرطبة وسكني مدينة

<sup>&</sup>lt;u>(۱)</u> المرجع السابق ص ۲۱۲، ۲۱۷.

<sup>(</sup>٢) طوق الجمامة ص ٢٥٢.

المرية (1). إلى أن انقضت دولة بني مروان، وقتل سليهان الظافر أمير المؤمنين وظهرت دولة الطالبية، وبويع على بن حمود الحسني المسمى بالناصر بالخلافة، وتغلب على قرطبة وتملكها واستمر في قتاله إياها بجيوش المتغلبين والثوار في أقطار الأندلس، وفي أثر ذلك نكبني خيران صاحب المرية، إذ نقل إليه من لم يتق الله عز وجل من الباغين وقد انتقم الله منهم عنى وعن محمد بن اسحاق صاحبي أنا نسعى في القيام بدعوة الدولة الأموية، فاعتقلنا عند نفسه أشهراً ثم أخرجنا على جهة التغريب فصرنا إلى حصن القصر، ولقينا صاحبه أبا القاسم عبدالله بن هذيل النجيبي المعروف بابن المقفل، فأقمنا عنده شهوراً في خير دار إقامة وبين خير أهل وجيران، وعند أجل الناس همة وأكملهم معروفاً، وأتمهم سيادة ثم ركبنا البحر قاصدين بلنسية (۲) عند ظهور أمير المؤمنين المرتضي عبدالرحمن بن محمد وساكناه بها». (۳)

لما سكن أبومحمد بن حزم بلنسيه عند المرتضي أصبح وزيراً (1) له وسار مع جيوشه إلى قرطبة ووقفت أمامهم جيوش غرناطة فنشبت الحرب بين الفريقين وانتهت بهزيمة المرتضي لخيانة وقعت بجيشه،

<sup>(</sup>۱) المرية بالفتح ثم الكسر وتشديد الياء مدينة كبيرة بالأندلس على الساحل الشرقى فيها مرفأ ومرسى للسفن، أنظر معجم البلدان جـ ٥ ص ١١٩. والقاموس جـ ٤ ص ٣٩٠.

<sup>(</sup>٢) بلنسية مدينة مشهورة بالأندلس تقع شرق قرطبة، برية بحرية تعرف بمدينة التراب، أنظر معجم البلدان جـ ١ ص ٤٩١، ٤٩٠.

<sup>(</sup>٣) طوق الحمامة ص ٢٦١، ٢٦٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ٧٧. وابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة ص ٦٣.

ووقع أبومحمد في أسر الغرناطيين ثم أطلقوا سراحه. (") وكان ذلك في أواسط سنة تسع وأربعهائة تقريباً، وقد كان أبومحمد يتوقع دخول قرطبة دخول الفاتحين بهذا الجيش مع المرتضي. وكان على قرطبة آنذاك القاسم بن حمود الذي نادى بالأمان، وعدل عن سياسة الشدة إلى سياسة اللين.

لما سمع ابن حزم بهذا النداء من القاسم بن حمود توجه إلى قرطبة يقول: «دخلت قرطبة في شوال سنة تسع وأربعمائة فنزلت على بعض نسائنا». (٢)

عاد ابن حزم إلى قرطبة وهو في السادسة والعشرين من عمره وقد قاسى خلال العشر سنين الماضية من عمره ألوان المحن والمصائب فكان لها الأثر القوي على تكوين شخصيته ونضوجه. فتابع بناء حياته التي بها بلغ الأفاق وصار إماماً فواصل دراساته في الحديث والفقه وأنواع المعارف، ومع هذا لم تنقطع آماله السياسية فكان على صلة بجهاعة الأمويين، لأنه يرى أحقيتهم بالإمامة يقول أبن حيان: «وكان مما يزيد في شنئانه تشيعه لأمراء بني أمية ماضيهم وباقيهم واعتقاده بصحة إمامتهم حتى نسب إلى النصب»(")

ظل أبومحمد في قرطبة وقد ساءت الأحوال في الأندلس عامة بتعاقب الأمراء من العلويين في هذا الأثناء \_ القاسم بن حمود، ويحيى بن على \_ إلى أن اتفق أهل قرطبة على رد الأمر لبني أمية فبويع من بين ثلاثة اختاروهم، عبدالرحمن بن هشام المستظهر في الثالث

<sup>(</sup>١) أنظر ابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة ص ٥٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) طوق الحمامة ص ٢٥٢، وأنظر أيضا ص ٢٦٣ منه.

<sup>(</sup>٣) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ٣ ص ١١٥٢.

عشر من رمضان سنة أربع عشرة وأربعائة ثم قتل في نفس العام لثلاث بقين من ذي القعدة. (() وقد توزر له أبومحمد بن حزم ولكنها كانت مدة قليلة. (() انتهت بإلقائه في غياهب السجون هو وابن عمه أبي المغيرة عبدالوهاب، ولا ندري كم لبث أبومحمد في هذا السجن، ولكن عهد المستكفي لم يطل فقد انقضت أيامه في سنة ستة عشر وأربعائة، ورد الأمر إلى يحيى بن علي الحسيني وكان في مالقه، (ا) وتأخر عن دخول قرطبة باختياره، وعين عليها أميراً فأتيح لأبي محمد وتأخر من السجن ولكن قرطبة كانت في أشد حالات الفوضى والاضطراب. (() فخرج منها ويخبرنا عن نفسه وقد سكن مدينة شاطبه. (() وذلك حين ورد إليه كتاب من صديقه من مدينة المرية يطلب منه أن يصنف له رسالة في الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه. (() يطلب منه أن يصنف له رسالة في الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه. (() خارج وطنه يقول: ((والكلام في مثل هذا ـ الحب ومعانيه وأسبابه عنه أنه مازال الماه ومن خلاء الذرع وفراغ القلب، وإن حفظ شيء وبقاء رسم

<sup>(</sup>١) أنظر جذوة المقتبس للحميدي ص ٢٦.

<sup>(</sup>۲) أنظر تاريخ الحكماء للقفطى ص ۲۳۲. ومعجم الأدباء لياقوت جـ ۱۲، ص ۲۳۷، وسير النبلاء للذهبى جزء خاص بترجمة ابن حزم ص ۲٦. وتذكرة الحفاظ له جـ ٣ ص ١١٤٨.

 <sup>(</sup>٣) مالقة بفتح اللام والقاف كلمة عجمية، وهي مدينة بالأندلس على شاطىء
 البحر أنظر معجم البلدان جـ ٥ ص ٤٣. والقاموس جـ ٣ ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر جذوة المقتبس للحميدي ص ٢٤، ٢٥. وابن حزم صورة أندلسية للدكتور طه الحاجري ص ١٤٢.

<sup>(</sup>٥) شاطبة مدينة كبيرة قديمة في شرق الأندلس، أنظر معجم البلدان لياقوت جـ ٣ ص ٣٠٩، ٣١٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر طوق الحمامة ص ٥١ ـ ٥٣، ١٢٣.

وتذكر فائت لمثل خاطري لعجب على ما مضى ودهمني، فأنت تعلم أن ذهني متقلب وبالي مهصر بها نحن فيه من نبو الديار، والجلاء عن الأوطان، وتغير الزمان، ونكبات السلطان وتغير الأخوان، وفساد الأحوال وتبديل الأيام وذهاب الوفر، والخروج عن الطارف والتالد، واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في البلاد، وذهاب المال، والجاه، والفكر في صيانة الأهل والولد واليأس عن الرجوع إلى موضع الأهل، ومدافعة الدهر، وانتظار الأقدار لا جعلنا الله من الشاكين إلا إليه، وأعادنا إلى أفضل ما عودنا». (1)

ويقول الدكتور عبدالكريم خليفة: «وهناك إشارة توقت زمن كتابة ابن حزم كتابه طوق الحامة وأنه كان قبل سنة عشرين وأربعائة وهي السنة التي مات فيها الحكم بن المنذر بن سعيد». (أ) والإشارة هي: «وحكم المذكور في الحياة في حين كتابتي إليك بهذه الرسالة فقد كف بصره وأسن جداً». (أ)

ويحتمل أن أبا محمد رجع إلى قرطبة بعد بيعة هشام المعتد بالله، لأن أهل قرطبة اتفقوا على رد الأمر لبني أمية لما قطعت دعوة يحيى بن على من قرطبة سنة سبع عشرة وأربعائة وبايعوا هشاماً في شهر ربيع الأول سنة ثهان عشرة وأربعهائة، وبقى متردداً في الثغور ثلاثة أعوام غير شهرين. دارت هناك فتن كثيرة إلى أن اتفق أمرهم إلى أن يصير إلى قرطبة قصبة الملك فدخلها يوم منى ثامن ذي الحجة سنة عشرين وأربعهائة. "ن وتوزر أبومحمد بن حزم لهشام بن محمد على ما ذكر

<sup>(</sup>١) طوق الحمامة ص ٣٢٣ ـ ٣٢٤.

<sup>(</sup>۲) ابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة ص ٥٩.

<sup>(</sup>٣) طوق الحمامة لابن حزم ص ١٣١.

<sup>(</sup>٤) أنظر جذوة المقتبس للحميدي ص ٢٧، ٢٨.

ياقوت. (١) ولكن مجرى تاريخ حياة أبي محمد الوزارية لم يتغير، فأطيح بعهد هشام المعتد بالله في ذي القعدة سنة اثنين وعشرين وأربعمائة، ونودى في قرطبة بأن لا يبقى بها أحد من بني أمية ، (١) وبانتهاء المعتد بالله تنتهى وزارة ابن حزم وبعدها ترك السياسة أو تركته على الصحيح كما رأينا، بانتهاء وزارته الأولى بوقوعه بالأسر، ثم قتل المرتضي، والثانية بالسجن والثالثة باطاحة عرش المعتد بالله واجلاء بني أمية من قرطبة ومطاردتهم وهم الذين يتعصب لهم أبومحمد، وينتمي بالولاء لهم. فأدرك بعد تلك التجارب أن في الإعراض عن السياسة ولأوائها راحة لبدنه وهدوءاً لفكره، وأن في الخلوص إلى العلم وطلبه لذة لا يدركها الملوك، وفي الجهاد الفكرى دفاعاً عن الدين، ورداً على المنحرفين، فاتخذ أبومحمد من الكتاب صديقاً أنس غربته، وأمن سريرته فلايشك في صدق مودته فنال في هذا المسلك ما لم ينله غيره، وإن الناظر إلى حال صاحبنا في نشأته الأولى ثم حاله فيها بعد ذلك ليدهش لما أصابه من تقلبات الأحوال، وعدم تخاذله أمامها ويدرك أن حياته صورة للإرادة التي لا تعرف التردد.

☆ \_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) أنظر معجم الأدباء جـ ١٢ ص ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر جذوة المقتبس ص ٢٨. وابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة ص ٦١.

## ٣ ـ بداية تعلمه:

تعلم أبو محمد في أول حياته ما يتعلم أمثاله من حفظ القرآن وبعض الأحاديث، ورواية كثير من الأشعار، وتعلم القراءة والخط وكان على أيدي النساء كما ذكرنا. (١) ثم بدأ يلازم الشيوخ ويرتاد مجالسهم فقد ذكر صحبته للفاسى بقوله: «صحبت أبا على الفاسي في مجلس القاسم عبدالرحمن بن أبي يزيد الأزدي شيخنا وأستاذي رضى الله عنه». (٢)

وكان أول سماعه من أبي عمر أحمد بن الجسور. (٣) روى الحميدي عنه: «أنه أول شيخ سمع منه قبل الأربعمائة» (٤) وخالف هذا الذهبي وابن حجر فقالا إن أول سماعه في سنة أربعمائة». (٥)

<sup>(</sup>١) أنظر ص ٣٥.

<sup>(</sup>٢) طوق الحمامة لابن حزم ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن سعيد بن الحباب بن الجسور الأموى مولى لهم من أهل قرطبة يكنى أبا عمر، وقيل أبا عمير روى عن قاسم بن أصبع، ومحمد بن معاوية القرشى، ووهب بن مسرة، وغيرهم كثير. وحدث عنه أبو عمر بن عبدالبر، وأبو عبدالله الخولانى، قال أبو محمد هو أول شيخ سمعت منه قبل الأربعائة. ومات بقرطبة سنة ٢٠١هه في وباء الطاعون وكان مولده سنة تسع عشرة، أو ستة وعشرين وثلاثهائة، أنظر في هذا: جذوة المقتبس للحميدى ص ٢٠٠، الصلة لابن بشكوال جر ١ ص ٢٩، ٣٠ وبغية الملتمس للضبى ص ١٤٣.

<sup>(</sup>٤) جذوة المقتبس ص ١٠٧، وأنظر الصلة جـ ١ ص ٢٩، ٣٠ وبغية الملتمس ص ١٤٣، ونفح الطيب للمقرى جـ ٢ ص ٢٨٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ٣ ص ١١٤٦. ولسان الميزان لابن حجر جـ ٤ ص ١٩٨.

والفرق بين التحديدين قليل، وأرى أن الأول أقرب إلى الصواب، لأنه رواية تلميذه وقد ذكر معها ما يرجحها، وهو ذكر أستاذه الذي بدأ السماع منه.

وعلى هذا فابن حزم طلب الحديث، وتلقاه ولما يبلغ السادسة عشرة.

ولكن يروى لنا ياقوت في معجم الأدباء عن أبي محمد بن العربي<sup>(۱)</sup> أنه بلغ السادسة والعشرين ولم يبتدىء بتعلم الفقه، كما يروى لنا سبب تعلمه:

ونص الرواية الأولى: «وأقام \_ أبو محمد \_ في الوزارة من وقت بلوغه إلى انتهاء سنه ستا وعشرين سنة وقال: إنني بلغت إلى هذا السن وأنا لا أدري كيف أجبر صلاة من الصلوات». (٢)

ونص الرواية الثانية \_ سبب تعلمه الفقه \_: «أخبرني الشيخ الإمام أبومحمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أن سبب تعلمه الفقه أنه شهد جنازة لرجل كبير من اخوان أبيه فدخل المسجد قبل صلاة العصر والخلق فيه فجلس ولم يركع فقال له أستاذه \_ يعني الذي رباه \_ باشارة أن قم فصل تحية المسجد فلم يفهم فقال له بعض المجاورين له: أبلغت هذا السن ولا تعلم أن تحية المسجد واجبة؟ وكان قد بلغ حينتذ ستة وعشرين عاماً، قال: فقمت وركعت

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن محمد الأشبيلي المالكي. الوزير رحل إلى المشرق ومكث بالشام مدة وفي عودته إلى المغرب توفي بمصر في محرم سنة ٤٩٣هـ. أنظر: شذرات الذهب جـ ٤ ص ١٤١، ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٧٤٠ ، ٢٤١ .

وفهمت إذاً إشارة الأستاذ لي بذلك. قال: فلما انصرفنا من الصلاة على الجنازة إلى المسجد مشاركة للأحباء من أقرباء الميت، دخلت المسجد فبادرت بالركوع فقيل لي: إجلس إجلس ليس ذا وقت صلاة، فانصرفت عن الميت وقد خزيت ولحقني ما هانت على به نفسى وقلت للأستاذ، دلني على دار الشيخ الفقيه المشاور أبي عبدالله بن دحون. (۱) فدلني فقصدته من ذلك المشهد وأعلمته بما جرى فيه، وسألت الابتداء بقراءة العلم، واسترشدته فدلني على كتاب الموطأ لمالك بن أنس - رضى الله عنه - فبدأت به عليه قراءة من اليوم التالي لذلك اليوم ثم تتابعت قراءتي عليه وعلى غيره نحو ثلاثة أعوام وبدأت بالمناظرة». (۱)

فهاتان الروايتان ـ عدم معرفته جبر الصلاة، وتحية المسجد ـ عن أبي محمد بن العربي لا تتفقان مع ما ثبت من تعلمه في صغره، وتلقيه الحديث مبكراً.

وإن سلمنا عدم معرفته جبر الصلاة - بسجود السهو - لقلة وقوعه فإن سياق قصة حياته ينافي جهله بتحية المسجد، وبجبر الصلاة - على معنى قضاء الفائت منها، أو اتمامها - لما أحاطه به والده من العناية . فقد عنى بتربيته وتعليمه فلا يعقل أن يتركه بدون معرفة

<sup>(</sup>۱) كذا في معجم الأدباء. وهو أبومحمد عبدالله بن يحيى بن أحمد الأموى يعرف بابن دحون من أهل قرطبة. أخذ عن أبي بكر بن زرى، وأبي عمر الأشبيلى وغيرهما من جلة العلماء، وكان فقيها عارفا بالفتوى حافظا للرأى على مذهب مالك عارفا بالشروط وعللها مشاورا فيها. توفى سنة ٤٣١ هجرية، أنظر الصلة لابن بشكوال جـ ١ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>۲) معجم الأدباء لياقوت الحموى جـ ١٢ ص ٢٤١، ٢٤٢، وأنظر تذكرة الحافظ للذهبي جـ ٣ ص ١١٥١، ١١٥١.

للمعارف الأولى في الفقه في الصلاة فرائضها ونوافلها.

ثم ارتياده مجالس العلماء لطلب الحديث في المساجد مما يبعد جهله بتحية المسجد. والأخذ بهذه الرواية يؤدي حتمًا إلى القول إنه لم يدخل المسجد قبل ذلك، أو لم يدخله إلا قليلاً، ولم يصل جماعة وهذا غير معقول بالنسبة له أن يجهل ذلك وقد بلغ السادسة والعشرين.

يقول أبو زهرة: «وإنّ الخبر في ذاته يحمل دليل بطلان أن يكون ابن حزم في هذه السن. وذلك لأنه ذكر أن مربيه وأستاذه قد صحبه، وأشار إليه بذلك. ومن كان في السادسة والعشرين، وبلغ مرتبة الوزارة لا يذكر الناس من يشير إليه على أنه مربيه.

وإن المعقول أو القريب من المعقول أن يكون ذلك وهو في السادسة عشرة من عمره، وأن يكون في الكلام تصحيف من النساخ وقد كتبوا بدل العشر عشرين». (١)

وأرى أنه ليس بعيداً عدم معرفته تحية المسجد، وجبر الصلاة وهو في السادسة عشرة من عمره لأنه قريباً بدأ يخرج من بيت والده، ويجالس كها قال عن تربيه في حجور النساء: ونشأته بينهن وعدم معرفته لغيرهن حتى كبر. (٢)

ويؤيد ذلك ما روى عن أول سماعه. وما روى عمر بن واجب قال: «بينها نحن عند أبي ببلنسية وهو يدرس المذهب إذ بأبي محمد بن حزم يسمعنا ويتعجب، ثم سأل الحاضرين مسألة من الفقه جووب

<sup>(</sup>١) ابن حزم لأبي زهرة ص ٣٣، ٣٤.

<sup>(</sup>۲) أنظر طوق الحمامة ص ۱٤۱.

فيها فاعترض في ذلك فقال له بعض الحضار: «هذا العلم ليس من منتحلاتك» فقام وقعد ودخل منزله فعكف، ووكف منه وابل فها كف وما كان بعد أشهر قريبة حتى قصدنا إلى ذلك الموضع فناظر أحسن مناظرة، وقال فيها: أنا أتبع الحق وأجتهد ولا أتقيد بمذهب». (١)

هذه الرواية تؤيد كونه بدأ دراسة الفقه في السادسة عشرة من عمره مع بداية سهاعه للحديث لأن الحديث والفقه أخوان متلازمان لا يمكن أن يطلب الحديث إلا مع الفقه، وأن ما ذكر في الروايتين عن ابن العربي فيه تصحيف من النساخ، لأن فيها روى عن عمر بن واجب أنه بعد أشهر من وقوع القصة، وكان عمره آنذاك بين ثلاثة وعشرين وخمسة وعشرين تقريباً، وقد قال إنه لا يتقيد بمذهب، والمعروف أنه درس الفقه المالكي بادىء الأمر، لأنه هو المذهب السائد في المغرب، وقد ابتدأ دراسة موطأ مالك على ابن دحون كها عرفنا قريباً، ثم تحول شافعياً فاشتهر به قبل أن يذهب إلى مذهب أهل الظاهر. (1)

ذكر ياقوت في معجم الأدباء عن أبي مروان ابن حيان أن أبا محمد بن حزم: «مال أولاً النظر به في الفقه إلى رأي محمد بن ادريس الشافعي ـ رحمه الله ـ وناضل عن مذهبه، وانحرف عن مذهب سواه حتى وسم به ونسب إليه فاستهدف بذلك لكثير من الفقهاء وعيب بالشذوذ ثم عدل في الآخر إلى قول أصحاب الظاهر مذهب داود بن

<sup>(</sup>۱) سير النبلاء جزء خاص بترجمة الإمام ابن حزم للذهبي تحقيق سعيد الأفغاني ص ٢٩. وتذكرة الحفاظ جـ ٣ ص ١١٤٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر لسان الميزان لابن حجر جـ ٤ ص ١٩٨.

على. (1) ومن اتبعه من فقهاء الأمصار فنقحه ونهجه (۲) وجادل عنه ووضع الكتب في بسطه وثبت عليه إلى أن مضى لسبيله \_ رحمه الله \_». (7)

وقال ابن خلكان: «وكان.. مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة بعد أن كان شافعي المذهب فانتقل إلى مذهب أهل الظاهر». (1)

وقال الذهبي: «وكان شافعياً ثم انتقل إلى القول بالظاهر ونفى القول بالقياس». (°)

<sup>(</sup>۱) داود بن على بن خلف الأصبهاني. أبو سليهان الملقب بالظاهري، ولد بالكوفة، وسكن بغداد ونال شهرة في العلم، فهو أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام، ولقب بالظاهري، لأخذه بظواهر النصوص وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس. وكان أول من جهر بهذا القول. ذكر ابن تيمية أنه من المثبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث. ويذكر الأشعري أن قوله في القرآن، أنه محدث غير مخلوق، وأن الله لم يزل متكلهاً بمعنى أنه لم يزل قادراً على الكلام.

وكان زاهداً ورعاً ونال مكانة في العلم قيل: كان يحضر مجلسه كل يوم أربعهائة صاحب طيلسان أخضر، قال ثعلب: كان عقل داود أكبر من علمه وله تصانيف كثيرة منها الإيضاح، وكتاب الإفصاح، وكتاب الدعوات والبينات وغير ذلك، توفي سنة ٧٠٠ من الهجرة وكان مولده سنة ٢٠١هـ. أنظر: وفيات الأعيان جـ ٢ ص ٢٠٥ ـ ٧٥٠ . والفهرست لابن النديم ص ٣٠٣ ـ ٥٠٠، وشذرات الذهب جـ ٢ ص ١٨٥ ـ ١٨٦، ومقالات الإسلاميين جـ ٢ ص ٢٥٥ ، وشرح الاصفهانية ص ٧٧.

<sup>(</sup>۲) أي وضع مناهجه وطرقه.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء جـ ١٢ ص ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٣٢٥.

<sup>(</sup>٤) تذكرة الحفاظ جـ٣ ص ١١٤٦.

إذا علمنا هذا ترجح لدينا أنه ابتدأ دراسة الفقه مبكراً، وأنه بدأ يستقل برأيه ويجتهد بعد أن تجاوز الرابعة والعشرين من عمره أو في أثنائها.

# ٤ ـ شـيوخـه:

تلقى أبومحمد بن حزم العلم عن كثير من العلماء من ذوى الرأي والإحاطة من علماء عصره، وقد صحب في صغره أبا على الحسين بن على الفاسي وكان هذا كما وصفه ابن حزم: «عاقلًا عالمًا بمن تقدم في الصلح والنسك الصحيح، والزهد في الدنيا والاجتهاد للآخرة... إلى أن قال وما رأيت مثله جملة علمًا وعملًا وديناً وورعاً فنفعني الله به كثيراً». (1)

وكانت هذه الصحبة في مجلس أبي القاسم عبدالرحمن بن أبي يزيد الأزدي (٢) شيخه وأستاذه ، وقد تلقى عليه الحديث والنحو واللغة . (٣)

وكان أبو محمد مصاحباً للشيخ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري . (\*)

<sup>(</sup>١) طوق الحمامة ص ٢٧٥. بتصرف.

<sup>(</sup>٢) سبقت ترجمته ص ٣٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر طوق الحمامة ص ٨١، ١٨٢، ٢٧٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر البداية والنهاية لابن كثير جـ ١٢ ص ٩٢، وسير النبلاء للذهبي جزء خاص بترجمـة ابن حزم ص ٢٢. وأبو عمر هذا فقيه حافظ مكثر عالم بالقراءات وبالخلافات في الفقه وعلوم الحديث، والرجال قديم الساع كثير الشيوخ على أنه لم يخرج من الأندلس وله مؤلفات نافعة وكان يميل في الفقه إلى مذهب الشافعي، من مؤلفاته التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد=

وممن سمع منهم، أبي عمر أحمد بن الجسور وهو أول من سمع منه منه منه منهم، أبي عمر أحمد بن مسعود ابن وجه الجنة (١) صاحب قاسم بن أصبغ ، (١) فهو أعلى شيخ عنده .

- = سبعون جزءا يقول ابن حزم وهو كتاب لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله فكيف أحسن منه، وله الاستيعاب في أسهاء المذكورين في الروايات والسير والمصنفات من الصحابة وغير ذلك كثير وقد كان مولده سنة ٣٦٢ أو ٣٦٨، ووفاته ٤٦٠ أو ٤٦٣ من الهجرة، أنظر: جذوة المقتبس ص ٣٦٧ ٣٦٨، والصلة جـ ٢ ص ٠٥٠ ٣٤٣ وهدية العارفين جـ ٦ ص ٥٥٠ -
- (۱) أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص ٣٠٨. وبغية الملتمس ص ٤٠٣. وتذكرة الحفاظ للذهبي جـ ٣ ص ١١٤٦. وأنظر مما سمع منه في طوق الحمامة في ص ١٥١، ٢٤٥، ٢٧٠، ٣٠٢. وفي حجـة الـوداع ص ٢٢٠، ٢٢٩.
- (۲) یکنی یحیی هذا بأبی بکر ویعرف بابن وجه الجنة من أهل قرطبة سمع من قاسم بن أصبغ ومن أحمد بن سعید بن حزم وحدث عنه جماعة من العلماء روی عنه أبوعمر بن عبدالبر وأبومحمد بن حزم وکان یلتزم صناعة الخرازین وکان مولده سنة ۲۰۲ ووفاته ۲۰۲ للهجرة أنظرة جذوة المقتبس ص ۳۷۷. والصلة جـ ۲ ص ۳۲۷.
- (٣) هو قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف بن ناصح بن عطاء البياني أبومحمد مولى الوليد بن عبدالملك كان إماما حافظا أصله من بيانه وسكن قرطبة سمع محمد بن وضاح ومحمد بن عبدالسلام الحسني وغيرهم ورحل فسمع إسهاعيل بن إسحاق القاضي وأبا إسهاعيل الترمذي والحارث بن أبي أسامة. وأبا قلابة الرقاش. وغيرهم، توفي في قرطبة سنة ٣٤٠ هجرية عن سن عالية ولم يسمع منه شيء قبل موته بسنتين. أنظر: معجم الأدباء لياقوت جـ ١٦ ص ٢٣٠، ٢٣٧.

ويونس بن عبدالله بن مغيث القاضى، (۱) وحمام بن أحمد القاضى، (۲) وعمد بن ربيع القاضى، (۲) وعبدالله بن ربيع التميمي (۱). وعبدالله بن محمد بن عثمان (۱۰). وأبي عمر أحمد بن محمد

- (۱) يونس بن عبدالله بن محمد بن مغيث أبو الوليد قاضى الجماعة بقرطبة يعرف بابن الصغار من أعيان أهل العلم سمع أبابكر محمد بن معاوية وغيره كثير. وروى عنه أبو عمر النمرى، وأبومحمد بن حزم وكان زاهدا فاضلا محققا، من كتبه المنقطعين إلى الله، مولده سنة ٣٣٨ ووفاته ٢٦٤ للهجرة أنظر: الصلة لابن بشكوال جـ ٢ ص ٦٤٦، ٦٤٧.
- (٢) حمام بن أحمد بن حمام القرطبي أبوبكر القاضى المحدث قال عنه ابن حزم كان واحد عصره في البلاغة وفي سعة الرواية ضابطا لما قيده روى عنه الباجى وابن عائذ وغيرهما توفى بقرطبة سنة ٢٦١ وكان مولده ٣٥٧ للهجرة: أنظر: الصلة جـ ١ ص ١٥٣.
- (٣) هو محمد بن سعيد بن محمد بن عمر بن سعيد بن نبات الأموى القرطبي شيخ من شيوخ الحديث، وكان مفتيا بالآثار جامعا للسنن ثقة في روايته ضابطا لكتبه وكان شيخا فاضلا صالحا دينا ورعا وكان مولده سنة ٣٣٥ ووفاته ٢٩٤ للهجرة. أنظر: الصلة جـ ٢ ص ٤٩٢، ٤٩٣.
- (٤) هو عبدالله بن محمد بن ربيع بن صالح التميمي يكني أبا محمد. من أهل قرطبة روى عن كثيرين من أهل الأندلس ورحل إلى المشرق فحج وروى عن جماعة من علمائه ورجع إلى الأندلس فروى عنه كثير؛ منهم ابن حزم وكان ثقة ثبتا دينا فاضلا وكان مولده سنة ٣٣٠ ووفاته ١٥٤ للهجرة. أنظر: الصلة جستا دينا فاضلا وكان مولده سنة ٣٣٠ ووفاته ١٥٥ للهجرة.
- (٥) هو العمرى البطليوسي أبو محمد نحوى فقيه شاعر أديب مات حوالي سنة ٤٤٠ للهجرة. أنظر: جذوة المقتبس ص ٢٦٣ والصلة جـ ١ ص ٢٦٦.



الطلمنكي . (١) وعبدالله بن يوسف بن نامي . (١)

وسمع من أحمد بن أصبغ. (") وأحمد بن عمر بن أنس العذري. (١)

- (۱) أبو عمر الطلمنكى فقيه حافظ محدث منسوب إلى بلده وكان إماما في القراءات مذكورا، وثقة في الروايات، رحل فسمع من كثير من العلماء في المشرق وسمع بالأندلس كثيرا وسمع منه أبوعمر بن عبدالبر وأبومحمد بن حزم وجماعة كان مولده سنة ٣٤٠ ووفاته ٢٨٨ للهجرة. أنظر جذوة المقتبس ص ١٥١.
- (۲) عبدالله بن يوسف بن نامى الرهونى القرطبى يكنى أبا محمد روى عن أبي الحسن الأنطاكى وغيره وكان رجلا صالحا خيرا فاضلا لا يقف بباب أحد وكان مجودا للقراءات حسن الخلق شديد الانقباض جيد العقل توفى سنة ٤٣٥ وكان مولده ٣٤٨ للهجرة. أنظر الصلة جـ ١ ص ٢٦٢.
- وأنظر فيمن ذكر سماع ابن حزم من أولئك. سير النبلاء للذهبي جزء خاص بترجمة ابن حزم ص ٢٢. وتذكرة الحفاظ له جـ ٣ ص ١١٤٦.
- (٣) هو أحمد بن قاسم بن محمد بن قاسم بن أصبغ البياني يكنى أبا عمر، من أهـل قرطبة روى عن أبيه عن جده جميع ما رواه وكان عفيفا طاهرا شديد الانقباض توفى سنة ٤٣٠ من الهجرة. أنظر الصلة جـ ١ ص ٥٢.
- (٤) هو المعروف بابن الدلاني من أهل المرية يكنى أبا العباس رحل إلى المشرق وجاور بالبيت الحرام أعواما وسمع من أهل الرواية من أهل الأمصار الواردين إلى مكة وصحب أبا ذر الهروى وسمع منه صحيح البخاري مرات ورجع إلى الأندلس فسمع منه جماعة منهم أبو عمر ابن عبدالبر وابن حزم وتوفى بالمرية سنة ٤٧٨ وكان مولده سنة ٣٩٣ من الهجرة.

أنظر: جذوة المقتبس ص ١٣٦ ـ ١٣٩. والصلة جـ ١ ص ٢٩، ٧٠ وذكر سياع ابن أصبغ والعذري والذهبي في سير النبلاء أنظر ص ٢٢. جزء خاص بترجمة ابن حزم.

 $^{\diamond}$   $^{\diamond}$   $^{\diamond}$   $^{\diamond}$   $^{\diamond}$   $^{\diamond}$ 

وسمع من عبدالله الأزدي المعروف بابن الفرضى. (١) ومن القاضى أبي عبدالرحمن عبدالله بن عبدالرحمن بن حجاف المعافري وقد قال عنه إنه أفضل قاض رأيته. (٢)

ومن عبدالرحمن بن عبدالله الهمداني. وقد سمع منه في مسجد القمري في قرطبة. (٣) ومن محمد بن عبدالله بن هاني بن هابيل

(١) أنظر طوق الحمامة ص ٢٦٢، ٢٦٣.

وابن الفرضى هو: عبدالله بن محمد بن يوسف المعروف بابن الفرضى أبو الوليد القاضى كان حافظا متقنا عالما ذا حظ من الأدب سمع بالأندلس وبمصر وبمكة وله تاريخ في العلماء والرواة للعلم بالأندلس وغيره، وأخبر عنه ابنه أبوبكر وأبو محمد بن حزم وغيرهما ومات في الفتنة أيام دخول البربر قرطبة سنة ٤٠٠ من الهجرة. أنظر: جذوة المقتبس ص ٢٥٤ - ٢٥٦.

- (۲) أنظر طوق الحامة ص ۲۹٤، ۲۹٥. وحجة الوداع ص ۲۵۲، ۳۱۷، ۳۵۹ وجوب ۳۵۹، ذكر بعض ما سمع من أبي عبدالرحمن. وهو عبدالله بن عبدالرحمن ابن الحجاف المعافرى القاضى، فقيه محدث من أهل بيت قضاء وعلم وجلالة ومنازلهم ببلنسية روى عنه أبومحمد بن حزم الحديث وقال هو أفضل قاض رأيته دينا وعقلا وتصاونا مع حظه الوافر من العلم، توفى سنة ۲۱۷ أو ۲۱۸ من الهجرة. أنظر طوق الحامة ص ۲۹۲، ۲۹۵. وجذوة المقتبس ص
- (٣) أنظر طوق الحمامة ص ٢٩١، ٢٩٦، وحجة الوداع ص ٢٣١، وحجة الوداع ص ٢٣١، ٢٤٣. والهمداني هو عبدالرحمن بن عبدالله الهمداني الوهراني ويعرف بابن الخراز من أهل بجانه ويكني أبا القاسم، روى بالمشرق عن أبي محمد المروزي وعن غيره وكان رجلا صالحا منقبضا توفي سنة ٤١١ وكان مولده ٣٣٨ من الهجرة. أنظر: الصلة لابن بشكوال جـ ١ ص ٣٠٥.

\$ \$ \$ \$ \$ \$

اللخمي البزار. (۱) ومن محمد بن اسحق، (۲) وعلي بن سعيد العبدري: (۳) وقال أبومحمد: إنه طلب الحديث على سائر شيوخ المحدثين بقرطبة. (۱)

وقرأ الفقه على عبدالله بن يحيى بن أحمد بن دحون الفقيه الذي كان عليه مدار الفتيا بقرطبة. (٥) وذكروا من شيوخ ابن حزم، مسعود بن سليمان بن مفلت، وعنه ـ على ما يظهر ـ أخذ القول بالظاهر حتى

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

<sup>(</sup>۱) وهو من أهل قرطبة يكنى أبا عبدالله سمع من أحمد بن سعيد بن حزم ومن غيره، ورحل إلى المشرق فحج وكتب الحديث عن كثير وكان فقيها محدثا كثير الحفظ لأخبار فقهاء الأندلس حدث عنه الخولانى وأبو محمد بن حزم وغيرهما وتوفى سنة ٤١٠ وكان مولده ٣٢٨ من الهجرة. أنظر: الصلة جـ ٢ ص ٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) وهو أبو عبدالله كان رجلا صالحا مذكورا، وعلى طريقة من الزهد، وله كلام يدل على اخلاصه وصدقه طويته حدث عنه أبو محمد بن حزم وغيره أنظر: جذوة المقتبس ص ٤٤. وذكره ابن حزم في طوق الحمامة ص ٣٢٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر: ابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص ٣٥.

وعلى بن سعيد العبدرى من أهل الفضل والمعرفة والأدب، وهو من أهل جزيرة ميورقة يكنى أبا الحسن. وسمع من أبي محمد بن حزم وعنه أخذ أيضا ابن حزم، ورحل إلى المشرق فحج ودخل بغداد، وترك مذهب ابن حزم، وكان قد اعتنقه، وتفقه عند أبى بكر الشاشى وله تعليق في مذهب الشافعى، توفى سنة ٤٩٣ من الهجرة. أنظر: الصلة جـ ٢ ص ٤٠١، ٢٠٤. وهدية العارفين جـ ٥ ص ٤٩٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر طوق الحمامة ص ٢٦٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر طوق الحمامة ص ٢٦٤، ومعجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٤١.

صار فيه إماماً. (١)

وقد أخذ المنطق عن محمد بن الحسن المذحجي المعروف بابن الكتاني. (١)

وقد قرأ معلقة طرفه بن العبد مع شرحها على أبي سعيد مولى الحاجب جعفر، عن أبي بكر المقرى، عن أبي جعفر النحاس ـ رحمهم الله ـ في المسجد الجامع بقرطبة. (")

هكذا تلقى - أبو محمد بن حزم - الحديث وغيره من العلوم على أولئك العلماء وغيرهم كثير من الذين التقى بهم في صغره بقرطبة، وحتى بعد ذهابه عنها وتجوله في الأندلس بعقل لا يكل، ونفس لا تمل فلم يفارق الطلب، والسماع إلى أن صار إماماً، لم تتمن به الأندلس أن تكون كالعراق. كما قال الفتح بن خاقان ...

<sup>(</sup>١) أنظر بغية الملتمس ص ٤٥٣. وابن حزم الأندلسي لسعيد الأفغاني ص

ومسعود بن سليمان بن مفلت الشنتريني هذا من أهل قرطبة يكني أباالخيار، أديب محدث داودي المذهب لا يرى التقليد، ويقال إنه لم يزل عالما متعلما متواضعا إلى أن لقى الله عز وجل وذلك سنة ٢٦٦ من الهجرة. أنظر: الصلة جـ ٢ ص ٥٨٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر وفيات الأعيان لابن خلكان جـ٣ ص ٣٢٦. والبداية والنهاية لابن كثير جـ ١١٤٧ ص ١٢٤.

وابن الكتاني: هو أبو عبدالله محمد بن الحسن المذحجى المعروف بابن الكتاني. له مشاركة قوية في علم الأدب والشعر وله تقدم في علم المنطق، والطب وكلام في الحكم وله رسائل في كل ذلك وكتب معروفة له كتاب سهاه «محمد وسعدى» مليح في معناه كها قال الحميدى وعاش بعد الأربعهائة بمدة. أنظر: جذوة المقتبس ص 24.

<sup>(</sup>٣) أنظر طوق الحمامة ص ١٧٩، ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر نفح الطيب للمقرى التلمساني جـ ٥ ص ٩٦.

### ٥ \_ مكانته العلمية:

انصرف أبومحمد بن حزم - بعد انهيار العهد الأموي، أو تفككه - إلى العلم انصرافاً تاماً فأقبل على دراسة العلوم الشائعة في عصره من المنقول، والمعقول فلم يترك باباً من أبواب العلم الإسلامي إلا خاض فيه خوض العارف بمراميه المدرك بمغازيه فيقبل الحق الذي يعتقده حقا، ويرد في عنف ما يراه باطلا. واطلع كذلك على كثير من العلوم الإسلامية، فرد على الفلاسفة، واليهود، والنصارى، وهو بكل هذا يسلك طريقته الصريحة الحرة. وقد ساعده على كل هذا ما وهبه الله تعالى من الحافظة القوية الواعية التي جعلته يستولى على أبواب العلم استيلاء يقل نظيره، ثم طلبه المتواصل، ومثابرته العديمة النظير حتى إنه لشدة حرصه على الحفظ كان يأكل اللبان عتقادهم أنه يقوي الحافظة قال الخطاب بن دحية: «كان ابن حزم قد برص من أكل اللبان وأصابه زمانة». (۱)

وإن الناظر في سيرة ابن حزم \_ ما جرى عليه من تقلبات الحياة «فبعد أن كان في صباه يلبس الحرير، ولا يرضى من المكان إلا بالسرير»(٢) وما عقب هذا من الاجلاء عن الأوطان، وتغير الأحوال، ثم يرى مبلغه من العلم ومقدار مصنفاته \_ يدرك تمام الادراك أنه صورة للعزيمة الصادقة القوية التي لا تقبل التردد بحال. يروي ياقوت: «أن ابن حزم اجتمع يوماً مع الفقيه أبي الوليد سليهان بن

<sup>(</sup>۱) سير النبلاء ص٣٦. قال الذهبي في نفس الصفحة من السير: «وكذلك كان الشافعي رحمه الله يستعمل اللبان لقوة الحفظ فولد له رمي الدم».

<sup>(</sup>٢) أنظر سير النبلاء ص ٢٨، ٢٩. وينسب هذا القول لليسع ابن حزم.

خلف بن سعيد بن أيوب الباجى (') صاحب كتابي المنتقى، والاستغناء وغيرهما من التواليف وجرت بينها مناظرة، فلما انقضت قال الفقيه أبوالوليد: تعذرني فإن أكثر مطالعتي كانت على سراج الحراس. قال ابن حزم: وتعذرني أيضاً فإن أكثر مطالعتي كانت على منابر الذهب، والفضة، أراد أن الغنى أضيع لطلب العلم من الفقر». (')

وهذا هو المعروف والواقع المشاهد. ولكن همة ابن حزم كانت أعلى من أن يمنعها الغنى ودواعيه من طلب العلم الذي رأى به العز والرفعة في الدين والدنيا. فنال بالعلم مكانة علمية يندر أن تنال.

قال عنه تلميذه الحميدي: «كان حافظاً عالماً بعلوم الحديث وفقهه مستنبطاً للأحكام من الكتاب والسنة متفنناً في علوم جمة عاملاً بعلمه زاهداً في الدنيا بعد الرياسة التي كانت له ولأبيه من قبله في الوزارة وتدبير المالك متواضعاً ذا فضائل جمة وتواليف كثيرة في كل ما تحقق به من العلوم وما رأينا مثله ـ رحمه الله ـ فيها اجتمع له من الذكاء، وسرعة الحفظ وكرم النفس والتدين». (")

<sup>(</sup>۱) هو أحد علماء الأندلس وحفاظها سكن شرق الأندلس، ورحل إلى المشرق سنة ٢٦٤ من الهجرة تقريبا فبقى فى المشرق قرابة ١٣ عاما. وروى عن كثير من الحفاظ ودرس الفقه، ودرسه. وأخذ الكلام عن أبى جعفر التلمسانى بالموصل. وتولى القضاء بعد رجوعه إلى الأندلس. وتوفى سنة ٤٧٤ وكان مولده سنة ٣٠٤ من الهجرة. أنظر: وفيات الأعيان جـ٢ ص٤٠٨، ٩٠٤. وشذرات الذهب جـ٣ ص٤٠٤، ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء جـ ١٢ ص ٢٣٩، ٢٤٠.

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس ص ٣٠٨، ٣٠٩. بتصرف، وأنظر بغية الملتمس للضبى ص ٤٠٣. ووفيات الأعيان لابن خلكان جـ٣ ص ٣٢٥.

وقال عنه القاضى صاعد بن أحمد: «كان أبومحمد بن حزم أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان، ووفور حظه من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأخبار». (١)

وبمثل ما وصفه الحميدي، وصاعد، وصفه كثير من العلماء، كأبي مروان بن حيان. (٢) واليسع بن حزم الغافقي، (٣) والقفطي، (٤) والذهبي، (٥) وابن حجر، (٦) وابن كثير وزاد بأنه طبيب ومتضلع من علم المنطق. (٧)

شهد لأبي محمد بن حزم من أشرنا إليهم وغيرهم كثير، بكثرة علمه، وسعة آفاقه، حيث إنه طرق أبواب العلوم الكثيرة وتمثلها وصار له في كل منها رأي واجتهاد، وترك في أكثرها تواليف جمة ضخمة تدل على ثروته الواسعة فيها وتمكنه القوي من ناصيتها، وقد وصفه ابن بسام: «البحر لا تكف غواربه ولا يروي شاربه». (^)

فه و بحق العالم المحقق المستوعب وقد شهد له أكثر العلماء بالاجتهاد كالحميدي، (٩) والذهبي وقد قال: «ابن حزم رجل من

<sup>(</sup>١) الصلة لابن بشكوال جـ٢ ص ٣٩٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر: معجم الأدباء لياقوت جـ١٢ ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر: سير النبلاء للذهبي ص ٢٨.

<sup>(</sup>٤) أنظر: تاريخ الحكهاء ص ٢٣٢، ٢٣٣.

<sup>(</sup>٥) أنظر تذكرة الحفاظ جـ ٣ ص ١١٤٦.

<sup>(</sup>٦) أنظر: لسان الميزان جـ ٤ ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٧) أنظر: البداية والنهاية جـ ١٢ ص ٩٢. .

<sup>(</sup>٨) الذخيرة لابن بسام \_ القسم الأول \_ المجلد الأول \_ ص١٦٧.

<sup>(</sup>٩) أنظر جذوة المقتبس ص ٣٠٨.

العلماء الكبار فيه أدوات الاجتهاد كاملة تقع له المسائل المحررة، والمسائل الواهية»، (۱) وعلى الجملة فهو نسيج وحده، (۱) وأنه لمن الصعب جداً على الدارس، استقصاء ثقافته، وتعيين شتى المجالات العلمية التي برع فيها فهو كما وصفه زكريا إبراهيم: «المفكر الظاهري الموسوعي». (۱)

ونورد هنا نموذجاً ندرك منه سرعة استحضار ذهنه ومبلغ احاطته بالعلم والعلماء المصنفين السابقين له وكيفية ترتيبه لهم وهو ما أورده الذهبي في سير النبلاء قال: «ورأيته قد ذكر قول من يقول: أجل المصنفات الموطأ فقال: «بل أولى الكتب بالتعظيم صحيحا البخاري، ومسلم، وصحيح ابن السكن، ومنتقى ابن الجارود، والمنتقى لقاسم بن أصبغ، ومصنف أبي جعفر الطحاوي. . (ئ) ثم قال: ومسند البزار، ومسند ابن أبي شيبه، ومسند أحمد بن حنبل، ومسند اسحاق، ومسند الطيالسي ومسند الحسن بن أبي سفيان، ومسند ابن سنجر، ومسند عبدالله بن محمد المسندي، ومسند عموري عقوب بن أبي شيبة، ومسند علي بن المديني، ومسند ابن ابي غرزة، وما جرى مجرى هذه الكتب التي أفردت لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم صرفاً.

<sup>(</sup>١) تذكرة الحفاظ جـ ٣ ص ١١٥٣، ١١٥٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر: نفح الطيب للمقرى جـ ٢ ص ٢٨٤.

<sup>(</sup>٣) ابن حزم الأندلسي للدكتور زكريا إبراهيم ص ١. العنوان.

<sup>(</sup>٤) يقول الذهبي بعد هذا: «ماذكر سنن ابن ماجة ولا جامع أبي عيسى فانه ما رآها ولا دخلا إلى الأندلس إلا بعد موته» سير النبلاء ص ٤١.

ثم الكتب التي فيها كلامه، وكلام غيره، مشل مصنف عبدالرزاق، ومصنف أبي بكر بن أبي شيبه، ومصنف بقى بن مخلد، وكتاب محمد بن نصر المروزى، وكتاب ابن المنذر الأكبر، والأصغر، ثم مصنف حماد بن سلمه، وموطأ مالك بن أنس، وموطأ ابن أبي ذيب، وموطأ ابن وهب، ومصنف وكيع، ومصنف محمد بن يوسف الفريابي، ومصنف سعيد بن منصور ومسائل أحمد بن حنبل وفقه أبي عبيد، وفقه أبي ثور». (١)

وبحق إن هذا يدل على فرط ذكائه وسعة علومه، وسنتكلم على مؤلفاته قريباً ونرى مكانة بعض هذه المؤلفات عند العلماء وما قالوا عنها. وقد وصفه المستشرقون الأوربيون بمؤسس علم الأديان المقارن من أجل كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل. (٢)

وبعد أن عرفنا هذه المنزلة العلمية الرفيعة التي احتلها أبومحمد بن حزم بشهادات العلماء من معاصريه، ومن بعدهم إلى عصرنا الحاضر في أنواع العلوم المختلفة، وقلما يؤلف مؤلف بعد ابن حزم في فن من الفنون الكثيرة التي طرقها إلا رجع إلى مؤلفاته واستشهد بأقواله، وكفى بهذا دليلاً على منزلته العلمية، فلهذا يصعب علينا ويطول لو حاولنا أن نتعرض، لبيان طريقته في كل ما طرق، ومنهجه في كل ما نهج، ولكننا علمنا بشكل عام منزلته العلمية، عند العلماء الذين أشرنا إلى بعض كلامهم عنه.

وقد وصف لنا ابن حيان، طريقة جدله ومناظراته بعد أن ذكر كثرة علمه: بأنه يحمل هذا العلم ويجادل من خالفه على استرسال في

<sup>(</sup>١) سير النبلاء للذهبي ص ٤١، ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر ابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة ص ١٣٩.

طباعه وبذل بأسراره، ولم يكن يلطف صدعه بها عنده بتعريض، ولا يرقه بتدريج، بل يصك به من عارضه صك الجندل، وينشقه متعلقة انشاق الخردل. (۱)

وكان كل اعتماده في المناقشة والاستدلال على مصدرين:

أولهما: المبادىء العقلية المقررة في أوائل الحس وبدائة العقل.

وثانيهما: النصوص، فيرفض التأويل أو القياس أو التعليل مؤكدا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه وجهر لا سر تحته كله برهان لا مسامحة فيه، ولم يكن عند الرسول صلى الله عليه وسلم سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه. (٢)

#### ٦ ـ تلاميذه:

مال أبو محمد في أول أمره إلى رأي محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، وهذا خلاف ما عليه جمهور أهل الأندلس. فهم على مذهب الإمام مالك. فاستهدف بذلك لكثير من الفقهاء وعيب بالشذوذ، ولكنه لم يستمر على هذا فعدل إلى ما هو أشذ وهو قول أصحاب الظاهر، يقول عن نفسه:

«وذي عذل فيمن سباني حسنه أمن حسن وجه لاح لم تر غيره فقلت له أسرفت في اللوم فاتئد ألم تر أني ظاهري وأنني

يطيل ملامي في الهوى ويقول ولم تدر كيف الجسم أنت قتيل؟ فعندي رد لو أشاء طويل على ما بدا حتى يقوم دليل» (٣)

<sup>(</sup>١) أنظر معجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر ابن حزم الأندلسي. للدكتور زكريا إبراهيم ص ١٥٦.

<sup>(</sup>٣) سير النبلاء ص ٤٦. ووفيات الأعيان جـ ٣ ص ٣٢٧.

وكان رحمه الله زيادة على ظاهريته. صريحاً لا يعرف المجاملة، وحاد المزاج عنيفاً في مناظراته ومجادلاته.

يقول أبو مروان ابن حيان: «وكان يحمل علمه هذا ويجادل من خالفه فيه على استرسال في طباعه وبذل بأسراره، واستناد على العهد الذي أخذه الله على العلماء من عباده «لتبيننه للناس ولا تكتمونه» (۱) فلم يك يلطف صدعه بها عنده بتعريض، ولا يرقه بتدريج بل يصك به معارضه صك الجندل، وينشقه متعلقه انشاق الخردل، فنفر عنه القلوب وتوقع به الندوب حتى استهدف إلى فقهاء وقته فتهالؤوا على بغضه وردوا أقواله فأجموا على تضليله وشنعوا عليه وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا عوامهم عن الدنو إليه والأخذ عنه وطفق الملوك يقصونه عن قربهم، ويسيرونه عن بلادهم إلى أن انتهوا به منقطع أثره بتربة بلدة من بادية لبلة». (۱)

تلك حصائد طول لسانه الموصوف بأنه شقيق سيف الحجاج باستخفافه بالكبار ووقوعه في أئمة الاجتهاد، وصراحته بها يراه الحق وتعصبه له، وعدم مجاملته للأمراء والحكام، عوامل عديدة أحاطت بابن حزم فقللت من مصاحبته، وهناك عامل دعا علماء عصره إلى التألب ضده غير ما ذكر. الحسد لما كانت عليه حاله من الثراء، ثم مع هذا كثرة تحصيله العلمي. قال عن نفسه:

«أنا العلق<sup>(۳)</sup> الذي لا عيب فيه سوى بلدى وأني غير طارى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران آية (١٨٧).

<sup>(</sup>٢) معجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>٣) العلق بالكسر النفيس من كل شيء وجمعه أعلاق. مختار الصحاح ص ٢٥٠ والقاموس جـ ٣ ص ٢٦٧.

تقر لي العراق ومن يليها وأهل الأرض إلا أهل داري طووا حسداً على أدب وفهم وعلم ما يشق له غباري فمها طار في الآفاق ذكرى فها سطع الدخان بغير نار»(١)

ومع ما ذكر فقد استمر أبو محمد سالكًا طريقته بعزيمة صادقة لا تعرف التردد سائراً في طريقته لا يلتفت إلى من يخالفه يبث علمه فيمن ينتابه من الطلبة الذين لا يخشون فيه الملامة ولا يسمعون أصوات المحذرين عنه لثقتهم به ومعرفتهم بحقيقته.

فممن قرأ عليه وأكثر الرواية عنه محمد بن أبي نصر فتوح بن عبدالله الأزدي الحميدي. (٢) وابنه الفضل أبورافع وهما أكثر من روى عنه. (١) والإمام الوزير أبومحمد بن العربي وقد قرأ عليه أكثر مصنفاته، قال: «صحبت ابن حزم سبعة أعوام وسمعت منه جميع مصنفاته سوى المجلد الأخير من كتاب الفصل وهو من ستة مجلدات، وقرأنا عليه من كتاب الايصال أربعة مجلدات في سنة ست وخمسين وأربعهائة وهو أربعة وعشرون مجلداً ولى منه إجازة غير مرة». (٥)

وقد سمع عليه الفقه أحد شيوخه الذين سمع منهم وهو علي بن سعيد العبدري حين حل ابن حزم جزيرة ميورقة. واتبع ـ العبدري ـ المذهب الظاهري، ولما رحل إلى المشرق وحج تركه واعتنق المذهب

<sup>(</sup>١) معجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>۲) أنظر الصلة لابن بشكوال جـ ۲ ص ٥٣٠. وتذكرة الحفاظ للذهبي جـ ٣ ص ١١٤٦.

<sup>(</sup>٣) ستأتي ترجمته ص ٦٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر تذكرة الحفاظ جـ ٣ ص ١١٤٦.

<sup>(</sup>٥) سير النبلاء ص ٣٧. وتذكرة الحفاظ جـ ٣ ص ١١٥١.

الشافعي . (١)

وممن سمع عليه أيضاً محمد بن الوليد الفهري . ('') وعبدالباقي بن محمد بن سعيد بن بريال الأنصاري . ('')

وآخر من روى عنه مروياته بالاجازة أبوالحسن شريح بن محمد المقرى (؛)

هؤلاء بعض ممن تتلمذ على أبي محمد ولاشك أنه يصعب حصرهم. ومعرفتهم جميعاً خلال المدة الطويلة التي قضاها في سبيل

- (۲) أنظر الصلة لابن بشكوال جـ ۲ ص ٥٤٥. وبغية الملتمس ص ١٢٥ ـ المنظر الصلة لابن بشكوال جـ ۲ ص ٥٤٥. وبغية الملتمس ص ١٢٩ بن أيوب ١٢٩. وفيهما هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب الفهرى يكنى أبابكر ويعرف بابن أبى وندقه صحب القاضى أبا الوليد الباجى، ورحل إلى المشرق وحج ودخل البصرة وبغداد وتفقه على العلماء هناك. وكان عالما زاهدا ورعا توفى بالإسكندرية سنة ٢٠هـ.
- (٣) أنظر أخبار وتراجم مستخرجة من معجم السفر للسلفى ص ٥٠.
   وابن بريال: من أهل وادى الحجارة يكنى أبا بكر كان عالما ورعا وشاعرا سكن في آخر عمره المرية وتوفى في مدينة بلنسية سنة ٠٠٥ وكان مولده ٢١٦ من الهجرة. أنظر الصلة جـ ٢ ص ٣٦٦، ٣٦٧ وبغية الملتمس ص ٣٨٥.
- (٤) أنظر سير النبلاء ص ٢٢، ٣٦. ولسان الميزان جـ ٤ ص ١٩٨. وشذرات الذهب جـ ٤ ص ١٩٨. وأرى أن الذي روى عن ابن حزم ليس شريحا وإنها والده محمد. لأن شريح ولد سنة ١٥١هـ كها في الصلة جـ ١ ص ٢٢٩، وشذرات الذهب جـ ٤ ص ١٢٢. ووفاة ابن حزم سنة ٢٥٦هـ فسنه عند وفا، ابن حزم خس سنوات فلا يمكن أن يأخذ عنه بهذا السن. ومحمد بن شرح الذي رأينا أنه هو الذي روى عن ابن حزم من أهل اشبيليه يكنى أبا عبدالله رحل إلى المشرق وسمع عن الكثير وله كتب منها الكافي في القراءات والتذكرة وكان ثقة توفي سنة ٢٧٦ وكان مولده سنة ٢٩٣هـ. أنظر: الصلة جـ ٢ ص ٢٥٠، ٤٢٥.

<sup>(</sup>١) أنظر الصلة جـ ٢ ص ٤٠١، ٤٠٢.

العلم والحرص الشديد على نشره بين الناس قال:

مناى من الدنيا علوم أبثها وأنشرها في كل باد وحاضر دعاء إلى القرآن والسنة التي تناسى رجال ذكرها في المحاضر(١)

 $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$   $\triangle$ 

#### ٧ ـ مصنفاته:

عرفنا بداية تعلم ابن حزم، وكثرة شيوخه الذين أخذ أنواع العلوم عنهم، ثم شهادات العلماء بفضله. وتواليفه الكثيرة في علم الحديث والمصنفات، والمسندات، وأصول الفقه، وفروعه على مذهبه الذي ينتحله مذهب داود بن علي الاصفهاني، ومن قال بقوله من أهل الظاهر". وفي الملل والنحل والمنطق والتاريخ، وله في الأدب والشعر نفس واسع وباع طويل وكان يقول الشعر على البديمة من ذلك: ماحكى أنه قصد أبا عامر شهيد في يوم غزير المطر والوحل، شديدالريح. فلقيه أبو عامر، وأعظم قصده على تلك الحال وقال له ياسيدي مثلك يقصدني في مثل هذا اليوم فأنشد أبو محمد بديهيا:

فلو كانت الدنيا دوينك لجة وفي الجو صعق دائم وحريق لسهل ودي فيك نحوك مسلكا ولم يتعذر لي إليك طريق<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) سير النبلاء ص ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر معجم الأدباء جـ ١٢ ص ٢٣٨. وتاريخ الحكماء للقفطى ص ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى جـ ٢ ص ٢٨٨.

وعن مقدار تواليفه وفي أي فن كانت يقول صاعد بن أحمد: «أخبرني ابنه الفضل المكنى أبا رافع (۱) أن مبلغ تواليفه في الفقه والحديث، والأصول والنحل والملل وغير ذلك من التاريخ والنسب وكتب الأدب والرد على المعارض نحو أربعائة مجلد تشتمل على قريب من ثمانين ألف ورقة. وهذا شيء ماعلمناه لأحد ممن كان في دولة الإسلام قبله إلا لأبى جعفر محمد بن جرير الطبري (۱) فانه أكثر أهل الإسلام تصنيفا. . فقد حسبت أيام حياته ، وحسبت تصانيفه فكان لكل يوم أربع عشرة ورقة . ثم قال : ولأبى محمد ابن حزم بعد هذا نصيب وافر من علم النحو واللغة وقسم صالح من قرض الشعر وصناعة الخطابة (۱) . ولكنا نستطيع أن نفرق بين مؤلفات ابن جرير، وابن حزم فأكثر مؤلفات الأخير في الفقه وأصوله وفي الملل والنحل ، والأول في التفسير بالأثر والتاريخ .

وأن ماذكر الفضل عن مبلغ تواليف والده لم يكتب الله تعالى للكثير منها البقاء، وكانت هناك عوامل عديدة دعت إلى ذهابها وعدم

<sup>(</sup>۱) هو الفضل بن علي بن أحمد بن سعيد بن حزم من أهل قرطبة يكنى أبا رافع وهو ابن الحافظ أبي محمد روى عن أبيه وعن غيره وكتب بخطه علما كثيرا، وكان أديبا ذا نباهة وذكاء، توفى سنة ٤٧٩ من الهجرة أنظر: الصلة جـ ٢ ص ٤٤٠.

<sup>(</sup>۲) الطبرى هو أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، وكان ثقة في نقله، وتاريخه أصح التواريخ وأثبتها. وكان من الأئمة المجتهدين له مصنفات منها التفسير الكبير المعروف والتاريخ الشهير، توفى ببغداد سنة ٣١٠ وكانت ولادته سنة ٣٢٠ من الهجرة. أنظر: وفيات الأعيان جـ ٤ ص ١٩١، ١٩٢. وشذرات الذهب جـ ٢ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) معجم الأدباء جـ ١٢ ص ٢٣٨، ٢٣٩ بتصرف.

انتشارها: من ذلك مذهبه الذي يخالف به أهل الأندلس. وحدة لسانه، وتطاوله على العلماء هناك، للدفاع عن هذا المذهب قال أبو العباس بن العريف: «كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين». (١)

فضاق به علماء عصره فأجمعوا على تضليله، وشنعوا عليه، وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا العوام من الدنو إليه والأخذ عنه حتى إن حاكم أشبيلية أحرق قسطا من كتبه من جراء تأليب العلماء عليه، قال أبو محمد في هذا:

فإن تحرقوا القرطاس لاتحرقوا الذي يسير معي حيث استقلت ركائبى دعونى من إحراق رق وكاغد وإلا فعودوا في المكاتب بدأة كذاك النصارى يحرقون ـ إذا علت

تضمنه القرطاس بل هو في صدرى وينزل إن أنزل ويدفن في قبرى وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدرى فكم دون ماتبغون لله من ستر أكفهم ـ القرآن في مدن الثغر(٢)

ولكنه على الرغم مما قوبل به من الفقهاء والرؤساء لايرتدع ولا يرجع إلى ما أرادوا يبث علمه فيمن ينتابه من أصاغر الطلبة الذين لايخشون فيه الملامة، ولا يدع المشابرة على العلم والمواظبة على التأليف حتى كمل من مصنفاته في فنون العلم المختلفة وقر بعير لم تتجاوز باديته كما قال ابن حيان. (٣) وقال «ولهذا الشيخ أبى محمد مع يهود لعنهم الله ومع غيرهم من أولى المذاهب المرفوضة من أهل

<sup>(</sup>۱) وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٣ ص ٣٢٨. وأنظر سير النبلاء جزء خاص بترجمة ابن حزم ص ٣٦.

<sup>(</sup>٢) سير النبلاء للذهبي ص ٤٤.

 $<sup>(\</sup>mathring{\mathbf{r}})$  أنظر معجم الأدباء جـ ١٢ ص ٢٤٨، ٢٤٩.

الإسلام مجالس محفوظة وأخبار مكتوبة وله مصنفات في ذلك معروفة». (١)

ويدرك المطلع في مؤلفات ابن حزم بوجه عام مقدرته العقلية العجيبة في الفهم الدقيق والنظر الشامل وفي الاستنباط الدقيق وفي نقد آراء الغير ومجادلتهم، وهذه خاصة عقلية تلحظها في عموم كتبه فلا تكاد تجده مرة مسترخي الذهن، أو نائم العقل، أو مستسلما للنقل، وإنها هو حاضر العقل يقظ الذهن مايقول لابد انه مر من رأسه، وتردد بين تلافيف مخه، لذا تراه إذا عرض الموضوع الذي يريد لايفرض عليه شيئا من أطرافه المتشعبة ويصل إلى الهدف الذي رسمه في مبدأ الطريق بخط مستقيم وهذه صفة نادرة في العلماء الواسعى الثقافة، وتراه مع كل هذا سالكا طريقته الحرة الصريحة التي لايسير فيها وراء أحد مهما كانت منزلته مادام يخالف ظاهر الكتاب والسنة، أو يأتي بقول لايدلان عليه أولا يعتمد فيه على صريحهما أو يخالف بدائه العقول.

وسأبين بحول الله تعالى أسهاء ماتوصلت إلى معرفته من مؤلفاته مرتبة على حروف المعجم، وإليك بيانها:

- ١ ـ الأثار التي ظاهرها التعارض ونفي التناقض عنها. ٧٠٠
  - ٢ إبطال القياس، والرأى والاستحسان والتقليد. ٣٠٠
    - ٣ \_ الاتصال. (١)

<sup>(</sup>١) أنظر المرجع السابق ص ٢٥١.

<sup>(</sup>۲) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٢.

<sup>(</sup>٣) بروكلمان الذيل جـ ١ ص ٦٩٥، وقد لخصه مؤلفه، ونشر بتحقيق سعيد الأفغاني.

<sup>(</sup>٤) كشف الظنون لحاجي خليفة جـ ٢ ص ١٣٨٤.

- ٤ ـ الإجماع ومسائله على أبواب الفقه. (١)
- \_ أجوبة «كالأجوبة على المسائل المستغربة من البخارى لابن عبد البر. (١)
  - ٦ \_ الإحكام لأصول الأحكام. "
  - ٧ اختصار كلام جالينوس في الأمراض الحادة. (١)
- ٨ اختلاف الفقهاء الخمسة \_ مالك، وأبى حنيفة، والشافعي،
   وأحمد، وداود<sup>(٥)</sup>.
- ٩ \_ الأخلاق والسير، في مداواة النفوس، أو رسالة في مداواة



<sup>(</sup>١) ابن حزم الأندلسي ورسالة المفاضلة بين الصحابة. لسعيد الأفغاني ص ٥٧.

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون جـ ١ ص ٥٤٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر المحلى جـ ١ ص ٧٥. وجذوة المقتبس للحميدى ص ٣٠٩. وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٣ ص ٣٢٥. وقد نشرت بتحقيق الشيخ أحمد شاكر بمطبعة السعادة سنة ١٣٤٥هـ. ونشره زكريا علي يوسف طبعة جديدة سنة ١٩٧٠م وكلا الطبعتين في ثهانية أجزاء في مجلدين.

<sup>(</sup>٤) سير النبلاء للذهبي ص ٣٦. وذكره أبو عبدالرحمن بن عقيل ضمن المفقودات من مؤلفات ابن حزم مجلة الفيصل عدد ٢٦ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) المرجع السابق نفس الصفحة. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات، مجلة الفيصل عدد ٢٦ ص٠٦.

- النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل. (١)
  - ١٠ \_ أخلاق النفس. (١)
  - ١١ \_ الأدوية المفردة. (٣)
    - ١٢ \_ الاستجلاب. (١)
      - ۱۳ الاستقصاء . (°)
- 11 أسماء الخلفاء المهديين، والأئمة أمراء المؤمنين، وأسماء الولاة من قريش، ومن بني هاشم أمور المسلمين، وذكر مددهم إلى زماننا. (٢)

<sup>(</sup>۱) نشر عدة مرات مع اختلاف في عنوانه. فنشره محمد أفندي هاشم الكتبى. ونشر بعناية أحمد عمر المحمصاني الأزهري على نسخة قديمة ظفر بها وسهاها «الأخلاق والسير في مداواة النفوس» ذكر أنه جاء بها بعض زيادات عن الأولى وذلك سنة ١٣٢٥هـ. والطبعة الأولى كانت سنة ١٣٢٣هـ. أنظر معجم المطبوعات العربية إلياس سركيس جـ١ ص٨٠٠ وأخيرا نشرته مع ترجمة فرنسية ند توميس طبعة بيروت. أنظر معجم المخطوطات المطبوعة لصلاح الدين المنجد جـ٢ ص٠٢٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر معجم الأدباء لياقوت جـ١٦ ص٢٥٢. عن أبى حيان. ولعله ماذكر قبلة باسم الأخلاق والسير.

<sup>(</sup>٣) سير النبلاء للذهبي ص٣٦. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات من مؤلفات ابن حزم مجلة الفيصل عدد ٢٦ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر سير النبلاء للذهبي ص٣٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات في مجلة الفيصل عدد ٢٦ ص ٦٠.

<sup>(</sup>٥) أنظر ابن حزم لسعيد الأفغاني ص ٥١.

<sup>(</sup>٦) نشر فى ذيل جوامع السيرة بتحقيق الدكتور إحسان عباس، والدكتور ناصر الدين الأسد. دار المعارف بمصر وهو يبدأ من ص٣٥٣ ـ ٣٨١.

- ١ أسماء الصحابة الرواة وما لكل من العدد. (١)
  - ١٦ ـ أسماء الله الحسني . (١)
    - ١٧ \_ أسواق العرب. ٣٠
- 1۸ أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهم على مراتبهم في كثرة الفتيا. (1)
  - **١٩ ـ الأصول، والفروع**. (°)
- ٢٠ \_ إظهار تبديل اليهود والنصارى للتوراة والإنجيل وبيان تناقض مابأيديهم من ذلك مما لايحتمل التأويل، وهذا معنى لم يسبق

<sup>(</sup>۱) يوجد مخطوط في دار الكتب المصرية في عشر ورقات، أنظر الفهرس جـ ۱ ص ١٩٨، مصطلح الحديث. وبروكلهان الذيل جـ ٢ ص ٢٩٦. ونشر في ذيل جوامع السيرة للمحققين السابق ذكرهما من ص ٢٧٥ ـ ٣١٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر المقصد الأسني شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص ١٦٤، ويقول الغزالى: «ولم أعرف أحدا من العلماء اعتنى بمطلب ذلك ـ أسماء الله الحسنى ـ وجمعه سوى رجل من حفاظ المغرب يقال له علي بن حزم فانه قال: «صح عندي قريب من ثمانين اسما يشتمل عليها الكتاب والصحاح من الأخبار والباقى ينبغى أن يطلب عن الأخبار بطريق الاجتهاد أنظر نفس الصفحة من المقصد. وتذكرة الحفاظ للذهبي جـ ٣ ص ١١٤٧. وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات مجلة الفيصل عدد ٢٦ ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر بروكلمان الذيل جـ ١ ص ٦٩٥.

<sup>(</sup>٤) نشر محققا في ذيل جوامع السيرة المطبوعة بمصر في دار المعارف سنة ١٩٥٦م بتحقيق الدكتور إحسان عباس، وناصر الدين الأسد وهو من ص ٣١٩ ـ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٥) يوجد ضمن مجموعة رسائل لابن حزم مخطوطة في مكتبة شهيد على باستنبول رقم ٢٧٠٤. وهي من ص ١ ـ ٩٠. وقد نشر بتحقيق الدكتور محمد عاطف العراقي، والدكتور سهيل فضل الله. والدكتور إبراهيم هلال سنة ١٩٧٨م.

إليه كما قال ابن خلكان!

٢١ ـ الإظهار لما شنع به على الظاهرية!

٢٢ ـ الإعتقاد. (٣)

- ٢٣ ـ الإعراب عن الحيرة والإلتباس الواقعين في مذهب أهل الرأى والقياس (1)
- ٢٤ الإمامة والسياسة في قسم سير الخلفاء ومراتبها والندب والواجب منها. (°)
  - ٧٥ الإملاء في قواعد الفقه. (١)
- (۱) أنظر وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٣ ص ٣٢٦. وجذرة المقتبس ص ٣٠٩. ومرآة الجنان لليافعي جـ ٣ ص ٧٩. وهو مطبوع ضمن الفصل جـ ٢ من ص ٢ ـ ٩١.
- (٢) أنظر سير النبلاء ص ٣٤. وذكره ابن عقيل من المفقودات ص ٦١ من مجلة الفيصل. عدد ٢٦.
- (٣) أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي جـ٣ ص ١١٤٩. وهذه الرسالة ذكر أبو بكر بن العربي أنه رد عليها قال: «إنه نقضها برسالة الغربي نفس المرجع.
- (٤) أنظر ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان «تحقيق سعيد الأفغاني ص ٣٠٥. ٣. وسياه ابن حزم في «المحلى» الاعراب في كشف الالتباس جـ ٩ ص ٥٠٣. وأنظر إيضاح المكنون جـ ٢ ص ٣٥٧. ومعجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٥٢. وتذكرة الحفاظ جـ ٣ ص ١١٥٢. ونفح الطيب للمقرى جـ ٢ ص ٢٨٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦١ من مجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (٥) أنظر معجم الأدباء جـ ١٢ ص ٢٥٢، وسياه المقرى «الإمامة والخلافة» نفح الطيب جـ ٦ ص ٢٠٥.
- (٦) أنظر سير النبلاء ص ٣٣. وذكره في الإحكام جـ٣ ص ٥٧ وجـ٥ ص ٣١، باسم «ذى القواعد» والأقرب أنه هو لأنه يبعد أن يكون له كتابين في موضع = واحد. ولو كان له ذلك لوضح المقصود عند الإحالة. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٢٠ مجلة الفيصل عدد ٢٦.

- ٢٦ ـ أمهات الخلفاء!"
  - ٧٧ ـ الإنصاف. (١)
- ٢٨ ـ أن القرآن ليس من نوع بلاغة الناس. ٥٠
  - ٢٩ ـ أوقات الأمراء. (¹)
  - · ٣ أوهام الصحيحين. (°)
- ٣١ الإيصال إلى فهم كتاب الخصال الجامعة لجمل شرائع الإسلام في الواجب والحلال ولحرام والسنة والإجماع. أورد فيه أقوال الصحابة والتابعين، ومن بعدهم من أئمة المسلمين رضى الله عنهم أجمعين في مسائل الفقه والحجة لكل طائفة وعليها وهو كتاب كبير كما قال ابن خلكان، ويقول الوزير أبو محمد بن العربي: «وكان عند الإمام أبى محمد ابن حزم كتاب الإيصال في أربع وعشرين مجلدا بخط يده وكان في غاية الإدماج».(1)

<sup>(</sup>۱) نشرها صلاح الدين المنجد في مجلة المجمع العلمى بدمشق المجلد الأول «٣٤» ١٩٥٩ م ص ٢٩١ ـ ٢٩٩ ثم طبعت على حده بدمشق في ١٦ صفحة أنظر معجم المخطوطات المطبوعة للمنجد جـ ١ ص ١٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر لسان الميزان لابن حجر جـ ٦ ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) أنظر الفيصل لابن حزم جـ ١ ص ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر بروكلهان الذيل جـ ١ ص ٦٩٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر مقال ابن عقيل بعنوان « مؤلفات ابن حزم المفقودة» في مجلة الفيصل عدد ٢٦ ص ٦٢.

<sup>(</sup>٦) أنظر وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٣٠٥. وتذكرة الحفاظ للذهبي جـ ٣، ص ١١٤٧. وأنظر الفصل لابن حزم جـ ١ ص ١١٤. ومعجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٤٢، ٣٤٢ وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات أنظر مجلة الفيصل ص ٢٢ عدد ٢٦.

۳۲ ـ الإيمان في الرد على عطاف بن دوناس القيرواني . (''
۳۲ ـ بلغة الحكيم (''

٣٤ \_ البلقاء في الرد على عبدالحق بن محمد الصقلي. ٣٠

٣٥ ـ البيان عن حقائق الإيمان (")

٣٦ ـ بيان غلط عثمان بن سعيد الأعور في المسند والمرسل (٥٠)

٣٧ ـ بيان الفصاحة والبلاغة!

٣٨ ـ تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها لا قضاء عليه فيها قد خرج من وقته (٧)

٣٩ \_ التأكيد (^)

(١) أنظر بروكلمان الذيل جـ ١ ص ٦٩٥.

- (٢) أنظر سير النبلاء ص ٣٥. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من مجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (٣) أنظر المرجع السابق ص ٣٣. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من عجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (٤) يوجد ضمن مجموعة رسائل لابن حزم مخطوطة في مكتبة شهيد على باستنبول رقم ٢٧٠٤. وهو من ص ٩٠- ٩٨. وأنظر بروكلمان الذيل جـ ١ ص ٣٩٦ وقد طبع بتحقيق الدكتور إحسان عباس.
- (٥) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٥. وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٢٠ من مجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (٦) أنظر المرجع السابق ص ٣٥. وقد ذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من مجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (V) أنظر ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه للدكتور عبدالكريم خليفة ص ١٣٣.
- (A) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من مجلة الفيصل عدد ٢٦.

- ٤ التبيين في هل علم المصطفى صلى الله عليه وسلم أعيان المنافقين. (١)
  - ٤١ ـ التحقيق في نقد زكريا الرازى في كتابه العلم الإلهى. ١٦
    - ٤٢ \_ ترتيب سؤالات عثمان الدارمي لابن معين. (٦)
- **٤٣** ـ الترشيد في الرد على كتاب الفريد لابن الراوندى في اعتراضه على النبوات (١)
  - ٤٤ تسمية الشعراء الوافدين على ابن أبى عامر.
    - **٥٤** ـ تسمية شيوخ مالك<sup>(١)</sup>
      - ٤٦ \_ التصفح في الفقه. ٧٠
  - ٧٤ ـ التعقب على الإفليلي في شرحه لديوان المتنبى (^)
- (۱) أنظر المرجع السابق ص ٣٣. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من المجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (٢) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم جـ ١ ص ٣، ٣٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من مجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (٣) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٥. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من مجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (٤) أنظر المرجع السابق ص ٣٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من عجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (٥) أنظر المرجع السابق ص ٣٥. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من علم الفيصل عدد ٢٦.
- (٦) أنظر المرجع السابق ص ٣٥. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من عجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (۷) أنظر المرجع السابق ص ۳۳. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من عجلة الفيصل عدد ٢٦.
- (٨) أنظر المرجع السابق ص ٣٥. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠ من عجلة الفيصل عدد ٢٦.

- ٤٨ ـ تفسير قوله تعالى: «حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا».(١) (١)
- 29 التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بألفاظ العامية، والأمثلة الفقهية قال الحميدي: «فإنه سلك في بيانه وإزالة سوء الظن عنه وتكذيب الممخرقين به طريقة لم يسلكها أحد قبله فيها علمناه (۳)» ويذكر ابن حيان أنه زل وسقط في المنطق وضل في شكول المسالك وخالف أرسطاطا ليس واضعه مخالفة من لم يفهم غرضه. (۱)
- ٥ التلخيص لوجوه التخليص في المسائل النظرية وفروعها التي لانص عليها في الكتاب ولا الحديث. (°)

<sup>(</sup>١) سورة يوسف آية (١١٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر مجلة الفيصل عدد ٢٦ ص ٦١. مقال ابن عقيل مؤلفات ابن حزم المفقودة.

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس للحميدي ص ٣٠٩. وأنظر وفيات الأعيان جـ٣ ص ٣٢٦. وتاريخ الحكماء للقفطي ص ٣٣٦. وقد نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس بعنوان «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية». أنظر معجم المخطوطات المطبوعات لصلاح الدين المنجد جـ ١ ص ١٥. ويشير أبو محمد في الفصل جـ ١ ص ١٠. إلى كتاب له إسمه «الموسوم بالتقريب في حدود الكلام» لعله هذا. وفي ص ١٩ من نفس الجزء يشير إلى أن له كتبا في حدود المنطق.

<sup>(</sup>٤) أنظر معجم الأدباء لياقوت جـ١٢ ص٧٤٧.

<sup>(</sup>٥) أنظر المرجع السابق نفس الجزء ص ٢٥٢. وبروكلهان الذيل جـ١ ص ٢٩٧. وهذا المؤلف رد على سائل يطلب الرأى عند ابن حزم فى قضايا كثيرة، منها سؤال عن الموقف الذى يجب على المرء أن «يتبعه» من أمر هذه الفتنة» وملابسة الناس بها مع ماظهر من تربص بعضهم ببعض. وكان جواب ابن حزم، المخلص لنا الامساك للألسنة جملة واحدة، إلا عن الأمر بالمعروف والنهى عن المخلص لنا الامساك للألسنة جملة واحدة،

- ١٥ تنوير المقباس (١)
- ۲۵ ـ تواریخ أعهامه، وأبیه، وإخوته، وبنیه، وبناته، موالیدهم
   وتاریخ من مات منهم فی حیاته (۲)
  - ۳ التوفيق إلى شارع النجاة باختصار الطريق.
    - ٤٥ \_ الجامع (١)
  - الجامع في صحيح الحديث باختصار الأسانيد (°)
  - ٥٦ \_ جمل فتوح الإسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. (١)

<sup>=</sup> المنكر وذم جميعهم فمن عجز منا عن ذلك رجوت أن تكون التقية تسعه، وقد ذم ملوك الطوائف جميعهم في رسالته هذه. أنظر دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة للدكتور الطاهر مكى الأنصاري ص ٩٥.

وأنظر الرسالة نفسها ضمن مجموعة رسائل لابن حزم ص١٣٧ ـ ١٨٥. تحت عنوان الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى تحقيق الدكتور إحسان عباس مطبعة المدنى.

<sup>(</sup>١) أنظر بروكلمان الذيل جـ ١ ص ٦٩٧. وابن حزم الأندلسي ورسالة المفاضلة لسعيد الأفغاني ص ٥٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر مجلة الفيصل عدد ٢٦ ص ٦٠. مقال لأبي عبدالرحمن بن عقيل تحت عنوان مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة.

<sup>(</sup>٣) توجـد ضمن مخطوطة رسائل ابن حزم في شهيد على ص ١٤١ ـ ١٦٣.، وأنظر ابن حزم ورسالة المفاضلة ص ٥٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر مجلة الفيصل عدد ٢٦ ص ٦٠. مقال لأبي عبدالرحمن بن عقيل تحت عنوان مؤلفات الإمام ابن حزم المفقودة.

<sup>(</sup>٥) أنظر إيضاح المكنون للبغدادي جد ١ ص ٣٥٦. ونفح الطيب للمقرى جد ٢ ص ٢٨٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات. ص ٦١.

<sup>(</sup>٦) نشر محققا في ذيل جوامع السيرة ص ٣٣٩ ـ ٣٥٠. ونشر بتحقيق أبي عبدالرحمن بن عقيل، وعبدالحليم عويس بعنوان «جمل من التاريخ».

٥٧ \_ جمهرة أنساب العرب (١)

**٥٨** \_ جوامع السيرة. (٢)

**٩٥ \_ حج**ة الوداع.<sup>(٣)</sup>

٠٦ \_ الحد والرسم. (١)

11 \_ حد الطب. <sup>(0)</sup>

٦٢ \_ الحدود (١)

٦٣ ـ حدیثان أحدهما في صحیح البخاری، والآخر في صحیح مسلم زعم أنهما موضوعان روایة أبی عبدالله محمد بن نصر الحمیدی (۷)

<sup>(</sup>۱) نشرت بتحقیق عبدالسلام محمد هارون طبع دار المعارف بمصر سنة ۱۳۸۲ هـ.

<sup>(</sup>٢) نشرت بتحقيق الدكتور إحسان عباس. والدكتور ناصر الدين الأسد، ومعه خس رسائل أخرى وهو من ص ١ ـ ٢٢٦. دار المعارف بمصر.

<sup>(</sup>٣) نشر بتحقیق وتقدیم ممدوح حقی دمشق سنة ١٩٥٩م ونشر ثانیة ١٩٦٦م بیروت.

<sup>(</sup>٤) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٥. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر تهذيب التهذيب لابن حجر جـ ٧ ص ١٨٥. وابن حزم ورسالة المفاضلة ص ٥٥.

<sup>(</sup>٧) أنظر نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن جـ ١ ص ٧٤.

- ٦٤ حكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين (١)
- ٦٥ ـ الدرة فيما يلزم الإنسان اعتقاده والقول به في الملة والنحلة باختصار وبيان (٢)
  - ٦٦ ـ ديوان شعره (٣)
- 77 رد على إسهاعيل بن إسحاق «في كتابه في الخمس» قال أبو محمد «وهو كتاب مشهور معلوم ولنا عليه فيه رد هتكنا عواره فيه وفضحناه بحول الله وقوته»(<sup>1</sup>)
  - ٦٨ ـ الرد على ابن النغريلا. ٥٠
  - 79 ـ الرد على أنا جيل النصاري(٢)

<sup>(</sup>۱) أنظر بروكلهان الذيل جـ ۱ ص ٦٩٦. ولعله المضمن للفصل باسم «الكلام في بقاء أهل الجنة والنار أبدا» في جـ ٤ ص ٨٣ ـ ٨٦. وهو مخطوط ضمن رسائل ابن حزم في مكتبة شهيد علي باستانبول تحت رقم ٢٧٠٤، ويقع في المخطوط ص ٢٧٧ ـ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر المحلى جـ ١ ص ٧٥. وهو ضمن مخطوطة شهيد على باسم «الدرة في تدقيق الكلام» ص ١٠٠ ـ ١٤١. وبروكلمان الذيل جـ ١ ص ٦٩٦. وذكره الذهبي في سير النبلاء ص ٣٥، وقال الدرة فيها يلزم المسلم جزءان.

<sup>(</sup>٣) يوجد الديوان في مكتبة الجامعة الليبية في بنغازي. أنظر مجلة معهد المخطوطات العربية المجلد العشرون جـ ١ ص ١٨٧. تقرير عن المخطوطات الليبية بقلم محمد مرسى الخولى. وأنظر تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة للدكتور إحسان عباس في الهامش ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٤) أنظر الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم جـ ٣ ص ٢٦٦. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦١.

<sup>(</sup>٥) نشر بتحقيق الدكتور إحسان عباس مع رسائل أخرى وهو ص 20 ـ ٨١ ـ مطبعة المدنى القاهرة سنة ١٣٨٠هـ ١٩٦٠م.

<sup>(</sup>٦) أنظر سير النبلاء ص ٣٥. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠.

- ٧٠ ـ الرد على من اعترض على الفصل!
- ٧١ ـ الرد على من كفر المتأولين من المسلمين. ١٦
  - ٧٢ ـ الرد على الهاتف من بعيد ٣٠٠
- ٧٧ \_ رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال التعنيف (١)
  - ٧٤ ـ الرسالة اللازمة لأولى الأمر. (٥)
    - ٧٥ ـ زجر الغاوي<sup>(١)</sup>
    - ٧٦ ـ السعادة في الطب (٧)
      - ٧٧ \_ السياسة (^)
      - ٧٨ ـ السيرة النبوية ١٠٠
  - (١) أنظر المرجع السابق ص ٣٣. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠.
- (۲) أنظر إيضاح المكنون للبغدادي جـ ۲ ص ٦٢. وسماه الصادع والرادع على من كفر أهل التأويل من فرق المسلمين. ونفح الطيب للمقرى جـ ٢ ص ٢٨٤.
- (٣) ضمن مخطوطة شهيد على ص ١٦٣ ـ ١٦٨. وأنظر بروكلهان الذيل جـ ١ ص ٦٩٦.
- (٤) نشر بتحقیق الدکتور إحسان عباس مع رسائل أخرى ص ۸۳ ـ ۱۳۰. وهو ضمن مخطوطة شهید علی ص ۱۷۲ ـ ۲۲۰، وأنظر بروکلهان الذیل جـ ۱ ص
- (٥) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٤. وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص
- (٦) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة. وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠.
  - (٧) أنظر المرجع السابق ص ٣٥. وذكرها ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦١
- (٨) نشر منه شذرات إبراهيم الكتاني ظهرت في مجلة تطور المغرب العدد الخامس سنة ١٩٦٠ م ص ٩٤ ـ ١٠٧. أنظر معجم المخطوطات المطبوعة لصلاح الدين المنجد جـ ١ ص ١٤.
  - (٩) أنظر تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ٣ ص ١١٤٧.

٧٩ \_ تفسير الموطأ، أو شرح أحاديث الموطأ والكلام على مسائله ١٠٠

۸۰ ـ شرح فصول بقراط. ۲۰

٨١ ـ شفاء الضد بالضد،

٨٢ ـ شيء في العروض (١٠)

٨٣ ـ الصهادحية في الوعد والوعيد<sup>(٠)</sup>

٨٤ ـ الضاد والظاء (١)

۸۰ \_ الطب النبوي.(١)

٨٦ ـ طوق الحمامة في الألفة والألَّاف (^)

<sup>(</sup>۱) أنظر الأصول والفروع لابن حزم جـ ۱ ص ۲۰۷ ومعجم الأدباء لياقوت جـ ١ ص ٢٠١ ص ٢٠١. «الاملاء في شرح ١٢ ص ٢٠١. «الاملاء في شرح الموطأ» وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات عن ٦٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٥. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠

<sup>(</sup>٣) أنظر المرجع السابق، نفس الصفحة، وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص

<sup>(</sup>٤) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة.

<sup>(°)</sup> أنظر المرجع السابق نفس الصفحة، وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص

<sup>(</sup>٦) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٥.

<sup>(</sup>٧) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص 71.

<sup>(</sup>٨) اشتهر هذا الكتاب كثيرا وقد كشف عنه المستشرق دوزى وطبع لأول مرة سنة ١٩١٤م بعناية المستشرق «بتروف» ثم أعيد طبعه في مصر، ودمشق، وطبع أخيرا في لبنان سنة ١٩٧٥م. وهذا المطبوع مختصر كما ثبت في آخره. أنظر ص ٣٢٤ من البطبعة اللبنانية. وأنظر ص ١٣١ من ابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة.

- ٨٧ ـ العتاب على أبي مروان الخولاني (١)
- ٨٨ ـ عدد ما لكل صاحب في مسند بقى بن مخلد، ٢٠
  - 🗚 ـ غزوان المنصور ابن أبي عامر٣.
  - ٩ ـ الغناء الملهى أمباح هو أم محظور! ٢
- ٩١ ـ «رسالة في آية» ﴿ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك (°) ﴾ من سورة يونس آية «٩٤».
  - ۹۲ ـ مجموع فتاوی عبدالله بن عباس (۱)
    - ۹۳ ـ كتاب الفرائض (۲۰)
- 9. الفصل في الملل والأهواء والنحل (^) ، سألقي الضوء على هذا الكتاب لما له من أهمية بالنسبة لموضوع هذه الرسالة التي نحن بصددها ، فهو يحوى الكثير من آراء ابن حزم في الإلهيات

<sup>(</sup>۱) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر المرجع السابق ص ٣٥. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٤)، يوجد ضمن مخطوطة شهيد على ص ٢٣٢ ـ ٢٣٥ . وأنظر بروكلهان الذيل جـ ١ ص ٦٩٥ .

<sup>(</sup>٥) أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة مقال لابن عقيل في مجلة الفيصل ص ٦٦ عدد ٢٦.

<sup>(</sup>٦) أنظر الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص ٥٢. يقول ابن القيم «قال أبو محمد بن حزم» جمعت فتاويه «ابن عباس» في سبعة أسفار كبار.

<sup>(</sup>٧) أنظر سير النبلاء ص٣٣. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص٦١.

<sup>(</sup>۸) أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص٣٠٩. ونفح الطيب جـ٢ص٢٠٤. ووفيات الأعيان جـ٣ص٣٦٠.

صلب بحثنا وكتاب الفصل (") كما تدل عليه تسميته هو مجموعة من الرسائل المتفرقة. كرسالة المفاضلة بين الصحابة وإظهار تبديل اليهود والنصارى للتوارة والإنجيل، والإمامة، وذكرالعظائم المخرجة إلى الكفر. وحكم من قال إن أرواح أهل الشقاء معذبة إلى يوم الدين، وهو بمجموعه يشتمل على ستة مجلدات كما ذكر ذلك أبو محمدابن العربي ("). وقد كتبه أبو محمد في أوقات مختلفة اذ لايمكن ان يكون كتبه في سن مبكرة، لان مايشتمل عليه لا يحصل الا بعد اطلاع واسع على كثير من المصادر والمراجع وبعد نضوج عقلي تام. وقد ذكر في جزء منه ما يدل على أنه كتبه في حدود أربعين وأربعائة من الهجرة تقريباً. (")

ويسمى أبو محمد هذا الكتاب أحيانا الديوان (') وهو عبارة عن تاريخ انتقادي للمذاهب البشرية عموما أهل الأديان وغيرهم، وهو لايتناول فيه نحلة إلا عرف دقائقها، وحاور فيه كأحسن مايحاور فيلسوف، وقد جادل جدالا استأثر بكل مافيه من ذكاء وعمق وبصر نافذ، وهو لايبارى في نقد تلك الأديان، وكذلك في نقد الفرق الإسلامية وقد خص معظم الجزء الأول والثاني لمناقشة أقوال الفلاسفة، وكل اعتاده في

<sup>(</sup>۱) الفصل بكسر الفاء جمع فصله، وهي النخلة المنقولة أي مفتصلة عن موضعها. وإن كانت التسمية بفتح الفاء فالمقصود ظاهر أي القضاء بين الحق والباطل في الملل والأهواء والنحل. أنظر القاموس جـ٤ ص٠٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر معجم الأدباء لياقوت جـ١٦ ص٢٤٢.

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل ٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل له جـ ١ ص ١٠٧، وجـ ٤ ص ١٧٨، وجـ ٥ ص٧٠.

مناقشته على النص والعقل. والكمال لله تعالى ففي عرض بعض آراء الفرق لم يعتمد في أخذها على أصحابها، فقد ينقلها من الخصوم، فيخالف الدقة في هذا. ولكن الكتاب بوجه عام لم يؤلف في موضوعه مثله فيما أعلم، وقد ترجم إلى الاسبانية واحتل مكانة كبيرة عند الأوروبيين إذ لقبوا مؤلفه من أجله بلقب مؤسس علم الأديان المقارن.(1)

**٩٠** ـ كتاب الفضائح (٢)

٩٦ \_ فضائل الأندلس وأهلها.

٩٧ \_ فضل العلم وأهله: ١٠

۹۸ \_ فهرست شیوخ ابن حزم.(۰)

٩٩ ـ القراءات المشهورة في الأمصار الآتية مجيء التواتر. ١٠٠

۱۰۰ \_ قصر الصلاة (٧)

<sup>(</sup>١) أنظر ابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة ص١٣٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر معجم البلدان لياقوت جـ ١ ص٣٦٩. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص٦١٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر فهرسة مارواه عن شيوخه ابن خير ص٢٢٦. ونشر مع ثلاث رسائل جمعها ونشرها صلاح الدين المنجد. وأنظر معجم المخطوطات المطبوعة للمنجد جـ ٣ ص ١٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة مقال لابن عقيل في مجلة الفيصل ص ٦٢، عدد ٢٦.

<sup>(</sup>٥) أنظر فهرسة ما رواه عن شيوخه ص ٤٢٩. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٢.

<sup>(</sup>٦) نشر محققاً في ذيل جوامع السيرة بتحقيق إحسان عباس، وناصر الدين الأسد سنة ١٩٥٦م دار المعارف بمصر، ويقع من ص ٢٦٩ ـ ٢٧١.

<sup>(</sup>٧) أنظر سير النبلاء ص ٣٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٦.

۱۰۱ \_ قصيدة في الهجاء رداً على قصيدة نقفور، وقصيدة ميمية أخرى مطلعها:

لك الحمد يارب والشكر ثم لك الحمد ماباح بالشكر فم (١)

۱۰۲ ـ ماخالف فيه أبوحنيفة، ومالك، والشافعي جمهور العلماء، وما انفرد به كل واحد، وقطعة فيها خالف فيه كل واحد الإجماع المتيقن المقطوع به ٢٠٠٠.

١٠٣ ـ المجلى بالاختصار (٦).

1.٤ ـ المحلى بالآثار، شرح المجلى بالاختصار ". قال عن هذا الكتاب عز الدين بن عبدالسلام: «مارأيت في كتب الإسلام في العلم مثل المحلى لابن حزم، والمغنى للشيخ الموفق "

• ١٠٠ ـ المحاكمة بين التمر والزبيب في الطب (١).

١٠٦ ـ مختصر كتاب الساجى في الرجال (٧)

<sup>(</sup>١) أنظر فهرسة ما رواه عن شيوخه ص ٤١٠، ٤١٧.

<sup>(</sup>٢) أنظر المحلى لابن حزم جـ ١٠ ص ٣٤٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر سير النبلاء ص ٣٢. وإيضاح المكنون جـ ٢ ص ٤٤٤.

<sup>(</sup>٤) نشر عدة مرات وهـ و مشهـ ور متداول. واختصره أبو عبدالله محمد الذهبى المتوفى سنة ٧٤٨. ومحمد بن على المعروف بابن العربي المتوفى سنة ٧٤٨هـ. وأبو حيان محمد بن يوسف وسمى مختصره «الأنور الأعلى في اختصار المحلى» وأبو حيان توفى سنة ٧٤٥.

أنظر كشف الظنون جـ ٢ ص ١٦١٧.

<sup>(</sup>٥) تذكرة الحفاظ للذهبي جـ ٣ ص ١١٥٠.

<sup>(</sup>٦) أنظر سير النبلاء ص ٣٦. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠.

 <sup>(</sup>٧) أنظر ميزان الاعتدال جـ ٣ ص ٩٠. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص
 ٦٢.

- ١٠٧ ـ مختصر الملل والنحل (١)
- ١٠٨ ـ مختصر الموضح لأبي الحسن المغلس الظاهري. ٢٠
  - ١٠٩ \_ مراتب الإجماع "
  - ١١٠ \_ مراتب الديانة (١)
  - ١١١ ـ مراتب العلماء وتواليفهم (٥)
- ١١٢ \_ مراتب العلوم وكيفية طلبها وتعلق بعضها ببعض (١)
  - **١١٣ ـ** مراقبة أحوال الإمام (٧)
  - ١١٤ ـ المرطار في اللهو والدعابة (^)
    - ١١٥ \_ مسائل أصول الفقه (١)
      - ١١٦ \_ مسألة الإيمان ١٠٠
      - (١) أنظر سير النبلاء ص ٣٤.
- (٢) أنظر المرجع السابق ص ٣٣. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦١.
- (٣) نشر بمصر سنة ١٣٥٧هـ مطبعة القدس. وأنظر بروكلهان الذيل جـ ١، ص مع نقده لابن تيمية. ٩٠٥. ونشرته دار الأفاق الجديدة في بيروت سنة ١٩٧٨م مع نقده لابن تيمية.
  - (٤) أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة لابن عقيل مجلة الفيصل ٦٦ عدد ٢٦.
    - (٥) أنظر سير النبلاء للذهبي ص ٣٤.
  - (٦) أنظر وفيات الأعيان لابن خلكان جـ ٣ ص ٣٢٦. وكشف الظنون لحاجى خليفة ص ١٦٥٠. وهو ضمن مخطوطة شهيد على ص ٢٥٤. و ٢٠٥٠. شهيد على ص ٢٥٤.
    - (V) أنظر سبر النبلاء للذهبي ص ٣٤.
    - (٨) أنظر مؤلفات ابن حزم المفقودة ص ٦٢.
  - (٩) نشر بتعليق ابن الأمير الصنعاني، ويوجد ضمن مجموعة الرسائل المنيرية جـ ١ ص ٢٥ ـ ٩٣. وأنظر بروكلهان الذيل جـ ١ ص ٢٥ ـ ٩٣. وأنظر بروكلهان الذيل جـ ١ ص ٦٥ ـ ٩٣.
    - (١٠) أنظر سير النبلاء ص ٣٥. وبروكلهان الذيل جـ ١ ص ٦٩٥.

١١٧ ـ مسألة في الروح (')

١١٨ \_ مسألة الكلب"

**١١٩** \_ مسألة هل السواد لون أم لا ؟ ٣٠

۱۲۰ \_ المعارضة «رسالة» (1۲۰

١٢١ ـ معرفة النفس بغيرها وجهلها بذاتها (٥٠)

۱۲۲ ـ معنى الفقه والزهد (١)

۱۲۳ ـ المفاضلة بين الصحابة 🗥

١٧٤ \_ مقالة النحل (^)

170 \_ ملخص ابطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل (1)

١٢٦ ـ من ترك الصلاة عمداً!١٠

<sup>(</sup>١) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٢) توجد ضمن مخطوطة شهيد على ص ١٦٨ ـ ١٧٢ . وأنظر بروكلمان الذيل جـ ١ ص ٦٩٥ .

<sup>(</sup>٣) أنظر سير النبلاء ص ٣٥. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠.

<sup>(</sup>٤) أنظر المرجع السابق ص ٣٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠.

<sup>(°)</sup> يوجد ضمن مخطوطة شهيد على ص ٩٨ ـ ١٠٠٠. وأنظر بروكلمان الذيل جـ ١٠٠٠. ومنظر بروكلمان الذيل جـ ١ ص ٦٩٧.

<sup>(</sup>٦) أنظر سير النبلاء ص ٣٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦١.

<sup>(</sup>V) توجد ضمن الفصل تحت عنوان «الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة» جـ ٤ ص ١١١ ـ ١٥٣. ونشر بتحقيق سعيد الأفغاني مع ترجمة لابن حزم ـ دمشق ١٣٥٩هـ. وأعيد طبعه ثانية ١٣٨٩هـ.

<sup>(</sup>٨) أنظر سير النبلاء ص ٣٦. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٠.

<sup>(</sup>٩) نشر بتحقيق سعيد الأفغاني سنة ١٣٧٩هـ بدمشق.

<sup>(</sup>١٠) أنظر سير النبلاء ص ٣٤.

۱۲۷ ـ منتقى الإِجماع وبيانه من جملة مالايعرف فيه اختلاف. (۱) ۱۲۸ ـ مهم السنن (۲)

١٢٩ ـ الناسخ والمنسوخ (١)

١٣٠ \_ النبذة الكافية في أصول أحكام الدين ! "

۱۳۱ \_ نسب البرير (٥)

١٣٢ ـ النصائح المنجية من الفضائح المخزية والقبائح المردية. (١)

- (٢) أنظر كشف الظنون لحاجى خليفة ص ١٩١٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٢.
- (٣) أنظر إيضاح المكنون للبغدادي جـ ٢ ص ٦١٥. وقد طبع على هامش تفسير الجلالين بمصر سنة ١٣٠٨ و١٣٢١هـ كتاب في معرفة الناسخ والمنسوخ. وطبع أيضا على هامش تنوير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز أبادى صاحب القاموس بالمطبعة الأزهرية سنة ١٣١٦هـ. وفيها نسب لأبي عبدالله محمد بن حزم فأحدث هذا شكا عند بعض من كتب عن أبي محمدابن حزم في نسبة هذا الكتاب إليه وهذا وارد ولكن يمكن أن يكون لأبي محمدابن حزم كتاب بهذا الاسم غير هذا المطبوع ولأبي عبدالله محمد بن حزم كتاب أيضا بهذا العنوان هو هذا المطبوع أو غيره ولا منافاة. أنظر: معجم المطبوعات إلياس سركيس جـ ١ ص ٨٥، ٨٠.
- (٤) توجد مخطوطة في مكتبة أزمير بتركيا رقم «٧٦٤» أنظر نوادر المخطوطات العربية في مكتبات تركيا جمعها الدكتور رمضان ششن جـ ١ ص ٧٤. وهي أيضا ضمن مخطوطة ببرلين رقم «٣٧٦» أنظر دائرة المعارف الإسلامية جـ ١ ص ١٤١. وقد ذكرها ابن حزم في المحلي جـ ١ ص ٧٥.
  - (٥) أنظر سير النبلاء ص ٣٤. وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص ٦٢.
- (٦) يوجد ضمن الفصل جـ ٤ ص ١٧٨ ـ ٢٢٧ ـ وذكر بعنوان «ذكر العظائم المخرجة إلى الكفر» ونص على إضافته إلى الفصل في الفصل نفسه جـ ٢ ص

<sup>(</sup>۱) أنظر معجم الأدباء لياقوت جـ ١٢ ص ٢٥٢. وإيضاح المكنون للبغدادي جـ ٢ ص ٥٦٩.

١٣٣ ـ نقط العروس في النوادر(١).

1**٣٤** ـ نكت الإسلام (٢) ·

1**٣٥** ـ هل للموت آلام أم لا؟ (٣).

١٣٦ ـ اليقين في نقض تمويه المعتذرين عن إبليس وسائر المشركين(٤).

هذا مبلغ معرفتي من مؤلفات ابن حزم ولاشك أنه قليل من كثير من مؤلفاته. ويدرك المطلع في سيرته الكثير من العوامل الداعية لفقدها واتلافها، ومن ذلك عدم تأييد معاصريه ومن بعدهم لذهبه، والتحذيرات الكثيرة من كتبه خاصة. ثم ماطرأ على الأندلس عامة ـ من وقت ابن حزم إلى أن استولى النصارى عليها وأخرجوا المسلمين ـ من كثرة الحروب والخلافات بين الحكام، والتي من نتائجها الهدم للمكتبات وإحراقها وامتداد أيدي السوء إليها إلى غير ذلك من العوامل.

<sup>(</sup>١) أنظر إيضاح المكنون جـ ٢ ص ٦٧٥. وكشف الظنون ص ١٩٧٥. وقد طبعه مع ترجمة أسبانية سيبوله. أنظر دائرة المعارف الإسلامية جـ ١ ص ١٣٨.

<sup>(</sup>۲) أنظر المحلى جـ ۱ ص ۷۰. وتذكرة الحفاظ للذهبى جـ ٣ ص ١١٤٩. وذكر أبوبكر ابن العربى أنه رد عليه قال: وقد جاءنى رجل بجزء لابن حزم سهاه نكت الإسلام فيه دواهى فجردت عليها نواهى.

<sup>(</sup>٣) توجد ضمن مخطوطة شهيد على ص ٢٢٦. يقع في صفحة واحدة. وأنظر: بروكلهان الذيل جـ ١ ص ٦٩٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر سير النبلاء ص ٣٣، ٣٤، وذكره ابن عقيل ضمن المفقودات ص

#### ٨ ـ وفاته :

عاش ابن حزم حياة زاخرة بالمحن والمصائب، فلم يستذل لها، ولا انقادت له فلم يستقر بعد بلوغه العشرين من العمر تقريبا في مدينة أو قرية معينة بل كان يتنقل بين المدن والقرى الأندلسية ولم يغادر الأندلس إلى سواها(١)

إنتقل أولا من قرطبة إلى المرية ثم منها نفى إلى حصن القصر. ثم ذهب إلى بلنسية ثم رجع إلى قرطبة، ولم يطل استقراره هناك، وقد نزل شاطبة وبها ألف كتابه الطوق (٢). وكانت مناظرته للباجي في ميورقه، وأحرق المعتضد كتبه في أشبيليه وقد صور لنا حاله في آخر كتابه الطوق وهو أول مؤلفاته كها نعلم وقد استمرت حاله على ماكان، قال: «الكلام في مثل هذا إنها هو مع خلاء الذرع وفراغ القلب. وأنت تعلم أن ذهنى متقلب وبالى مهصر بهانحن فيه من نبو الديار والخلاء عن الأوطان. وتغيرالزمان ونكبات السلطان نبو الديار والخلاء عن الأوطان.

<sup>(</sup>۱) ذكر كثير ممن ترجموا لابن حزم أنه انتقل إلى القيروان في المغرب وقد اعتمدوا على ما جاء في طوق الحيامة: «ولقد سألني يوما أبوعبدالله محمد بن كليب من أهل القيروان أيام كوني بالمدينة» ص١٣٢. ولفظة المدينة هنا محرفة عن «المرية» جرى بها قلم ناسخ المخطوطة الوحيدة التي اعتمد في طبعه عليها. وقد ثبت ذهابه للمرية. ولو رحل إلى المغرب لقابل هناك غير ابن كليب من أهل القيروان وغيرها من أهل المغرب، ورحلاته ليست عادية ففي كلها له أثر وعليه تأثير لو صح ذهابه لجاء له ذكر كثير عنده واتضح أثر ذلك خاصة في كتابه الطوق. أنظر دراسات عن ابن حزم وكتاب الطوق، ص٧، ٨. وابن حزم صورة أندلسية ص٤٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر الطوق ص٥١.

وتغير الإخوان، وفساد الأحوال وتبدل الأيام وذهاب الوفر. والخروج عن الطارف والتالد، واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد والغربة في البلاد وذهاب المال والجاه والفكر في صيانة الأهل والولد واليأس من الرجوع إلى موضع الأهل (')

وقد استقرت النوى بهذا المجاهد العظيم بعد أن طوف في مدن الأندلس وقراها بقرية بلده من بادية لبله، وقيل في منت ليشم، وهى قرية ابن حزم، فتوفى فيها ذكره صاعد نقلا من خط ابنه أبى رافع أن أباه: «توفى رحمه الله عشية يوم الأحد لليلتين بقيتا من شعبان سنة ست وخمسين وأربعهائة فكان عمره \_ رحمه الله \_ إحدى وسبعين سنة وعشرة أشهر، وتسعة وعشرين يوما(٢)».

وعلى هذا جرى كثير ممن أرخوا لابن حزم، ولم يرو خلافه، إلا عن أبى محمد عبدالله بن محمد بن العربي: «بأنه توفي جمادى الأولى سنة سبع وخمسين وأربعهائة (٣) »، وهذه رواية شاذة مخالفة للجمهور.

<sup>(</sup>١) طوق الحمامة ص ٣٢٣، ٣٢٤.

<sup>(</sup>٢) الصلة جـ٢ ص٣٩٦. وأنظر وفيات الأعيان جـ٣ ص٣٢٨. ومعجم الأدباء جـ٢١ ص٢٣٦، ٢٤٨، وسـير النبلاء ص٥٦، وتـذكرة الحفاظ جـ٣ ص١٦٥. والبداية والنهاية جـ١٦ ص٩٢٠. وتاريخ الحكماء ص٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) أنظر معجم الأدباء جـ ١٢ ص ٧٤٠. وتذكرة الحفاظ جـ ٣ ص ١١٥٤.

# الفصل الثاني:

## عصر ابن حــزم

#### تمهيد:

لقد ثبت أن الظروف التي تحيط بالشخص والبيئة التي يعيش فيها لهما دخل كبير في تكييف حياته، وطبعها بطابع خاص، فالشخصية تتكون وتبرز متأثرة بالبيئة التي هي فيها ولا يلزم من هذا التأثر أن تتجاوب لروح العصر مجاوبة تامة بحيث لا تختلف عنها، بل إن التأثر قد يكون بمخالفة الغير إذ أن البيئات تختلف بالنسبة للأشخاص الموجودين في عصر واحد فللتربية التي يتلقاها الشخص في البيت وفي المدرسة والكتب التي يقرؤها والأحوال السياسية والاجتماعية والعلمية القائمة في عصره كل أولئك عناصر هامة في تكوين الشخصية وتعيين اتجاهها فمن الضروري عند دراسة شخصية من الشخصيات التي كان لها أثر بارز في ناحية من نواحي الحياة أن تدرس الظروف والبيئة المحيطة بتلك الشخصية حتى يوقف منها على العوامل التي أدت إلى ظهورها، وابن حزم أحد الشخصيات التي كان لها شأن عظيم، فهو من أنبغ الثمرات التي انشق عنها فردوسنا المفقود «الأندلس» فهو من أعلام الدين، والشعر والأدب والتاريخ والفلسفة والسياسة، وقد تعرض للنكبات والنفي، ومجاوبته لروح عصره كانت واضحة في كل مسلك سلكه لذا وجب علينا أن نتكلم في عصر ابن حزم عن أحوال السياسة والاجتماع، والعلم في الأندلس من أول القرن الرابع إلى ما بعد النصف من القرن الخامس الهجري تقريباً لأن ما حصل في هذه الفترة من تلك الأحوال يكون له انعكاس على حياته وتأثير على خط سيره، ولنبتدىء بالكلام على الأحوال السياسية.

## ١ - الأحوال السياسية:

تولى على بلاد الأندلس منذ فتحت إلى أن دخلها عبدالرحمن بن معاوية الملقب بالداخل قرابة عشرين أميراً من قبل أئمة المسلمين بالمشرق طوال دولة بني أمية ولم يكن الأمر مضبوطاً في الجملة بيد حازمة من قبل أولئك الأفراد لضعفهم وبعدهم عن مقر الخلافة وكون الأندلسيين من عناصر متباينة فكثرت الخلافات والفتن بينهم. (١) إلى أن نفذ عبدالرحمن الداخل إلى المغرب ـ بعد أن تغلب العباسيون على الأمويين في المشرق. فأصبح أميراً على الأندلس وضبط الأمور ووحد الكلمة وكان يلقب بالأمير وعلى هذا جرى بنوه من بعده فلم يدع أحد منهم بأمير المؤمنين تأدباً مع الخلافة بمقر الإسلام في المشرق. حتى كان عبدالرحمن الناصر وهو ثامن أمراء بني أمية بالأندلس فتسمى بأمير المؤمنين لما رأى من ضعف خلفاء بني العباس وغلبة الأعاجم عليهم وكونهم لم يتركوا لهم غير الاسم، وذلك في عام سبعة عشر وثلاثمائة تقريباً . (٢) وقد تولى الإمارة في مطلع القرن الرابع الهجري بعد وفاة جده الأمير عبدالله بن محمد والذي اضطربت الأنـدلس في عهده وكثر المتغلبون في نواحيها. ٣٠ فهدأ عبدالرحمن ذلك الاضطراب فاستقامت له الأندلس في سائر جهاتها

<sup>(</sup>١) أنظر نفح الطيب للمقرى جـ ١ ص ٢٣٣.

 <sup>(</sup>۲) أنظر المرجع السابق نفس الجزء ص ۳۰۹. وأنظر جذوة المقتبس ص١٢،
 ۱۳.

<sup>(</sup>٣) جذوة المقتبس للحميدي ص١٢.

بعد نيف وعشرين سنة من أيامه واستولى على سبته وفاس من بلاد المغرب. (() وكان كثير الجهاد بنفسه فأوطأ عساكر المسلمين من بلاد الافرنج مالم يطؤوه من قبل ومدت إليه أمم النصرانية يد الاذعان وأرسلوا إليه رسلهم وهداياهم في سبيل المهادنة والسلم فبلغت دولة الإسلام في عهده مبلغاً لا ينال. (() يقول ابن حزم: (إن دولة بني أمية بالأندلس كانت أنبل دول الإسلام وأنكاها في العدو قد بلغت من العز والنصر ما لا مزيد عليه». (()

وقد دامت خلافة عبدالرحمن الناصر نصف قرن من الزمن بلغت بلاد الأندلس فيها الذروة من العز والسؤود والرفعة، فقد قضى على الاضطرابات السائدة وأدب الخارجين عليه وقهر أعداءه وأرهب الأسبان فعم الرخاء والأمن أرجاء الأندلس وما تبعه من المغرب إلى أن توفي سنة خمسين وثلاثهائة فأتى بعده ابنه الحكم بن عبدالرحمن ويلقب بالمستنصر بالله وكان حسن السيرة وسار على سيرة أبيه ولكن مدته لم تطل كأبيه حيث توفي سنة ٣٦٦ هـ، (أ) وبوفاته انقضى العصر الذهبي للأندلس وبدأ عصر الفوضى والاضطراب والتغلب على الخليفة، ولم يأت بعده من الأمويين خلفاء كالسابقين إلا إسمًا على الخليفة، ولم يأت بعده من الأمويين خلفاء كالسابقين إلا إسمًا فمن الطبيعي أن يستبد بالأمر أحد الأوصياء على الخليفة الصغير فمن الطبيعي أن يستبد بالأمر أحد الأوصياء على الخليفة الصغير فظهر المنصور ابن أبي عامر وضبط الأمور بقوة شخصيته ودهائه ونجح في السيطرة على مقاليد الأمور ورسم لنفسه خطة بارعة للقضاء على

<sup>(</sup>١) أنظر نفح الطيب للمقرى جـ١ ص٠٣٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر المرجع السابق ص ٣٣٠، ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) أنظر المرجع السابق ص ٣٠٦.

<sup>(</sup>٤) وقد دامت خلافته ست عشرة سنة. أنظر جذوة المقتبس للحميدي ص ١٦.

الخصوم والمنافسين. كل ذلك عن هشام وخطه وتوقيعه وتسمى بالحاجب. وأجبر الأندلسيين على الخضوع لهذه الحكومة العسكرية الاستبدادية التي اعتمد في تكوينها على عناصر من غير العرب واتخذ الوزراء \_ وكان منهم أحمد بن سعيد والد على بن حزم \_ ونفذت الكتب والمخاطبات والأوامر باسمه وأمر بالدعاء له على المنابر عقب الدعاء للخليفة ومحا رسم الخلافة بالجملة ولم يبق لهشام المؤيد من رسوم الخلافة أكثر من الدعاء له على المنابر وكتب اسمه في السكة، وقد كان من نتائج هذه السياسة الارهابية أن اضطرمت نيران الفتنة بعد وفاته بزمن قليل ولم تنطفىء إلا بعد أن قضت على الإسلام في الأندلس \_ وكانت الأحوال طوال أيام حجابته على ما كانت عليه في عهد الحكم المستنصر فحمى الثغور وساد الأمن بلاد الأندلس فهو من أعظم السلاطين دهاء وحزماً وهيبة في القلوب فكان يجهز الجيوش ويغزو بنفسه حتى إن غزواته تجاوزت الخمسين غزوة في سائر أيام ملكه ولم تنكس له راية ولا فل له جيش وما أصيب له بعث وما هلكت له سرية . (١) إلى أن توفي سنة ٣٩٢ هـ وقد دامت أيامه سبعاً وعشرين سنة. فخلفه ابنه عبدالملك وتلقب بالمظفر فجري على سنن أبيه في السياسة والغزو وكانت أيامه أعياداً دامت سبع سنين. وكانت تسمى بالسابع تشبيهاً بسابع العروس ولم يزل مثل اسمه إلى أن مات سنة ٣٩٨ هـ على الراجح . (١)

فخلف على الحجابة أخوه عبدالرحمن وتلقب بالناصر \_ وقيل بالمأمون \_ وجرى على سنن أبيه وأخيه في الحجر على الخليفة هشام

<sup>(</sup>١) أنظر نفح الطيب للمقرى جـ ١ ص ٣٧٤، ٣٧٨.

<sup>(</sup>۲) أنظر المرجع السابق نفس الجزء ص ٤٠٠.

والاستبداد عليه ثم ثاب له رأى في الاستئثار بها بقى من رسوم الخلافة فحمل الخليفة المستضعف هشاماً المؤيد على العهد له بالخلافة بعده. فنقم عليه أهل الدولة ذلك وثارت ثائرة الأمويين والمضريين وكانت فتنة خلع فيها هشام المؤيد وسجن وبويع محمد بن هشام بن عبدالجبار بن أمير المؤمنين الناصر لدين الله من أعقاب الخلفاء، ولقبوه المهدي بالله، وكان عبدالرحمن الناصر - الحاجب في احدى غزواته فلما علم عاد لتلافي الأمر فوجد أنصاره قد انصرفوا عنه وثار به جنده وقتلوه سنة ٣٩٩ هـ وانتهى بذلك أمر الدولة العامرية. (1)

وبدأ المهدي يشدد الوطأة على البرابرة لأن الأموية كانت تعتد عليهم مظاهرتهم العامريين وتنسب تغلبهم إليهم فأمر أن لا يركبوا ولا يتسلحوا، ورد بعض رؤسائهم من باب القصر وألحق بهم ما أزعجهم عن المدينة. فثاروا وهاجموها وخلعوا المهدى ففر، وبايعوا من بعده سليهان بن الحكم بن الناصر الذي تلقب بالمستعين سنة ٠٠٤ هـ ولكن المهدي لم يستكن فذهب إلى ملك قسطيلة الأسباني واستعان به فاسترد ملكه وخرج المستعين من قرطبة، وقامت موقعة أخرى بين البربر ومعهم المستعين، والمهدي ومعه النصارى فانهزم المهدي وقتل فأخرجوا هشاماً المؤيد وأعادوا الأمر له مرة ثانية سنة المهدي وقتل هشام المؤيد سراً. فبدأت المهازل تترى بين المتقاتلين على الإمارة فتوزع الملك البرابرة وجعلوه قسمة بينهم واستقل كل منهم الإمارة فتوزع الملك البرابرة وجعلوه قسمة بينهم واستقل كل منهم

<sup>(</sup>۱) أنظر نفح الطيب للمقري جـ ۱ ص ٤٠٢. وأنظر جذوة المقتبس للحميدى ص ١٧.

بإقليم. ('' وقد وصف لنا أبو محمد بن حزم خراب دورهم بقرطبة من جراء هذه الأحداث بعد أن استخبر من ورد إليه منها. وكان قد أجلى. فقال: «ولقد أخبرني بعض الوارد من قرطبة وقد استخبرته عنها أنه رأى دورنا ببلاط مغيث في الجانب الغربي منها وقد أمحت رسومها وطمست أعلامها وخفيت معاهدها، وغيرها البلى وصارت صحارى مجدبة بعد العمران وفيافي موحشة بعد الأنس، وخرائب منقطعة بعد الحسن، وشعاباً مفزعة بعد الأمن ومأوى للذئاب ومعازف للغيلان وملاعب للجان ومكامن للوحوش». ('')

في تلك الأيام المملوءة بالفتن والاضطرابات السياسية نهض خيران العامري حاكم المرية وكاتب الأدارسة وحرض على قتل المستعين حتى جاء على بن حمود العلوي من الأدارسة وفتح قرطبة سنة ٧٠٤ هـ وقتل المستعين وتلقب بالناصر فبدأت دولة العلويين فأحس خيران خيفة من ابن حمود فسعى سراً ليعيد الأمر إلى الأمويين بعد أن سعى قبل ذلك بخروجه منهم، وظهر عبدالرحمن بن محمد بن عبدالملك بن الناصر ببلنسية فبايعه أكثر أهل الأندلس وتقلب بالمرتضي وذلك سنة ٨٠٤ هـ وقد قدم عليه ابن حزم فاتخذه وزيراً له وقد سار المرتضي ومعه ابن حزم بجيشه الذي يضم خيران وقفت أمامهم جيوش غرناطة وعليها في ذلك الوقت شيخ البربر وقفت أمامهم جيوش غرناطة وعليها في ذلك الوقت شيخ البربر زوى بن زيرى الصنهاجي فنشبت الحرب بين الفريقين وانتهت بغزيمة المرتضي لخيانة وقعت من خيران وصاحبه ووقع أبومحمد في

<sup>(</sup>١) أنظر جذوة المقتبس للحميدي ص ١٨ ـ ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) طوق الحمامة لابن حزم ص ٢٢٠، ٢٢٢.

الأسر ثم أطلق سراحه ونجا المرتضي بنفسه وقت الهزيمة ولكن دس عليه خيران من قتله غيلة وكان ذلك سنة ٤٠٩ هـ تقريباً فاستمر الأمر في قرطبة بيد بني حمود ؛ تعاقبه على بن حمود، القاسم بن حمود، يحيى بن علي. (١) وفي جمادى الثانية سنة ١٤٤ هـ ثار أهل قرطبة بالبربر وأعلنوا خلع القاسم وأرغموه على مغادرة القصر وأجمعوا على رد الأمر لبني أمية فبايعوا عبدالرحمن بن هشام المستظهر من بين ثلاثة اختاروهم في رمضان سنة ١٤٤ هـ وكان أبومحمد ابن حزم من المؤيدين له فأصبح من وزرائه مع غيره من وزراء بني أمية القدامي وكان المستظهر كما وصفه ابن حيان: «لبقاً ذكياً وأديباً لوذعياً لم يكن في بيته يومئذ أبرع منه منزلة وكان قد نقلته المخاوف وتقاذفت به الأسفار فتحنك وتخرج وتمرن فيها» . (٢) ولكن خلافته لم تدم أكثر من شهرين إذ ثار عليه محمد بن عبدالرحمن الملقب بالمستكفى وقتله في سبع وعشرين ذي القعدة سنة ١٤٤ هـ، واستقل بأمر قرطبة ثم بعد ستة عشر شهراً من بيعته رجع الأمر إلى المعتلى يحيى بن على بن حمود سنة ١٦٦ هـ. ثم بدا لأهل قرطبة فخلعوا المعتلى بن حمود سنة ٤١٧ هـ وبـايعوا هشام بن محمد أخا المرتضي وذلك سنة ٤١٨ هـ وتلقب بالمعتد بالله وكان بالثغر ولم ينزل دار الخلافة إلا في آخر سنة · ٢٠ هـ. (T) وقد كان من وزرائه أبومحمدابن حزم ولكن لم تطل مدته اذ خلعه الجند سنة ٤٢٢ هـ ونودى في قرطبة بأن لا يبق فيها أحد من بني أمية وبانتهاء المعتد بالله انتهت حياة ابن حزم الوزارية .

<sup>(</sup>۱) أنظر جذوة المقتبس للحميدى ص ۲۲ ـ ۲۵. والذخيرة لابن بسام جـ ۱ القسم الأول ص ٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) أنظر الذخيرة لابن بسام القسم الأول المجلد الأول ص ٤٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر جذوة المقتبس للحميدي ص ٢٥، ٢٦.

يقول المقري في وصف تلك الأحوال وما جرى بعد ذلك:

«وانقطعت الدولة الأموية من الأرض وانتثر سلك الخلافة بالمغرب وقام الطوائف بعد انقراض الخلائف وانتزى الأمراء والرؤساء من البربر والعرب والموالي بالجهات واقتسموا خطتها وتغلب بعضهم على بعض واستقل أخيراً بأمرها منهم ملوك استفحل أمرهم وعظم شأنهم ولاذوا بالجزى للطاغية أن يظاهر عليهم أو يبتزهم ملكهم وأقاموا على ذلك برهة من الزمان حتى قطع عليهم البحر ملكهم وأعلى منهم الأرض». (١)

وفي هذا العصر المضطرب الزاخر بالأحداث السياسية عاش أبومحمد علي بن حزم فشاهد انحلال الخلافة الأموية واستقلال كل وال بولايته وشاهد الفترة الأولى من ملوك الطوائف. بنو عباد ملوك أشبيلية والذي أحرق ثانيهم المعتضد كتبه، وبنو جهور بقرطبة وغيرهم كثير، هذه هي حالة الأندلس في عصر ابن حزم. ملك قوي لم يذقه إلا في نعومة أظفاره ثم اضطراب وفتن عكرت صفو شبابه وغيرت مجرى حياته ثم خضوع وصغار لأعداء الإسلام حتى دفعت الأتوات لطاغية النصارى واستمرت تلك الحال طوال حياته وقد شاهد سقوط الدولة العامرية وبه كان سقوط وزارة أبيه، واقتحام البربر قرطبة وتنازع الأمراء على كرسي الإمارة، وقد رأى أن أهل الخدلس لم يجتمعوا إلا على بني أمية وأن خراب البلاد واضطرابها كان من البربر. وحيث إنه من أسرة لها في السياسة شأن رأى أن عليه واجباً نحو دينه وقومه وهو أن يشارك بها يراه سبيلاً إلى رجوع الأحوال على ما كانت عليه فناصر ثلاثة من بني أمية ـ المرتضي، والمستظهر، على ما كانت عليه فناصر ثلاثة من بني أمية ـ المرتضي، والمستظهر،

<sup>(</sup>١) أنظر نفح الطيب للمقري جد ١ ص ٤١٣.

والمعتد بالله \_ ولم تطل مدتهم لتغير الأحوال وتدخل النصارى والاستعانة بهم من قبل بعض الأمراء المسلمين حتى بلغت الأحوال بهم إلى دفع الاتاوات لهم. رأى كل هذا فأثر في نفسه تأثيرات متشعبة، شعور بالألم والحزن على قرطبة التي كانت فردوس الأندلس ونور المعرفة فيها، واستفحال أمر النصارى وضعف أمر المسلمين. وهو المؤمن التقي، والعالم المحدث الذي يرى أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وقد رأى أن سبب ذلك هو اضطراب حبل الأمور وتفرق الكلمة وذهاب الوحدة وقد فشلت تلك المحاولات التي دخل فيها السياسة فتركها يائساً من نجاحها واجتماع الأمر لأحد، وليس بعجيب أن ينصرف عنها لما رأى من اضطراب الأمور فخلص للعلم وحده حين رأى تلك الأحوال وقد ذم ملوك الطوائف جميعهم في رسالته التلخيص لوجوه التخليص. (1)

وكان من الطبعي أن لا ينظر ابن حزم نظرة إكبار إلى الامراء النذين كانوا يستعينون بالنصارى أو يمدون أيديهم إليهم بالولاء يستجدونهم أو بالاتاوة يدفعونها، وكذلك كانت نظرته إلى العلماء النذين يوالون أولئك الأمراء لهذا كان بينهم وبينه عداوة كان من مظاهرها إحراق كتبه، ومضايقته بتنفير الطلاب عنه وتحذير العوام من فتنته، ومن مظاهرها أن جفته الديار حتى آوى إلى ضيعته التي ورثها من آبائه فأقام فيها يدرس ويصنف إلى أن انتقل إلى جوار ربه.

<sup>(</sup>۱) أنظر دراسات عن ابن حزم وكتاب الطوق للطاهر مكى الأنصارى ص ٩٥، وأنظر النوسالة بتحقيق الدكتور إحسان عباس ص ١٣٧ ـ ١٨٥ ضمن مجموعة الرد على ابن النغريلة اليهودي ورسائل أخرى.

<sup>(</sup>٢) أنظر ابن حزم الأندلسي لأبي زهرة ص ١٠٠.

## ٢ \_ الأحوال الاجتماعية:

بعد أن عرضنا الحالة السياسية في عصر ابن حزم، لابد من أن نشير إلى المجتمع الأندلسي فيه فأثره لا يقل عن أثرها. ولاسيها أن هذا المجتمع أثار كوامن الفكر في ابن حزم، وكوامن الإحساس حتى جعل منه ذلك العالم الذي يكتب في الحب كها يكتب في الفقه والعقائد.

فكان هذا المجتمع يموج بعناصر مختلفة جمعها المكان. فكان فيهم العرب الخلص، وهم الذين كان لثقافتهم وللغتهم السلطان الكامل. لذا كان للأندلس مظهر أدبي وفكري واحد وحدته تلك اللغة السامية لغة القرآن الكريم. (١)

وكان فيهم البربر وكانوا غالبية الجيش حين الفتح الإسلامي للأندلس. (٢) وقد تزايدوا بعد الفتح لقرب الأندلس من بلادهم. وفيهم حدة طباع ونفرة شديدة أحياناً. (٣) ولذلك كانوا وقود الفتن وموقديها. (١)

وكان في ذلك المجتمع الصقالبة ومن اعتنق الإسلام من سكان البلاد الأصليين ومن بقي على ديانته ذمياً له ما للمسلمين وعليه ما عليهم.

<sup>(</sup>١) أنظر ابن حزم لأبي زهرة ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر نفح الطيب للمقرى جد ١ ص ٢١٥، ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص ١٠٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر طوق الحمامة لابن حزم ص ٢٦١. ونفح الطيب جـ ٢ ص ٢٧.

اجتمعت تلك العناصر بهذه البلاد التي خصها الله تعالى كما قال المقري: «من الربع وغدق السقيا، ولذاذة الأقوات، وفراهة الحيوان، ودرور الفواكه وكثرة المياه، وتبحر العمران، وجودة اللباس، وشرف الآنية، وكثرة السلاح، وصحة الهواء، وابيضاض ألوان الإنسان، ونبل الأذهان، وفنون الصنائع وشهامة الطباع ونفوذ الإدراك، وأحكام التمدن والاعتمار بها حرمه الكثير من الأقطار مما سواها». (١) ولكن لكل أرومته ولكل سلالة خصائصها. جاء في نفح الطيب وصف أهل الأندلس «أنهم عرب في الأنساب والعز والأنفة وعلو الهمم وفصاحة الألسن وطيب النفوس وإباء الضيم، وقلة احتمال الذل والسماحة بما في أيديهم والنزاهة عن الخضوع واتيان الدنية، هنديون في فرط عنايتهم بالعلوم وحبهم فيها وضبطهم لها وروايتهم، بغداديون في نظافتهم وظرفهم ورقة أخلاقهم ونباهتهم وذكائهم وحسن نظرهم وجودة قرائحهم ولطافة أذهانهم وحدة افكارهم ونفوذ خواطرهم، يونانيون في استنباطهم للماء ومعاناتهم لضروب الغراسات واختيارهم لأجناس الفواكه وتدبيرهم لتركيب الشجر وتحسينهم للبساتين بأنواع الخضر وصنوف الزهر فهم أحكم الناس لأسباب الفلاحة . . وهم أصبر الناس على مطاولة التعب في تجويد الأعمال ومقاسات النصب في تحسين الصنائع أحذق الناس بالفروسية وأبصرهم بالطعن والضرب». (١)

هذه صفات وخواص تلك العناصر المختلفة التي تجمعت داخل بلاد الأندلس وبمجموعها حصلت تلك الصفات المتباينة التي لا

<sup>(</sup>١) أنظر نفح الطيب للمقري جـ ١ ص ١٢٤، ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ٤ ص ١٤٦، ١٤٧.

توجد في عنصر منها بمفرده إذ ليس كل أندلسي فيه تلك الصفات إلا فصاحة الألسن فكانت هي القاسم المشترك التقريبي بينهم، قال أبو علي القالي الذي وفد على الأندلس في عهد عبدالرحمن الناصر في وصف اللغة العربية في الأندلس: «لما وصلت القيروان وأنا أعتبر من أمر به من أهل الأمصار فأجدهم درجات في العبارات وقلة الفهم بحسب تفاوتهم في مواضعهم منها بالقرب والبعد كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم من العلم محاصة ومقايسه. قال أبو علي: «فقلت إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت في أفهامهم بقدر نقصان هؤلاء عمن قبلهم فسأحتاج إلى ترجمان في هذه الأوطان. قال ابن بسام: فبلغني أنه كان يصل كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق الأندلسي في ذكائهم ويتغطى عنهم عند المباحثة والمناقشة ويقول لهم: إن علمي علم رواية وليس علم دراية فخذوا عني ما نقلت فلم آل لكم أن صححت هذا. مع إقرار الجميع له يومئذ بسعة العلم وكثرة الروايات والأخذ عن الثقات». (")

وهكذا كان أهل الأندلس ذلك المزيج الذي ازدهرت به الحضارة فأحيا الآداب والفنون العلوم، وكانت اللغة العربية وعاء ذلك ولم تكن كتاباتهم بلغة العلم الجافة بل كانت تمتاز بسلامة التعبير وجودة التصوير وقد ظهر في الأندلس على خلاف البلاد الإسلامية كثرة الأديبات والشاعرات من النساء من الحرائر والجواري وقد وجد من الجواري الشاعرات عدد كثير كان من بينهن من يجدن العلوم. (٢)

<sup>(</sup>١) نفح الطيب للمقري جـ ٤ ص ١٥٠. وأنظر الذخيرة لابن بسام القسم الأول المجلد الأول ص ١٤، ١٥.

<sup>(</sup>۲) أنظر ابن حزم لأبى زهرة ص ١١٠.

وكان لكثرة الغزوات التي غزاها المسلمون إلى جنوب فرنسا وغيرها من جزر البحر الأبيض وعودتهم بالسبايا وفيها الجواري الحسان التي ثقفت ثقافة أدبية عالية أثر على النفس العربية المرهفة الحس نحو الجهال فانطلقت خواطر الشعراء وجادت قرائح الأدباء وانبثقت العواطف الإنسانية، بعض التزم الجادة، وآخر لم يحكمه زمام العقل وقيود الفكر وجلال الشرع. وقد جمع أبومحمدابن حزم مادة كتابه «طوق الحهامة» من هذا المجتمع الملىء بالعناصر المختلفة فكل ما يقرره فيه مستمد منه، وقد صور هذا أتم تصوير وأحكمه وذكر الوقائع المؤيدة والشاهدة لذلك. ثم إنه - رحمه الله - صورة صادقة للفضيلة الإنسانية في مجتمعه، وكان قلبه يفيض بالأحاسيس نحو الجهال، ولكن في دائرة الحلال لا يعدوها فهو لم يرتكب حراماً ولم يرتع في مراتع الحرام، وقد أقسم بالأيهان المغلظة أنه لم يحل إزاره على حرام. «١)

وقد عاش المجتمع الأندلسي القرن الرابع الهجري كاملاً في هدوء واستقرار وأمن وازدهار. وكان قمة عهد المسلمين في الأندلس ما قبله صعود انتهى إليه وما بعده انحدار ابتدأ منه وقد عاش المسلمون في هذا القرن حياة عز ورفعة وجاه. وقد رتعوا في بحبوحة من العيش. رغد ورخاء دائم ونعيم مقيم. وقد طغت على المجتمع مظاهر البذخ والترف وتشييد القصور وتحسين الطرقات وتجميل المنتزهات، حيث اتسعت أبواب العيش وكثرة الموارد عندهم حتى إنهم أصبحوا، يستقبحون التسول، وإذا رأوا شخصاً صحيحاً قادراً

<sup>(</sup>١) أنظر طوق الحمامة لابن حزم ص ٢٧٤، ٢٧٥.

على الخدمة يهارس هذه العادة سبوه وأهانوه فضلًا عن أن يتصدقوا عليه . (١)

وقد استمر هذا الرخاء في العيش بعد ذلك رغم ما حدث من الاضطرابات والزعازع السياسية في الأندلس. وقد بقيت قرطبة تقريباً هي أشد المجتمعات تحفظاً وتظاهراً بالدين والتمسك بالأخلاق، يقول المقري عن قرطبة: «ومن محاسنها. . ظرف اللباس، وتظاهر بالدين والمواظبة على الصلاة وتعظيم أهلها لجامعها الأعظم وكسر أواني الخمر حينها تقع عين أحد من أهلها عليها والتستر بأنواع المنكرات والتفاخر بأصالة البيت وبالجندية وبالعلم وهي أكثر بلاد الأندلس كتباً وأهلها أشد الناس اعتناء بخزائن الكتب». (") حتى ممن لا يقرأ حيث أصبح وضع المكتبة في البيت مما يستحق ليملأ به فراغاً في خزانته.

وبجوار هذا كان اللهو الماجن أحياناً في متنزهات قرطبة وغيرها من مدن الأندلس وكان القول العابث فيها مستراد ومذهب. (") وهذا بلاشك نتيجة لكون السكان من عناصر كثيرة، وقد قضى أبومحمد قرابة عشرين عاماً من حياته الأولى في قرطبة. ويطول بنا المقام لو تتبعنا الوسط الاجتماعي الذي عاش في كنفه ابن حزم بعد ذلك في الحديث، ولكن بحسبنا أن نقول إن هذا الوسط كان حافلاً بشتى مظاهر الاختلاط فمن اختلاط بين الجنسين إلى اختلاف بين

<sup>(</sup>١) أنظر نفح الطيب للمقري جر ١ ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ١٠، ١١.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ١٥٤.

العناصر والسلالات ومن احتكاك بين المسلمين والنصارى إلى صراع بين أصحاب الفرق والمذاهب. ولاشك في أن كل هذه المظاهر المختلفة من الاختلاط قد عملت على تنشيط الحركة الفكرية في أرجاء بلاد الأندلس على الرغم مما صحبها من مظاهر الانحلال الخلقي والتفكك الاجتهاعي، وقد قوى واشتد اختلاط المسلمين بالنصارى. لما ضعف شأن الأمراء المسلمين وصاروا يستعينون ببعض النصارى ويدفعون لهم الاتاوات أحياناً. وكان اختلاط ابن جزم بتلك الجهاعات عاملاً قوياً في تحديد نوع اتجاهه الفكري وصبغ تفكيره بطابع جدلي. وفي الحق أن كل شيء في الأندلس كان يتجه إلى تكوين عالم جليل كابن حزم، إن توافرت المواهب التي تكون كمواهبه والمنزع القوي الذي يكون كمنزعه، وقد توافرت تلك العناصر فكان إمام الأندلس وفقيهها. (1)

ولكن ظاهرة اجتهاعية سيطرت على الأندلس كغيرها. وهي اتخاذ الدين وسيلة إلى الدنيا وذريعة إلى الغض من الخصوم، وكان السلاطين لا يعفون عن إثارة الناس على من يحقدون عليه كها كان بعض العلهاء أسرع استجابة إلى تهييج الجهاهير على من يخالف لهم مذهبا أو ينافسهم في جاه أو ينتزع منهم سلطة. أو من يخشى إقبال الناس عليه لمواهبه وفضله وكفايته. وقد حصل لأبي محمد بن حزم التشريد من الأوطان من الأمراء والولاة والتخطئة والتجهيل وتحذير الناس منه وتزهيد الطلاب فيه من العلهاء فجفته الديار ونفر منه الأصحاب وإن خفت صوته في حياته وبعد وفاته بزمن قليل فقد ظهر واشتد بعد ذلك.

<sup>(</sup>١) أنظر ابن حزم لأبي زهرة ص ١١٥.

#### ٣ ـ الأحوال العلمية:

كان الكثير من خلفاء بني أمية في الأندلس من أهل العلم والأدب. فعبدالرحمن الداخل كان عالماً وأديباً شاعراً. (() ومحمد بن عبدالرحمن كان محباً للعلوم ومؤثراً لأهل الحديث وقد ناصر بقي بن غبد (() لما دخل الأندلس بكتاب «مصنف» أبي بكرابن أبي شيبة وأنكر جماعة من أهل الرأي على بقى ما فيه من الخلاف واستشنعوه ومنعوا من قراءته فاتصل بقى بالأمير محمد فاستحضره واياهم واستحضر الكتاب كله وجعل يتصفحه جزءاً جزءاً إلى أن أتى على آخره وقد ظنوا أنه يوافقهم في الانكار عليه ثم قال لخازن الكتب هذا كتاب لا تستغنى خزانتنا عنه فانظر في نسخة لنا. ثم قال لبقى أنشر علمك وارو ما عندك من الحديث وإجلس للناس حتى ينتفعوا بك، ونهاهم أن يتعرضوا له. (4)

فهذا دليل علم واهتهام، وعناية من الخلفاء بالعلم وأهله وحث على طلبه ولم يكن لأهل الأندلس مدارس تعينهم على طلب العلم بل يقرأون جميع العلوم في المساجد بأجرة، فهم يقرأون لأن يعلموا لا لأن يأخذوا جارياً.

<sup>(</sup>١) أنظر جذوة المقتبس للحميدي ص ٩.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عبدالرحمن بن الحكم بن هشام بن عبدالرحمن الداخل توفى سنة ٢٧٣هـ. أنظر جذوة المقتبس ص ٩ ـ ١١.

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبدالرحمن بقى بن مخلد الأندلسى الحافظ أحد الأئمة الأعلام سمع أحمد بن حنبل وكثير من طبقته صنف التفسير الكبير والمسند الكبير يقول ابن حزم أقطع أنه لم يؤلف في الإسلام مثل تفسير بقى . توفى سنة ٢٧٦هـ أنظر: شذرات الذهب جـ ٢ ص ١٦٩ .

<sup>(</sup>٤) أنظر: جذوة المقتبس للحميدي ص ١١.

وكان حالهم في فنون العلوم هو التحقيق والانصاف، وهم أحرص الناس على التميز، فالجاهل الذي لم يوفقه الله للعلم يجهد أن يتميز بصنعة، ويربأ بنفسه أن يرى فارغاً عالة على الناس لأن هذا في نهاية القبح.

والعالم عندهم معظم من الخاصة والعامة يشار إليه، ويحال عليه وينبه قدره، وذكره عند الناس، ويكرم في جوار وابتياع حاجة وما أشبه ذلك.

وللفقه عندهم رونق وجاهة، والمنتشر عندهم مذهب الإمام مالك ويقرأون القرآن بالسبع. وكانوا يعنون برواية الحديث، ويتحرون فيها الدقة، وعلم الأصوال عندهم متوسط الحال. والنحو عندهم في نهاية من علو الطبقة. وللشعر عندهم حظ عظيم، وللشعراء من ملوكهم وجاهة. (۱) وقد عرفنا حالة الأندلس السياسية من أول القرن الرابع إلى ما بعد النصف من القرن الخامس ورأينا أنها في القرن الرابع في غاية من الازدهار والاستقرار السياسي. وقد اقترن هذا بضروب من الازدهار الفكري وذلك في عهد عبدالرحمن الناصر فهو الذي رفع للعلم صرحاً باذخاً فأغدق العطايا على العلماء وأوسع لهم مجالسه وشجعهم على دراسة سائر العلوم الدينية وغيرها كالرياضيات والفلك، كما أشرك بعضاً من علماء اليهود في الثقافة كالرياضيات في عهده دراسة التوراة والتلمود في أسبانيا، وتكونت في قصر الخليفة الأندلسي العظيم مكتبة كبرى كانت هي وتكونت في قصر الخليفة الأندلسي العظيم مكتبة كبرى كانت هي الدليل الواضح على الدرجة العليا التي بلغتها الثقافة الأندلسية في



<sup>(</sup>١) أنظر نفح الطيب جـ ١ ص ٢٠٥ ـ ٢٠٧.

عهده وكان من حظ الأندلس أن دامت خلافته خمسين سنة . (١)

ثم جاء بعده ابنه الحكم وهو أعلم الأمويين وأحكمهم على الاطلاق وقد سار على نهج أبيه وأخاف خصومه فعقدوا معه المعاهدات فتفرغ لتنشيط الحركة العلمية \_ وكان قد بدأ ازدهارها في عهد أبيه \_ فكان يكلف بعض أتباعه استنساخ كل الكتب القيمة \_ قديمة كانت أو حديثة \_ في سائر مدن الشرق يقول عنه ابن حزم: «كان رفيقاً بالرعية محباً في العلم . ملأ الأندلس بجميع كتب العلم وأخبرني تليد الفتى وكان على خزانة العلوم بقصر بني مروان بالأندلس أن عدد الفهارس التي كانت فيها تسمية الكتب أربعة وأربعون فهرسة في كل فهرسة خمسون وقد ليس فيها إلا ذكر أسهاء الدواوين فقط» . (")

ويقول ابن خلدون: «وكان يبعث في شراء الكتب إلى الأقطار رجالاً من التجار ويرسل إليهم الأموال لشرائها حتى جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه وبعث في كتاب «الأغاني» إلى مصنفه أبي الفرج الأصفهاني وكان نسبه في بني أمية وأرسل إليه فيه بألف دينار من الذهب العين فبعث إليه بنسخة منه قبل أن يخرج إلى العراق وكذلك

<sup>(</sup>۱) أنظر ابن حزم الأندلسي للدكتور زكريا إبراهيم ص ١٤. وابن حزم الأندلسي ورسالة المفاضلة بين الصحابة لسعيد الأفغاني ص ١٠.

<sup>(</sup>٢) روى ابن خلدون عن ابن حزم أن في كل فهـرسة «عشرون ورقة» وكذلك المقرى. وأرى أن ما ورد في جمهرة أنساب العرب وهو «خمسون» أصح لكونها نص كلام ابن حزم في كتابه.

أنظر: العبر لابن خلدون جـ ٤ ص ١٤٦ ونفح الطيب جـ ١ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٣) جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص ١٠٠.

فعل مع القاضى أبي بكر الأبهري. (') المالكي في شرحه لمختصر بن عبدالحكم (۲) وأمثال ذلك وجمع في داره الحذاق في صناعة النسخ والمهرة في الضبط والاجادة في التجليد فأوعى (۳) من ذلك كله واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحد من قبله ولا من بعده». (')

ويذكر بعض المؤرخين مبلغ اهتهامه بجمع الكتب الكثيرة والنفيسة حتى قيل إنها تبلغ أربعهائة ألف مجلد وأنهم لما نقلوها أقاموا ستة أشهر في نقلها. فبالطبع لايأتي هذا الحرص إلا من عالم ذي غرام بالعلم فهو بحق كان في المعرفة بالرجال والأخبار والأنساب أحوذياً نسيج وحده يؤكد هذا أنه قلها يوجد كتاب من خزائنه الكثيرة إلا وله فيه قراءة أو نظر في أي فن كان ويكتب فيه نسب المؤلف ومولده ووفاته ويأتي من بعد ذلك بغرائب لاتكاد توجد إلا عنده لعنايته مذا الشأن. (٥)

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن عبدالله بن محمد بن صالح أبو بكر التميمى الأبهرى شيخ المالكية في العراق له تصانيف في شرح مذهب الإمام مالك والرد على مخالفيه منها الأصول، وإجماع أهل المدينة وشرح المختصر الكبير والصغير لابن الحكم. أنظر ترتيب المدارك جـ٣ ص ٣٦٦. وشذرات الذهب جـ٣ ص ٨٦، ٨٥ والأعلام جـ٣ ص ٨٧٠.

<sup>(</sup>٢) هو عبدالله بن عبدالحكم. وبلغ بنوا الحكم بمصر من الجاه والتقدم ما لم يبلغه أحد. وكان لعبدالله مؤلفات منها المختصر الكبير والأوسط والصغير أنظر ترتيب المدارك جـ ٣ ص ٣٦٤ ـ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) يقال وعاه يعيه أي حفظه وجمعه. أنظر القاموس جـ ٤ ص ٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) العبر لابن خلدون جـ ٤ ص ١٤٦. وأنظر نفح الطيب جـ ١ ص ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) أنظر نفح الطيب للمقرى جـ ١ ص ٣٧١، ٣٧٢.

وقد تسابق الناس على جمع الكتب، والاعتناء بالمكتبات لما رأوا تلك العناية من أمرائهم. حتى ممن ليس عنده معرفة فيشتري الكتاب الحسن الخط والجيد التجليد بأضعاف ما يستحق اذا اضطره إلى ذلك فراغ في خزانته بمقدار ذلك الكتاب. (1)

ولكن ما بعد ارتفاع الشمس في كبد السهاء إلا زوالها كها يقال فقد توفي الحكم المستنصر سنة ٣٦٦ هـ وبوفاته انتهى العصر الذهبي للأندلس. فأتى بعده المنصور بن أبي عامر حاجباً للخليفة الصغير المؤيد ابن الحكم. واستبد بالحكم وكان من نتائج هذا الاستبداد أن تعثرت الحضارة الأندلسية في سيرها على أيامه فأحرقت كتب الفلسفة والفلك وغيرها من العلوم التي كانت موجودة في مكتبة القصر بأمره هو نفسه استرضاء منه لجمهور الفقهاء الذين كانوا قد بدأوا يؤلبون عليه العامة. " ولم تستمر الأحوال بعد ابن أبي عامر فجاء عصر والتخريب أثراً قوياً في اتلاف التراث العلمي الموجود. يقول ابن والتحريب أثراً قوياً في اتلاف التراث العلمي الموجود. يقول ابن خلدون في الكلام عن مكتبة المستنصر: «ولم تزل هذه الكتب بقصر قرطبة إلى أن بيع أكثرها في حصار البربر، وأمر باخراجها وبيعها قرطبة إلى أن بيع أكثرها في حصار البربر، وأمر باخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالي المنصور بن أبي عامر، ونهب ما بقى منها عند دخول البربر قرطبة واقتحامهم إياها عنوة». ""

ولكن ليس في نهب هذه الكتب وبيعها ذهابها وليس في تخريب قرطبة قضاء على العلم بل توزعت تلك الكتب التي كانت محصورة في مكتبة القصر، وتفرق العلماء في سائر مدن الأندلس وقراها وكان

<sup>(</sup>١) أنظر نفح الطيب للمقرى جـ ٢ ص ١١.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق جـ ١ ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق جـ ١ ص ٣٦٢ ـ ٣٦٣.

في ذلك نشر للعلم والمعرفة في الأندلس \_ وإن لم يكن كل ذلك إيجابياً \_ وقــد كان أبــومحمــدابن حزم ممن خرج من قرطبة وتجول في مدن الأندلس وقراها \_ فلم تقترن تلك الاضطرابات بانحلال فكري بل لقد شهدت بلاد الأندلس حتى في عهد الطوائف نهضة علمية كبرى نتيجة للتنافس الشديد بين الدويلات الصغيرة في مضهار العلوم والأداب فما كان أعظم مباهاتهم إلا قول العالم الفلاني عند الملك الفلاني والشاعرالفلاني مختص بالملك الفلاني وليس منهم إلا من بذل وسعه في المكارم. (١) وأقبل المفكرون في هذا الأثناء على وضع المؤلفات القيمة في كل فن وكان من ذلك أن كتب ابن حزم في تاريخ الأديان وعلم النفس متقدماً في ذلك على مفكري أوروبا وغيرهم بقرون كثيرة. (١) وكتب أبومروان ابن حيان والحميدي في تاريخ الأندلس وغيرهم كثير كتبوا في كل فن وإن رسالة ابن حزم في علماء الأندلس تعطى صورة وافية عن العلماء الذين كانوا في بلاد الأندلس وأنهم ليسوا بأقل من العلماء الموجودين في المشرق مرتبة وقد وازن بين بعض المشهورين من العلماء في المشرق والمغرب ويقرر أنه لا يوجد رجل يعد من مفاخر الشرق إلا كان له نظير من مفاخر الأندلس. ""

فالحاصل أن العلم لم يضعف بضعف السياسة، ولم يأفل نجم العلماء كما أفل نجم السياسيين، ولاشك أن لاحتكاك المسلمين بالنصارى في الأندلس والاحتكاك بين العناصر والسلالات الأخرى والصراع بين أصحاب الفرق والمذاهب المختلفة أثراً في تنشيط

<sup>(</sup>١) أنظر نفح الطيب جـ ٤ ص ١٧٩، ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر ابن حزم الأندلسي للدكتور عبدالكريم خليفة ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر نفح الطيب جـ ٤ ص ١٥٤ ـ ١٧١ . وأنظر ابن حزم الأندلسي للدكتور زكريا إبراهيم ص ٢٦ .

الحركة الفكرية في أرجاء بلاد الأندلس على الرغم مما صحبها من مظاهر الصراع والذي نجم عنه ترق في العلوم والآداب، والفنون والصناعات، وقد كانت مدينة قرطبة في أول الأمر مركز ذلك التقدم العلمي وكانت مركز المحدثين والفقهاء والمتكلمين وملتقى الشعراء والأدباء كما كانت في ذلك الوقت أكثر بلاد الأندلس كتباً وأحفلها بالخزائن والمكتبات ثم انتشر كل ذلك في سائر أرجاء الأندلس. وأبومحمدابن حزم ممن عاش الحالتين، فالفترة التي عاش فيها كانت بمثابة فترة انتقال من عهد الخلافة الأموية إلى عهد حكم الطوائف فلم يكن من الغريب على ابن حزم أن يتأثر في تفكيره وأسلوب حياته بها اعتور بلاده من تقلبات وما اختلف عليها من أحداث جعلته لا يستقر بمكان وقد انعكس ذلك على حياته الفكرية فاتسعت آفاقه فألم بالكثير من العلوم والمعارف فهو الإمام المحدث والفقيه المجتهد وهو الأديب الشاعر والفلسفي المنطقي والمؤرخ العالم بالأنساب فكان دوحة وارفة الظلال قد بسقت في مهد العلم ونمت في معدنه وتغذت من نبوعه وبذلك نستطيع أن نقول إنه قد توافرت له أسباب المعرفة كاملة. وكان لما عانى من التشريد والنفى والاشتراك في المؤامرات والتدبيرات التي لم تنجح من جراء الخيانات من ذلك المجتمع عضب اللسان ينازل العلماء والفقهاء ويتحدى بجدله العنيف آراء وعقائد في الفقه والفلسفة والدين فقوبل ذلك من خصومه بالاضطهاد ورموه بالضلال فلم يثن ذلك عزمه ولم يحد من اقدامه فهو المفكر الذي يتحمس لدينه لا تأخذه في الله لومة لائم إلى أن مضى لسبيله. (١)

<sup>(</sup>١) أنظر ابن حزم الأندلسي للدكتور زكريا إبراهيم ص ٧٥، ٢٨.

# الباب الثاني

# الإلهيات

■ يشتمل هذا الباب بعد تعريف الإلهيات على خمسة فصول:

الفصل الأول: وجود الله تعالى

الفصل الثاني: وحدانية الله تعالى.

الفصل الثالث: التنزيهات.

الفصل الرابع: الصفات.

الفصل الخامس: أفعال الله تعالى.





## الإله يات

الإلهيات جمع إلهية، وهي نسبة للصفة إذ يقال هذا علم إلهى، وصفة إلهية، وإلى بين الإلهية. (١) وإله من أله بمعنى عبد فعال بمعنى مفعول، لأنه مألوه أي معبود، ويجمع إله على آلهة. (٢)

واذا أطلق لفظ الإله فالمقصود الله سبحانه وتعالى مع أن إله وضع في الأصل لكل معبود، لكن غلب بأل على المعبود الحق. (٣)

والإلهيات اصطلاح يطلق على كل ما يتعلق بذات الإله وصفاته وأفعاله. (٤)

<sup>(</sup>۱) انظر اللسان جـ۱۷ ص٣٥٩، والمعجم الكبير لمجمع اللغة العربية جـ۱ ص٢٤١ وتأتى هذه النسبة عن العلماء كثيرا. أنظر المقصد الأسنى للغزالى ص٨٤. وبيان تلبيس الجهمية لابن تيمية جـ١ ص١٣٧، ٣٧٣، ٣٧٣ وجـ٢ ص٧٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير أسهاء الله الحسنى للزجاج ص ٢٥، ٢٦ ومختار الصحاح ص٢٢ واللسان جـ١٧ ص ٢٦. واقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٦١ والقاموس جـ٤ ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر اللسان جـ١٧ ص٣٦١. والمعجم الكبير جـ١ ص٤٤٠. ودائرة المعارف الإسلامية جـ٤ ص٢٨٦.

<sup>(</sup>٤) أنظر الموقف الخامس في الإلهيات للأيجي. طبع بشرح الجرجاني، بتحقيق الدكتور أحمد المهدى، والمعجم الكبير لمجمع اللغة العربية جـ١ ص٣٥٠. والمعجم الوسيط جـ١ ص٢٥٠. ومحيط المحيط لبطرس البستاني ص١٥٠.

فصاحب المواقف، (۱) في علم الكلام جعل كتابه في ستة مواقف، الموقف الخامس منها في الإلهيات، وتناول في البحث تحت هذا العنوان:

الذات الإلهية، وتنزيهها، والتوحيد، والصفات، وما يجوز عليه سبحانه، وأفعاله، وأسهاءه تعالى، وتقدس.



<sup>(</sup>۱) هو عبدالرحمن بن أحمد بن عبدالغفار البكرى الأيجي الشيرازي. عضد الدين كان إماما في المعقولات والمعانى والبيان والنحو. له مؤلفات منها المواقف، والعقائد العضدية، وجواهر الكلام، وأشرف التواريخ، توفي سنة ٢٠٧، وكان مولده سنة ٢٠٨ من الهجرة. أنظر طبقات الشافعية للسبكى جـ١٠ ص٢٤، ٤٧. وشذرات الذهب جـ٦ ص٢٧٤ وذكره في وفيات سنة ٧٥٣هـ

# الفصل الأول

### وجود الله تعالى

سلك أبومحمد بن حزم رحمه الله في الاستدلال على وجود الله تعالى:

أولاً: طريق حدوث العالم.

ثانياً: الاستدلال بها في الفلك من الآثار المحمولة فيه من نقلة زمانية وحركة دورية إلى غير ذلك مما في المخلوقات من التوافق والاختلاف والاتقان، فقال تحت عنوان: «من قال بأن العالم لم يزل وأنه لا مدبر له»، «لا يخلو العالم من أحد وجهين إما أن يكون لم يزل أو أن يكون محدثاً لم يكن ثم كان فذهبت طائفة إلى أنه لم يزل وهم الدهرية، (١) وذهب سائر الناس إلى أنه محدث». (١)

وقد ناقش هذه الفرقة «الدهرية» القائلة بقدم العالم فأورد اعتراضاتهم ونقضها واحداً واحداً ولم يكتف بابطال حججهم بل أتى بالبراهين الظاهرة والنتائج الموجبة والقضايا الضرورية على إثبات حدوث العالم.

<sup>(</sup>۱) طائفة قديمة جحدوا الصانع المدبر العالم القادر. وزعموا أن العالم قديم ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان كذلك كان وكذلك يكون فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر. أنظر الأصفهانية ص١١٠، ١١٠. والملل والنحل جـ٣ ص٧٩ المنقذ من الضلال للغزالي ص٤٠، وتلبيس إبليس ص٤١.

<sup>(</sup>٢) الفصل في الملل لابن حزم جد ١ ص ٩.

وسنكتفي بإيراد طريقه الإثباتي، دون إيراده اعتراضات الدهرية وردوده عليهم حيث لم يكتف بتلك الردود طريقاً للإثبات بل أورد الحجج والبراهين التي رأى أنها ضرورية لإثبات حدوث العالم بعد أن لم يكن وتحقيق أن له محدثاً لم يزل لا إله إلا هو.

### الطريق الأول:

طريق حدوث العالم

في هذا الطريق ـ قال:

- البرهان الأول: العالم عبارة عن أشخاص بأعراضها وأزمانها والمشاهد بالحس والعيان تناهي كل ما في العالم من الأشخاص بأعراضها وأزمانها.

أما تناهي الشخص فظاهر بمساحته \_ أول جرمه وآخره \_ وبزمان وجوده . وتناهى العرض المحمول فيه بين بتناهى الحامل له .

وتناهى الزمان موجود باستئناف ما يأتي منه بعد الماضى وفناء كل وقت بعد وجوده، واستئناف آخر يأتي بعده إذ كل زمان فنهايته الآن وهو حد الزمانين فهو نهاية الماضى، وما بعده ابتداء للمستقبل وهكذا أبداً يفنى زمان ويبتدىء آخر وإذا ثبت تناهي الأجزاء التي تركب منها العالم فهو متناهي إذ الكل ليس هو شيئاً غير الأجزاء التي ينحل إليها ويستحيل كون أجزاء الزمان متناهية وذات أول ويكون هو غير ذي أول وبالله التوفيق. (1)

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل جـ١ ص١٤، ١٥. والمحلى له جـ١ ص٤.

- البرهان الثاني: العالم موجود بالفعل وكل موجود بالفعل فقد حصره العدد وأحصته طبيعته ، (() وحصر العدد وإحصاء الطبيعة نهاية صحيحة إذ مالا نهاية له فلا إحصاء له ولا حصر له فان العالم كله ذو نهاية وسواء في ذلك ما وجد في مدة واحدة أو مدد كثيرة إذ ليست تلك المدد إلا مدة محصاة إلى جنب مدة محصاة فهي مركبة من مدد محصاة ، وكل مركب من أشياء فهو تلك الأشياء التي ركب منها فهي كلها مدد محصاة فصح أن مالا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل وما لم يوجد إلا بعد مالا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده بالفعل وما لم يوجد إلا بعد مالا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده أبداً إذ أن مالا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده أبداً إذ أن مالا نهاية له فلا سبيل إلى وجوده أبداً إذ أن مالا نهاية نه فلا بعد بعض فهي ذات به فلا بعد له والأشياء كلها موجودة بعضها بعد بعض فهي ذات نهاية وقد نبه الله على هذا الدليل وسابقه بقوله: «وكل شيء عنده بمقدار». (()()())

- البرهان الثالث: ثبوت أن للزمان أولاً وأجزاء فنهاية، لأن الزمان هو مدة بقاء الجرم ساكناً أو متحركاً. ولو فارقه لم يكن الجرم موجوداً، ولا كان الزمان أيضاً موجوداً. وكلاهما موجود ذو أول اذ لو لم يكن له أول يكون به متناهياً في عدده الآن لكان كل ما زاد فيه ويزيد مما يأتي من الأزمنة فانه لا يزيد ذلك في عدد الزمان شيئاً وبشهادة الحس أن كل ما وجد من الأعوام على الأبد إلى زماننا هذا هو أكثر من كل ما

<sup>(</sup>۱) الطبيعة هي القوة التي تكون في الشيء فتحرك بها كيفيات ذلك الشيء على ماهي عليه. أنظر الفصل جـ ١ ص ١٥٠. والملل جـ ٢ ص ١٧٠. والفلسفة اليونانية لمحمد بيصار. ص ٢٦.

<sup>(</sup>۲) سورة الرعد آية (۸).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل جـ ١ ص ١٥، ١٦. والمحلى جـ ١ ص ٤، ٥.

وجد من الأعوام على الأبد إلى وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولاشك في أن الزمان مذكان إلى وقت الهجرة جزء للزمان مذكان إلى وقتنا هذا، وهو كل له ولما بعده إلى وقتنا هذا، ولا يخلو الحكم في هذه القضية من أحد ثلاثة أوجه إما أن يكون الزمان مذكان موجوداً إلى وقتنا هذا أكثر من الزمان مذكان إلى عصر الهجرة. وإما أن يكون أقل منه أو مساوياً له، وعلى الأخيرين يكون الكل أقل من الجزء ومساوياً له وهذا محال. وعلى الأول وهو الذي لا شك فيه فالزمان مذكان إلى وقتنا الهجرة ذو نهاية لأنه جزء الزمان إلى وقتنا الحاضر والكل والجزء واقعان في كل ذي أبعاض والعالم ذو أبعاض الحاضر والكل والجزء واقعان في كل ذي أبعاض والعالم ذو أبعاض أجزاء له، والنهاية كما تقدم لازمة لكل ذي كل وذي أجزاء، ومالا نهاية له فلا سبيل إلى الزيادة فيه، وقد نبه الله تعالى على هذا الدليل وحصره في قوله تعالى: «يزيد في الخلق ما يشاء». (١٥/٢)

- البرهان الرابع: أن ما لا أول له ولا نهاية لا يقع عليه العد والإحصاء وقد أحصى العدد والطبيعة كل ما خلا من العالم حتى بلغ إلينا وحيث ثبت هذا، فالإحصاء منا إلى أولية العالم صحيح موجود بلاشك وإذ ذلك كذلك فللعالم أول ضرورة وبالله التوفيق. (٣)

- البرهان الخامس: أن ما يقع عليه العدد لا سبيل إلى وجود ثان منه إلا بعد أول، ولا ثالث إلا بعد ثان وهكذا أبداً.

<sup>(</sup>١) سورة فاطر آية (١).

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم جـ١ ص١٦ ـ ١٨، والمحلى جـ ١ ص ٤، ٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل جـ ١ ص ١٨.

وفي وجودنا جميع الأشياء التي في العالم معدودة ايجاب أنها ثالث بعد ثان، وثان بعد أول وفي صحة هذا وجوب أول ضرورة، وقد نبه الله تعالى على هذا الدليل وعلى الذي قبله وحصرهما في قوله تعالى: «وأحصى كل شيء عدداً». (() والأخر والأول من باب المضاف فالآخر آخر للأول والأول أول للآخر. ولو لم يكن أول لم يكن أخر. (()

فثبت بكل ما سبق من البراهين أن العالم ذو أول. واذا كان ذا أول فلابد ضرورة من أحد ثلاثة أوجه لا رابع لها وهي: إما أن يكون أحدث ذاته وإما أن يكون حدث بغير أن يحدثه غيره، وبغير أن يحدث هو نفسه. وإما أن يكون أحدثه غيره. فإن كان هو أحدث ذاته فلا يخلو من أحد أربعة أوجه لا خامس لها وهي إما أن يكون أحدث ذاته وهو معدوم وهي موجودة. أو أحدث ذاته وهو موجود وهي معدومة أو أحدثها وكلاهما معدوم وكل هذه الأربعة الأوجه محال ممتنع لا سبيل إلى شيء منها لأن الشيء وذاته هي هو وهو هي وكل ما ذكرنا من الوجوه يوجب أن يكون وذاته هي هو وهو هي وكل ما ذكرنا من الوجوه يوجب أن يكون عن العدم إلى الوجود بغير أن يخرج هو ذاته أو يخرجه غيره فهو أيضاً عال لأنه لا حال أولى بخروجه إلى الوجود من حال أخرى ولا حال أصلاً هنالك فاذاً لا سبيل إلى خروجه وخروجه مشاهد متيقن فحال الخروج غير حال اللاخروج وحال الخروج هي علة كونه وهذا لازم

سورة الجن آية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل لابن حزم جـ ١ ص ١٨، ١٩.

في تلك الحال. (١) وهكذا في كل حال فإن تمادي الكلام وجب بها قدمناه اللانهاية،واللانهاية في العالم من مبدأه باطل ممتنع محال. فاذا قد بطل أن يخرج العالم بنفسه وبطل أن يخرج دون أن يخرجه غيره فقد ثبت الوجه الثالث ضرورة اذ لم يبق غيره البتة فلابد من صحته وهو أن العالم أخرجه غيره من العدم إلى الوجود، وهذا المخرج هو الله الواحد تبارك وتعالى. (٢)

#### الطريق الثاني:

هو طريق الاستدلال بها في الفلك من الآثار وما في المخلوقات من الدقة والاتقان والتوافق والاختلاف.

#### ـ تقرير ذلك:

أن الفلك بكل ما فيه ذو آثار محمولة فيه من نقلة زمانية وحركة دورية في كون كل جزء من أجزائه في مكان الذي يليه والأثر مع المؤثر من باب المضاف فوجب بذلك أنه لابد لهذه الآثار الظاهرة من مؤثر أثرها ولا سبيل إلى أن يكون الفلك أو شيء مما فيه هو المؤثر لأنه يصير هو المؤثر فيه مع أن المؤثر والأثر من باب المضاف أيضاً معنى هذا أن الأثر والمؤثر فيه يقتضيان مؤثراً ولابد ولم يرد أن الباري تعالى يقع تحت الاضافة فلابد ضرورة من مؤثر ليس مؤثراً فيه وليس هو

<sup>(</sup>۱) أي أن حال الخروج يلزم في حدوثها مثل مالزم في حدوث العالم من أن تكون أخرجت نفسها أو أخرجها غيرها أو خرجت بغير هذين الوجهين ـ الفصل جـ ١ ص ٢١ .

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل جـ ١ ص ٢١.

شيئاً مما في العالم فهو بالضرورة الخالق الأول الواحد تبارك وتعالى، هذا إلى ما يرى ويشاهد بالحواس من آثار الصنعة التي لا يشك فيها ذو عقل.

ومن بعض ذلك تراكيب الأفلاك وتداخلها ودوام دورانها على اختلاف مراكزها. ثم أفلاك تداويرها والبون بين حركة أفلاك التداوير والأفلاك الحاملة لها ودوران الأفلاك كلها من غرب إلى شرق ودوران الفلك التاسع (۱) الكلي بخلاف ذلك من شرق إلى غرب وإدارته لجميع الأفلاك مع نفسه كذلك فحدث من ذلك حركتان متعارضتان في حركة واحدة فبالضرورة نعلم أن لها محركاً على هذه الوجوه المختلفة.

ومن ذلك تراكيب أعضاء الإنسان والحيوان من ادخال العظام المحدبة في المقعرة وتركيب العضل على تلك المداخل والشد على ذلك بالعصب والعروق صناعة ظاهرة لاشك فيها لا ينقصها إلا رؤية الصانع فقط.

ومن ذلك ما يظهر في الأصباغ الموضوعة في جلود كثير من الحيوان وريشه ووبره وشعره وظفره وقشره على رتبة واحدة ووضع واحد لا تخالف فيه. ومنها ما يأتي مختلفاً. فبالضر ورة والحس نعلم أن لذلك صانعاً مختاراً يفعل ذلك كله كها شاء ويحصيه إحصاء لا يضطرب أبداً عها شاء من ذلك وليس يمكن البتة في حس العقل أن تكون هذه المختلفات المضبوطة ضبطاً لا تفاوت فيه من فعل طبيعة ولابد لها من صانع قاصد إلى صنعه كل ذلك.

<sup>(</sup>۱) هو الفلك الأطلس. أنظر مجموع فتاوي ابن تيمية جـ ۸ ص ۱۷۰، ومنهاج السنة له جـ ۱ ص ۱۹۲.

ومن ذلك ما يرى في ليف النخل والدوم من النسج المصنوع يقيناً بنيرين (۱) وسدى (۲) كالذي يصنعه النساج ما تنقصنا إلا رؤية الصانع فقط وليس هذا البتة من فعل طبيعة ولا بنسج ناسج ولا بناء ولا صانع أصباغ مرتبة. بل هو صنعة صانع مختار قاصد إلى ذلك غير ذي طبيعة لكنه قادر على ما يشاء هذا أمر معلوم بضر ورة العقل وأوله يقيناً كها نعلم أن الثلاثة أكثر من الاثنين فصح بكل هذا أن العالم كله محدث وأن له محدثاً هو غيره. وهو الله الخالق الأول الواحد الحق الذي لا يشبه شيئاً من خلقه البتة لا إله إلا هو الواحد القهار. (۳)

ان هذا المسلك الذي سلكه أبومحمدابن حزم في الاستدلال على حدوث العالم ـ ثم إثبات المحدث له ـ بتناهي مكوناته . ليس مسلكاً جديداً فقد قال به يعقوب بن اسحق الكندي ، (٤) فبينه في كثير من رسيائله ، واهتم بعرضه وتفصيله ، وقال به أيضاً أبومنصور

<sup>(</sup>۱) النيرين القصب والخيوط إذا أجتمعت، وعلم الثوب جمع أنيار. ونرت الثوب نيرا ونيرته وأنرته جعلت له نيرا. وهدب الثوب ولحمته. أنظر: القاموس جـ ٢ ص ١٥١.

<sup>(</sup>۲) السدى بفتح السين ضد اللحمة، والسداة مثله تقول منه أسدى الثوب ويقال سدى الثوب يسديه وستاه يستيه. أنظر مختار الصحاح ص ۲۹۲، ٢٩٢ ولسان العرب جـ ١٩٩ ص ٩١. والقاموس جـ ٤ ص ٣٤١.

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم جـ ١ ص ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٤) هو أبويوسف يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندى، له معرفة واسعة في العلوم القديمة، ويسمى فيلسوف العرب وله كتب في علوم مختلفة مثل المنطق والفلسفة والهندسة والحساب، والموسيقى والنجوم وغير ذلك. أنظر الفهرست لابن النديم ص ٣٠٧ ـ ٣٦٥ ولسان الميزان جـ ٦ ص ٣٠٥.

الماتريدي. (١) لكن طريقة ابن حزم في البرهنة على حدوث العالم بتناهي أشخاصه بأعراضها وأزمانها كثيرة الشبه بطريقة الكندي. فلعل ابن حزم قد اطلع على فلسفة الكندي وتأثر بها.

يقول الدكتور إحسان عباس: إن هناك صلة بين بعض الأفكار عند الكندي وابن حزم ، إلا أن ابن حزم لم يذكر الكندي فيها أعلم. إلا في نقل واحد في كتابه جمهرة أنساب العرب" ثم يذكر بعضاً من وجوه الاتفاق. "

وساعرض نموذجاً من مسلك الكندي بتناهي بعض مكونات العالم \_ الجرم \_ حتى نرى مدى التشابه الكبير بينها.

يرى الكندي أن العالم، جرم، وزمان وحركة. وجميع هذه متناهية فلا يمكن أن يكون جرم أزلياً ولا غيره مما له كمية، أو كيفية لا نهاية له بالفعل، وأن لا نهاية له إنها هو في القوة. ويعتمد في برهانه هذا على مقدمات بدهية هي:

١ أن كل الأجرام التي ليس منها شيء أعظم من شيء متساوية.
 ٢ والمتساوية أبعاد ما بين نهاياتها متساوية بالفعل والقوة.

<sup>(</sup>١) أنظر استدلاله في كتاب التوحيد ص ١٢.

والماتريدي: هو محمد بن محمد بن محمود، من أئمة علماء الكلام له مؤلفات كثيرة منها تأويلات أهل السُنة، وأوهام المعتزلة ومآخذ الشرائع، توفى بسمرقند سنة ٣٣٣هـ. أنظر كتاب الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ١٩٥. والأعلام جـ٧ص ١٩.

<sup>(</sup>٢) الصحيح أن ابن حزم ذكر الكندى في كتابه جمهرة أنساب العرب ثلاث مرات أنظر ص ٢٥، ٣٢٨، ٤٢٦ من الجمهرة.

<sup>(</sup>٣) أنظر مقدمة الرد على ابن النغريلة ورسائل أخرى للدكتور إحسان عباس ص ٢٠، ٣٥.

- ٣ ـ وذا النهاية ليس لا نهاية.
- ٤ وكل الأجرام المتساوية إذا زيد على واحد منها جرم كان أعظم
   منها، وكان أعظم مما كان قبل أن يزاد عليه ذلك الجرم.
- وكل جرمين متناهيي العظم، إذا جمعا كان الجرم الكائن عنهما متناهي العظم، وهذا واجب أيضاً في كل عظم وفي كل ذي عظم.

وبعد هذه المقدمات يسوق بطلان أن يكون جرم لا نهاية له فيقول إنه لو كان هناك جرم لا نهاية له في فصل منه جرم متناهي، فإن الباقي إما أن يكون متناهياً أو لا متناهي وعلى التقدير الأول:

إذا رد المفصول من الجرم عليه صار مجموعها متناهي العظم، وهـو الذي كان لا متناهي فهو والحالة هذه متناه لا متناهي وهذا خلف لا يمكن.

#### وعلى الثاني :

إذا رد المفصول فإما أن يكون أعظم مما كان قبل أن يرد عليه ما فصل منه أو مساوياً له.

فإن كان أعظم فقد صار ما لا نهاية له أعظم مما لا نهاية له، وأصغر الشيئين بعد أعظمهما أو بعد بعضه، فأصغر الجرمين اللذين لا نهاية لهما بعد أعظمهما أو بعد بعضه.

وإن كان بعده فهو بعد بعضه لا محالة، فأصغرهما مساو بعض أعظمهما والمتساويان هما اللذان متشابهاتهما أبعاد ما بين نهاياتهما واحدة فهما إذن ذو نهايات.

فالـذي لا نهاية له الأصغر متناه، وهذا خلف لا يمكن فليس أحدهما أعظم من الأخر.

وإن كان مساوياً له فقد زيد على جرم جرم فلم يزد شيئاً وهذا المزيد جزؤه، فمعنى هذا أن الجزء مثل الكل وهذا خلف لا يمكن فقد تبين أنه لا يمكن أن يكون جرم لا نهاية له.

وعلى هذا النهج يسير الكندي في بيان تناهي كل الكميات. والزمان كمية فليس يمكن أن يكون زمان لا نهاية له بالفعل بل هو ذو مبدأ ونهاية، وكل الأشياء المحمولة في المتناهي متناهية اضطراراً فكل محمول في الجرم من كم، أو مكان أو حركة، أو زمان الذي هو مفصول بالحركة فمتناه أيضاً، (١) ويمكن أن يقام عليه الدليل الذي أقيم في بيان تناهي الجرم.

أرى أن هذا القدر كاف في بيان تشابه مسلك ابن حزم بمسلك الكندي، فالطريق الذي بين به الكندي تناهى الجرم هو الذي بين به ابن حزم تناهى الزمان حيث إنه يصدق على كل ما يمكن أن يقال فيه أنه لا متناهى.

والكندي يرى أن الجرم والحركة، والزمان متلازمة. (٢) وهذا ما نراه واضحاً في البرهان الثالث من البراهين التي أقامها ابن حزم لبيان حدوث العالم، وهو في بيان تناهى الزمان.

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب الكندى إلى المعتصم في الفلسفة الأولى ص ٩٠ ـ ١٠٠ والإبانة في تناهى العالم له ص ١، ـ مخطوط والتفكير الفلسفى في الإسلام لعبدالحليم محمود جـ ٢ ص ٣١٤ ـ ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) هذا رأى أرسطو وهو تلازم الجسم والحركة والزمان. أنظر الطبيعة لأرسطو جـ ٢ ص ٤٨٩.

ثم إن نتيجة هذا الدليل الذي ساقه ابن حزم ـ تابعاً فيه الكندي على ما أرى ـ على حدوث العالم بتناهي مكوناته، وإثبات المحدث له وهو الله تبارك وتعالى، هي نتيجة دليل الجوهر والعرض التي يستدل بها المتكلمون، أو بكل واحد منها إما بامكانه، أو بحدوثه بناء على أن علة الحاجة عندهم، إما الحدوث وحده، أو الامكان مع الحدوث شرطاً أو شطراً. (1) وهي أيضا نتيجة دليل الامكان الذي يستدل به بعض المتكلمين مع اختلاف في طرق الإثبات بين مسلك ابن حزم وبينهم.

وقد تواصلوا بتلك الأدلة إلى النتيجة المرجوة، وإن لم تسلم لهم كل طرق الاستدلال.

أما دليل ابن حزم \_ وإن لم يقتصر عليه \_ فهو دليل رياضي سليم . مع أن فيه تطويلًا يغني عنه بالوصول إلى تلك النتيجة الاستدلال بالمكنات بطريقة مختصرة سليمة هي أن يقال :

إننا نشاهد من حدوث الحوادث حدوث الحيوان والنبات وغيرها، وهي ليست ممتنعة حيث وجدت، ولا واجبة الوجود بنفسها لأنها كانت معدومة، ثم وجدت فعدمها ينفي وجوبها، ووجودها ينفي امتناعها، فحدوثها دليل على المحدث لها المخالف لما هي عليه وهو الله تبارك وتعالى. (١) وهذه الطريقة عقلية صحيحة، وشرعية دل القرآن عليها وهدى الناس إليها وبينها وأرشد إليها. يقول تعالى: «إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم

<sup>(</sup>١) أنظر شرح المواقف في علم الكلام الموقف الخامس ص ٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح الأصفهانية ص ١٥، ١٦، وشرح حديث النزول ص ٢٨ والطبيعة وما بعدها ليوسف كرم ص ١٥١.

من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم»، (() وقال تعالى: «ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حياً، أو لا يذكر الإنسان إنا خلقناه من قبل ولم يك شيئاً» (() وقال: «وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم». (() والآيات على هذا النحو كثيرة. فكون الشارع استدل به وأمر أن يستدل به وبينه واحتج به فهو دليل شرعي.

وهو عقلي لأن بالعقل تعلم صحته فان نفس كون الإنسان حادثاً بعد أن لم يكون ومولوداً ومخلوقاً من نطفة ثم من علقة هذا لم يعلم بمجرد خبر الرسول صلى الله عليه وسلم بل هذا يعلمه الناس كلهم بعقولهم سواء أخبر به أو لم يخبر. (1)

# أما الطريق الثاني الذي استدل به ابن حزم على وجود الله:

فهو الطريق الذي جاء في القرآن الكريم في غير ما موضع منه وهو إثبات وجود الله عن طريق بيان عظمته وهيمنته وتدبيره، وقدرته على كل ما في العالم وبيان عنايته ورعايته وإحكامه المحكم وإبداعه المتقن لكل ما يسرى في العالم من قوانين ونواميس.

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية (٥).

<sup>(</sup>۲) سورة مريم الأيتان (٦٦، ٦٧).

<sup>(</sup>٣) سورة يس الأيتان (٧٨، ٧٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب النبوات لابن تيمية ص ٤٨.

فاستدل ابن حزم بها في الفلك من نقلة زمانية وحركة دورية وما في المخلوقات من الدقة والاتفاق وما فيها من التوافق والاختلاف.

وهو موافق للمنهج القرآني في استدلاله، وهذا الدليل هو أقوى الأدلة وأوضحها على وجود الله تعالى، ثم هو أسهلها، وقد استخدمه الأقدمون ولايزال المحدثون يستخدمونه، وقد استدل بهذا الدليل على هذا النهج قبل ابن حزم من المسلمين الكندي، (1) وأبومنصور الماتريدي. (2) ولكن تطبيق ابن حزم الاستدلال على ما في الكون شبيه بها ذهب إليه أفلاطون، (2) وأرسطو، (1) من فلاسفة اليونان عن استدلالهم على وجود الله. فقد توصل أفلاطون عند ربطه بين العلة ومعلولها، أو بين العقل والمادة إلى استنتاج ظاهرتين أساسيتين في هذا الوجود هما:

<sup>(</sup>١) أنظر التفكير الفلسفى في الإسلام لعبدالحليم محمود جـ ٢ ص ٣١٨ ـ ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب التوحيد للماتريدي ص ١٨.

<sup>(</sup>٣) هو أفلاطون بن أرسطين بن أرسطو قليس، من أثينة وهو معروف بالتوحيد والحكمة، ولد في زمن أردشير بن دارا. وتتلمذ على سقراط ولما اغتيل سقراط جلس على كرسيه، وحكى عنه أنه يقول: إن للعالم محدثا مبدعا أزليا واجبا بذاته توفى سنة ٧٤٧ ق. م وكان مولده سنة ٤٢٧ ق. م على الراجح. أنظر: طبقات الأطباء لابن جلجل ص ٣٣ ـ ٧٠. وتاريخ الحكماء ص ١٧ ـ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) هو أرسطو طاليس بن نيقوما خوس من أهل أسطاخيرا وهو المقدم المشهور والمعلم الأول، والحكيم المطلق عندهم ولما بلغ السابعة سلمه أبوه إلى أفلاطون لتأديبه فمكث عنده نيفا وعشرين سنة وله كتب في الطبيعيات والإلهيات تعاطى أول حياته الطب وألف فيه كتَاب «الصحة والمرض» وفلسفته أسسها المحسوسات والمشاهدات. توفى سنة ٢٢٢ ق.م وكان مولده سنة السها المحسوسات الأطباء لابن جلجل ص ٢٥ - ٢٧. وتاريخ الحكاء للقفطى، ص ٢٧ - ٥٣ ودائرة معارف القرن العشرين جد ١ ص ١٦٤،

١ \_ الحركة الجارية في هذا الوجود.

٢ ـ النظام البادىء في كل جزء من أجزائه.

ومنهم استمد الاستدلال على وجود الله تعالى. حيث قال عن دلالة الحركة:

إن الحركات سبع، حركة دائرية، وحركة من اليمين إلى اليسار وبالعكس ومن أمام إلى خلف وبالعكس. ومن أعلى إلى أسفل وبالعكس.

والأولى هي التي تخص العالم وهي منظمة لا يستطيعها العالم بذاته، فهي معلولة لعلة عاقلة هي الله، والست الباقية طبيعية، ومنع العالم من أن يجرى بها لأنها لا تتضمن له العناية والنظام.

ويقول عن النظام:

إن ما يبدو في هذا العالم آية فنية ، ولا يمكن أن يكون هذا النظام البادىء فيها بين الأشياء على وجه الاجمال ، وفيها بينها على وجه التفصيل نتيجة علل اتفاقية لكنه صنع عقل توخى الخير ورتب له الأسباب الكفيلة بإيصاله عن قصد وإرادة (١). فنجد أن أفلاطون قاده منطق التفكير إلى إدراك الألوهية والإعتراف بوجود إله مدبر لهذا الكون البديع الصنع . وقد أحال أرسطو كل ما يجري في العالم من حركات إلى علة أولى ونسبه إلى محرك أول . يحرك ولا يتحرك ضرورة أنه دائم الفعل في غيره دون أن ينفعل هو بغيره وماهية هذا المحرك:

١ ـ أن ليس جسمًا، فليس بمكان.

٢ ـ أنه يحرك كغاية.

<sup>(</sup>۱) أنظر تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ٨١. والفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب للدكتور محمد بيصار ص ١٠٧ ـ ١٠٩.

٣ ـ أنه معقول ومعشوق.

فيقول: إن كل متحرك لابد له من محرك، ولا يستمر الأمر إلى ما لا نهاية بل لابد من محرك أزلي يحرك ولا يتحرك، أو يفعل في غيره، ولا ينفعل بغيره، وإلا لما كان أولاً، وذلك هو «الله» ولكنه لا يقول، إن هذا المحرك خالق للعالم، ولم يكن تحريكه له حقيقياً، وإنها هو تحريك بالشوق، أي أنه يشتهي أن يحيا حياة شبيهة بحياة المحرك ما أمكن فلا يستطيع لأنه مادي فيحاكيه بالتحرك محاولة للوصول إلى الكهال. (١)

هذا ملخص لما استدل به أفلاطون ، وأرسطو على وجود الله تعالى رأينا عرضه ليتضح ما قلنا من التشابه في تطبيق ابن حزم استدلاله بها في الكون على وجود الله تعالى ، وما استدل به أفلاطون وأرسطو ونعرف مدى تأثره بها .

فقول ابن حزم في حركة الأفلاك ودورانها وعناية الله بتركيب أعضاء الإنسان وغيره مما يشاهد بالحواس من الأصباغ الموضوعة في جلود كثير من الحيوان وريشه ووبره في اتفاق واختلاف مضبوط. (١) شبيه بها ذكرنا من استدلال أفلاطون بالحركة، والجهال الظاهر في الكون على العلة العاقلة التي هي «الله» وهذا ظاهر عند النظر في الأدلة.

<sup>(</sup>۱) أنظر الطبيعة لأرسطو طاليس ترجمة اسحق بن حنين مع شروح ابن السمح، وابن عدى ومتى بن يونس وأبى الفرج بن الطيب جـ ۲ ص ۷۳۳ ـ ۷۳۹. وتاريخ والفلسفة الإغريقية للدكتور محمد غلاب جـ ۱ ص ۲۷۱، ۲۷۲. وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ۱۸۰ ـ ۱۸۲. والفلسفة اليونانية للدكتور محمد بيصار ص ۱۲۹ ـ ۱۳۱.

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل جـ ١ ص ٢٢، ٢٣

وقول ابن حزم: \_ إن الفلك بها فيه من النقلة الزمانية والحركة الدورية. . وإن الأثر مع المؤثر من باب المضاف فلابد لهذه الآثار من مؤثر أثرها ولا يتسلسل ذلك. (١)

وهذه هي طريقة أرسطو في استدلاله على «المحرك الأول» والتشابه ظاهر في طريقة الاستدلال. ولكن ابن حزم وإن تأثر بأرسطو فلم يقتف أثره تماماً لأنه يختلف عنه من حيث إن الأخير لا يرى أن الله خالق للعالم، وإنها هو علة له، ويستتبع مذهبه أيضاً أن الله لا يعلم العالم ولا يعنى به، (") لذلك صرح الأول في دليله بالخلق فقال: «فلابد ضرورة من مؤثر ليس مؤثراً فيه وليس هو شيئاً مما في العالم فهو بالضرورة الخالق الأول الواحد تبارك وتعالى». (")

فقد جمع ابن حزم بين قولي أفلاطون، وأرسطو، وقد تأثر في هذا الجمع بالكندي. ('')

ومما يؤيد تأثر ابن حزم بالأفكار اليونانية القديمة ما ذكر من أن



<sup>(</sup>١) أنظر المرجع السابق جـ ١ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر الفلسفة الإغريقية للدكتوب غلاب جـ ٢ ص ٨٩.

<sup>(</sup>٣) الفصل جـ ١ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٤) أنظر تقديم الدكتور أحمد الأهواني لكتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ص ٦٩.

الأفلاك تسعة ، (١) وهذه نظرية قد أبطلت . (١)

بعد عرض استدلال ابن حزم على وجود الله تعالى وبيان هل كان من استنتاجه، أو مما سبق إليه. ومدى تأثره بمن سبقه. وهل تلك الأدلة صحيحة وسليمة، أو غيرها أولى منها \_ حسب علمنا \_ بقى ذكر الطريق الذي نراه الأولى في الإستدلال على الموجود الواجب الوجود لذاته، وقد سبقت الإشارة إلى هذا الدليل، وهو دليل ابن حزم الثاني، وقلت إنه موافق للمنهج القرآني في استدلاله على إثبات الصانع، وقد بين استدلاله وطبقه على مظاهر الكون وأن من تأملها عرف أنه موجود بعد العدم، وأن له موجداً قادراً عليمًا حكيمًا، ثم بآثار الصنعة التي لايشك فيها ذو عقل فإن كل فعل لابد له من فاعل وكل مصنوع لابد له من صانع وهذا حق لا مراء فيه.

ويجب أن نزيد على هذا ونوضحه فنقول ولا قوة إلا بالله:

إن إثبات وجود الله تبارك وتعالى من حيث هو موجود لم يكن من الأهداف القرآنية، ولم يكن ذلك هدفاً من أهداف الرسول صلى الله

<sup>(</sup>۱) يقصد المتأخرون من علماء الهيئة بالأفلاك التسعة العرش، والكرسي، والسموات السبع لما رأوا أن الأفلاك تسعة وأن التاسع محيط بها مستدير كاستدارتها وهو الذي يحركها الحركة المشرقية وسمعوا في الأخبار عن الأنبياء ذكر عرش الله وكرسيه وسمواته فظنوا أن هذه تلك. أنظر الرسالة العرشية لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل جـ ٤ ص ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) يقول محمد رشيد رضا: «إنه قد تبين. . بها ارتقى إليه علم الهيئة الفلكية بالآلات الحديثة المقربة للابعاد بطلان القول بالأفلاك التسعة التي تخيلها اليونان وتبعهم فيها علماء العرب» هامش الرسالة العرشية لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل جـ ٤ ص ١٠٧ ، ويذكر ابن تيمية في نفس الصفحة من الأصل بأنه ليس عندهم ما يثبت ذلك وما ينفي غيره فذلك ظن وليس بحقيقة .

عليه وسلم أو أحد أصحابه، لأن الإيهان بوجود الله تبارك وتعالى أمر فطرت عليه القلوب أعظم من فطرتها على الإقرار بغيره من الموجودات، فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده.

يقول ابن القيم: «سمعت شيخ الإسلام تقى الدين بن تيمية قدس الله روحه يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت:

وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل(١) ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من وجود النهار ومن لم ير ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما». (٢)

ولكن قد وجد من انحرفت فطرهم فقالوا بأن العالم لم يزل وهم الدهرية.

وقد رد القرآن الكريم على هؤلاء بها يضطر العقول إلى الإعتراف بالحق والرجوع إلى الصواب.

ومما سبق ندرك أن الإستدلال في القرآن على وجود الله تبارك وتعالى أتى من طريقين، ليس الهدف منها هو الإستدلال على وجوده تعالى فدلالتهما عليه استنتاجاً:

<sup>(</sup>۱) البيت لأبي الطيب المتنبي أنظر ديوانه بشرح العكبرى جـ ٣ ص ٩٢. وفيه بدل «الأذهان» «الأفهام». وهـ و في مختصر الصـ واعق جـ ١ ص ١٧٠، وفي ومدارج السالكين جـ ١ ص ٦٠، وفي كتاب العلو للذهبي ص ٥٩. كما ذكرناه. ولم ينسب إلى قائل.

 <sup>(</sup>۲) مدارج السالكين جـ ١ ص ٦٠. وأنظر مختصر الصواعق جـ ١ ص ١٧٠.

أحدهما: الرد على من انحرفت فطرهم.

وثانيهها: ما سبقت الإشارة إليه، وهو من طريق نصوص جاءت لبيان عظمة الله وتدبيره المحكم وعنايته التامة بكل صغيرة وكبيرة وبيان ما في العالم من تناسق وتضامن وانسجام وترابط بين أجزائه ووحداته.

### الطريق الأول:

الرد على من انحرفت فطرهم:

هؤلاء هم من أنكروا الخالق تبارك وتعالى. وقالوا إن الله تعالى لم يخلقهم ابتداء، ولا يعيدهم مآلاً، وإنها الحياة بالطبع والفناء بالدهر يقول تعالى عنهم: «وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر»(۱) أي ما ثم خالق ولا مميت فالحياة والموت عندهم عبارة عن تركب الطبائع المحسوسة في العالم السفلي وتحللها، فالجامع هو الطبع والمهلك هو الدهر فكذبهم الله تبارك وتعالى بقوله «وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون»(۱) أي أن نسبتهم الحياة والموت للطبع والدهر قول بغير علم مبني على الظن والتخمين، لأن من كان طلبه وجدان الحق يكفيه النظر إلى حدوث الحياة في الأجسام الجهادية دليلاً على أن هناك موجداً للحياة ومنعمًا بها وهو الله تبارك وتعالى، وإن ظهور الحياة في حد ذاته دليل كاف للاقناع بوجود الله وتعالى، وإن ظهور الحياة في حد ذاته دليل كاف للاقناع بوجود الله

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية آية (٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية آية (٢٤).

الخالق يقول تعالى: «ياأيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له» (١) وقوله تعالى: «فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق»(١) وقوله تعالى: «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت». (٣) وقد رد الله عليهم بضرورات فكرية وآيات فطرية يقول تبارك وتعالى حاكياً قول رسل الأمم المنكرة للخالق: «قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض»، (١٠) فهو سبحانه لا يحتمل الشك لظهور الأدلة وشهادتها عليه. يقول تبارك وتعالى: «ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد» (٥) ويقول: «ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين»(١) ويقول: «قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين» ( على المالمين المالمين الله على المالم ويقول: «ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» (^) ويقول: «أو لم ينظروا في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء» (١) ويقول: «قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار» (١٠) ويقول: «أمن يبدأ الخلق ثم

<sup>(</sup>١) سورة الحج آية (٧٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق الأيتان (٥،٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الغاشية اية (١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة إبراهيم آية (١٠).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم آية (١٩).

<sup>(</sup>٦) سورة المؤمنون آية (١٧).

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت آية (٩).

<sup>(</sup>٨) سورة الشورى آية (٢٩).

<sup>(</sup>٩) سورة الأعراف آية (١٨٥).

<sup>(</sup>١٠) سورة الرعد آية (١٦).

يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين (١) ويقول: «ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون (١) ويقول: «أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد» (٣)

هذه الآيات ونظائرها في القرآن كثيرة جداً، يثبت الله تبارك وتعالى بها الدلالة الضرورية من الخلق على الخالق بالنظر في ملكوت السموات والأرض حيث إن معرفة جواهر الأشياء، والوقوف على الاختراع الحقيقي في الموجودات يهب معرفة المخترع حقاً، وهو الخالق لكل شيء ابتداء وإعادة، وحده لا شريك له، ويؤكد جل ثناؤه هذا بمبادىء مقررة تضطر المتفكر بها إلى الاعتراف بأن الشيء لا يمكن أن يوجد من غير موجد، ولا أن يوجد نفسه بقوله: «أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون». (أ) أي لا هذا ولا هذا بل الله هو الذي أنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً.



سورة النمل آية (٦٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم آية (٢٠).

<sup>(</sup>٣) سورة ق آية (١٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الطور آية (٣٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر الملل والنحل جـ٣ ص٧٩. والكشاف للزنخشرى جـ٢ ص ٣٦٩. وجـ٤ ص ٢٥، ومناهج الأدلة لابن ص ٣٦٩. وجـ٤ ص ٢٥، ومناهج الأدلة لابن رشد ص ١٥٣، ١٥٢. وشرح حديث النزول لابن تيمية ص ٢٨ ـ ٣٠ وتفسير القرن العظيم لابن كثير جـ٦ ص ٢٦٩، ٣٦٦ والتفكير الفلسفي في الإسلام جـ١ ص ٦٤، ٥٦.

### وبيان الطريق الثاني:

«العناية الإلهية بها يرى في العالم».

إذا نظرنا إلى هذا العالم وجدناه منظمًا مترابطاً سائراً بهذا النظام المحكم الدقيق في كله وأجزائه، ومقدراً على الأمر الأتقن والأنفع، وأن جميع الموجودات، موافقة لوجود الإنسان.

وفي النظر إلى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم وفصول السنة الأربعة ندرك هذه الموافقة، ونراها في الأرض، والماء والنار، والهواء وفي كثير من الحيوانات، والنباتات والجهادات وتظهر العناية الإلهية بموافقة أعضاء الإنسان والحيوان لحياته ومعاشه. يقول تعالى: «وفي أنفسكم أفلا تبصرون» (() فإن أقرب شيء إلى الإنسان نفسه، فاذا نظر فيها وجد آثار التدبير فيه ظاهرة، والعناية الإلهية بالغة، ومن أظهر ما يدركه المدرك ما جعل الله في الإنسان من أبواب يحده في أمس الحاجة إليها، وقد هيأها الله تبارك وتعالى لتؤدي ما جعل إليها من أعمال، فكملها بها يصونها مما يؤذيها لتؤدي مهمتها وقد وضعها في أماكن على وضع تبدو منه جميلة «فتبارك الله أحسن الخالقين» (() وهذه الأبواب هي، بابان للسمع، وبابان للبصر، وبابان للشم والتنفس، وباب للكلام والطعام والشراب وللتنفس أيضاً وبابان لخروج الفضلات وفي كل باب من التراكيب والفوائد ما

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات، آية (٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون آية (١٤).

يطول شرحه. (١)

وفي النظر إلى الحيوانات، والحشرات، وما فيها من الفوائد وما تقوم به من أعمال متقنة منظمة على أوجه دقيقة عجيبة، ومن هذه الحشرات على وجه التمثيل النحل.

يقول ابن القيم: تأمل أحوال النحل، وما فيها من العبر، والآيات فانظر إليها، وإلى اجتهادها في صنعة العسل، وبنائها البيوت المسدسة التي هي من أتم الأشكال وأحسنها استدارة، وأحكمها صنعاً، فاذا انضم بعضها إلى بعض لم يكن بينها فرجة ولا خلل، كل هذا بغير مقياس ولا آلة، وتلك من أثر صنع الله وإلهامه إياها وإيحائه إليها كها قال تعالى: «وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللاً يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون». (") فتأمل كهال طاعتها وحسن ائتهارها لربها، اتخذت بيوتها في هذه الأمكنة الثلاثة في الجبال وفي الشجر وفي بيوت الناس حيث يعرشون، فلا يرى للنحل بيت في غير هذه الثلاثة.

ومن عجيب أمرها أن لها أميراً يسمى اليعسوب، لا يتم لها رواح ولا إياب إلا به، فهي مؤتمرة لأمره سامعة له مطيعة يدبرها كما يدبر الملك أمر رعيته حتى إنها إذا آوت إلى بيوتها وقف على باب البيت فلا يدع واحدة تزاحم الأخرى، ولا تقدم عليها في العبور بل تعبر بيوتها

<sup>(</sup>١) أنظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص٢٢٢.

<sup>(</sup>۲) سورة النحل الأيتان (۲۸، ۲۹).

واحدة تلو الأخرى بغير تزاحم ولا تصادم ولا تراكم. (١)

فالرائي بهذا \_ ونحوه مما هو كثير في الحيوانات والحشرات \_ بعقل وتفكر يدرك أن لها خالقاً بالغ العناية بها أوحى إليها بهذا العمل الذي فيه صلاحها وفوائدها.

ومن تفحص هذه المعاني، وعرفها علم أنها أتت من قبل فاعل قاصد لذلك كله مريد له حيث لا يمكن أن يكون من قبيل المصادفة. وإن في الظاهر من هذا الكون للحواس السليمة لأوضح دلالة على عناية فاعل مختار لما يفعل وهو اللطيف الخبير وقد ذكر سبحانه وتعالى في كثير من المواضع من كتابه العزيز عنايته بهذا الإنسان ورعايته له فقال: «الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض جميعاً منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون»، (٢) ويقول: «ألم نجعل الأرض مهاداً، والجبال أوتاداً، وخلقناكم أزواجاً، وجعلنا نومكم سباتاً، وجعلنا الليل لباساً، وجعلنا النهار معاشاً، وبنينا فوقكم سبعاً شداداً، وجعلنا سراجاً وهاجاً وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً لنخرج به حباً ونباتاً. وجنات ألفافاً»(٣) ويقول: «فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً ثم شققنا الأرض شقاً فأنبتنا فيها حباً وعنباً وقضباً، وزيتوناً ونخلاً، وحدائق غلباً ، وفاكهة وأبا متاعاً لكم ولأنعامكم » . (٤)

<sup>(</sup>۱) مفتاح دار السعادة لابن القيم جـ ۱ ص ۲٤٨، ٢٤٩. بتصرف، وأنظر شفاء العليل ص ١٤٥ ـ ١٤٩. وكلام ابن القيم يوحي بالمراد للاستدلال. وقد أصبحت المعرفة عن النحل أدق.

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية الآيتان (١٣،١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النبأ الآيات (٦ - ١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة عبس الأيات (٢٤ - ٣٢).

هذه الآيات وغيرها في القرآن كثير جداً يذكر المولى تبارك وتعالى فيها عنايته بنا ورعايته لما يصلحنا بها سخر لنا عما به معاشنا وعليه قوام حياتنا من الانتقال إلى الأماكن البعيدة، وحمل الأثقال وتبادل المنافع بين الأقطار بوساطة الفلك في البحر، والأساطيل الجوية في السماء والحيوانــات والسيارات على الأرض التي قد مهدت وجعلت ذلولاً لتوطأ بالأقدام وتضرب بالمعاول، وتحمل على ظهرها الأبنية الثقال وقد هيئت لما يراد منها تهيئة تامة، من إخراج الماء والمرعى، وشق الأنهار فيها، وجعل السبل والفجاج فتبارك الله رب العالمين، واقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها الجبال وبها أرساها لئلا تميد وليستقر عليها من فوقها من مخلوقاته جل وعلا، وغير هذا مما نعلم أكثر وما لا نعلم من الحكم والمنافع أكثر وأعظم. ولو حاولنا أن نعد نعم الله سبحانه علينا لعيينا يقول سبحانه «وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها» (١) ويظهر مصداق هذا لو أردنا معرفة ما أنعم الله تعالى علينا به من نعمة حاسة من الحواس فقط فكيف بباقى النعم الكثيرة والمستمرة. (١)

سورة إبراهيم آية (٣٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص١٥٢، ١٥٣، وبيان تلبيس الجهمية جـ١ ص١٧٢ ـ ١٧٤، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير جـ ٦ ص ٢٦٥ والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص ٢١٦، ٢١٧ والتفكير الفلسفي في الإسلام لعبدالحليم محمود جـ ١ ص ٣٦.

# «آيات تجمع بين الدليلين»:

ورد في القرآن الكريم كثير من الآيات دالة على الموجود الواجب سبحانه وتعالى، وهي تجمع بين الدليلين السابقين، دليل الخلق، وهو ماذكرنا إنه أتى للرد على المنكرين للصانع ودليل على العناية الإلهية بالمخلوقات، ومن هذه الآيات قوله تعالى: «ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسهاء بناء وأنزل من السهاء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون»(١) فإن قوله: «الذي خلقكم والذين من قبلكم» تنبيه على دلالة الخلق، وقوله: «الذي جعل لكم الأرض فراشاً» الآية إشارة إلى العناية الإلهية الدالة على الخالق، وقوله تعالى: «الله الذي خلق السموات والأرض وأنـزل من السهاء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار»(٢) ففي قوله تعالى: «الله الذي خلق السموات والأرض» تنبيه على دلالة الخلق. وقوله «وأنزل من السماء ماء» إلى قوله «الليل والنهار» تنبيه إلى دلالة العناية الإلهية بالإنسان بها سخر له مما ذكر في الآيتين وغيرهماً.

وقوله تعالى: «خلق السموات والأرض بالحق تعالى عما يشركون، خلق الإنسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين

<sup>(</sup>١) سورة البقرة، الأيتان (٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>۲) سورة إبراهيم الأيتان (۳۲، ۳۳).

تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون» (١) ففي قوله «خلق السموات والأرض». إلى قوله «والأنعام خلقها» تنبيه على دلالة الخلق. وفي قوله «لكم فيها دفء. . إلى قوله «وزينة» تنبيه على دلالة العناية ، وقوله «ويخلق ما لا تعلمون» فيها التنبيه على دلالة الخلق أيضاً. ثم ذكر بعد ذلك عنايته بهذا المخلوق البشري وما هيأ له مما فيه خدمته وصلاحه في قوله تعالى: «هو الذي أنزل من السهاء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفاً ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمًا طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهاراً وسبلاً لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون»(١) اشتملت الآيات على بيان عناية المولى جل وعلا بنا ورعايته لنا فمن هذه العناية إنزال الماء الذي منه قوام الحياة وقد عد الله في الآيات بعض تلك المنافع قال تعالى في موضع آخر «وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون» (٣) ومن عنايته تسخيره الليل والنهار بالتعاقب للسكون والعمل «والشمس والقمر والنجوم» أجراهن في السماء لمصالح خلقه وذللهن لمنافعهم

 <sup>(</sup>١) سورة النحل الآيات (٣-٨).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل الآيات (١٠ \_ ١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء (٣٠).

من التدفئة والإضاءة والإهتداء بهن في الأسفار ليلاً ونهاراً وليعلموا بجريهن عدد السنين والحساب ويفصلوا بهن بين الليل والنهار. وذكر سبحانه ما خلق لنا من صنوف النعم المختلفة الألوان في الأرض وما في البحار من لحوم طرية وحلي زكية وهما من أعظم النعم أكلاً ولبساً. وقد سخر البحر لتجري الفلك فيه بأمره ليسهل الحصول عليها والانتفاع من غيرهما بالأسفار والاتجار.

ثم ذكر تعالى نعمة عظيمة امتن بها علينا وهي القاء الرواسي في الأرض حتى لا تضطرب فلا يستقر عليها شيء يقول ابن القيم: «لما كانت على وجه الماء كانت تكفأ فيه تكفأ السفينة فاقتضت العناية الأزلية والحكمة الإلهية أن وضع عليها رواسي يثبتها بها لئلا تميد وليستقر عليها الأنام وجعلها ذلولا». (۱) فأجرى فيها الأنهار وسلك فيها الطرق بين الجبال والأودية يقول «لعلكم تهتدون» في سيركم من بلد إلى بلد ومن قطر إلى قطر ومن إقليم إلى إقليم "وجعل العلامات التي يهتدي بها المسافرون في الليل والنهار وفي البر والبحر كالشمس والجبال وغيرهما نهاراً في البر، والشمس نهاراً في البحر، وليلاً بالقمر والنجوم براً وبحراً.

ومن الآيات التي تجمع بين دليل الخلق ودليل العناية قوله تعالى: «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبّاً فمنه يأكلون» (٣) ففي احياء الأرض الميتة بالنبت إشارة إلى الخلق والإيجاد، وفي قوله أخرجنا منها حباً فمنه يأكلون «تنبيه على دلالة العناية الإلهية والآيات التي تجمع الدليلين في القرآن كثيرة جداً وكلها تتضمن ما عداها من

<sup>(</sup>١) التبيان في أقسام القرآن لابن القيم ص٧١٧. وقول ابن القيم فيه نظر.

<sup>(</sup>۲) أنظر جامر البيان عن تأويل القرآن للطبرى تحقيق وتخريج محمود شاكر جـ ١٦ صـ ٣٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة يس آية (٣٣).

أدلة فتضمنت اثبات خلق الله تبارك وتعالى لكل شيء وعنايته التامة بهذه المخلوقات حتى تستمر وتكون على الوجه الذي أراده سبحانه وتعالى. من هذا ندرك أن العالم غير واجب بنفسه وأنه حادث بعد أن لم يكن ومخلوق مفتقر إلى خالق ونستخلص من هذه المقدمات أن غير الواجب بنفسه والحادث لا يكون إلا بالواجب بنفسه والحادث لا يكون إلا بالقديم والمخلوق لا يكون إلا بالخالق والمفتقر لا يكون إلا بعني.

فيلزم وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني عما سواه ذلك الله رب العالمين. (١)



<sup>(</sup>١) أنظر تلبيس الجهمية لابن تيمية جـ١ ص١٧٤ ـ ١٧٦.

# الفصل الثاني:

#### وحدانية الله

بعد أن بينا الطريقة السليمة \_ على ما رأينا \_ في معرفة وجود الموجود الواجب الوجود لذاته الخالق سبحانه وتعالى، نبين طريقة إثبات وحدانية هذا الواجب، ونفي الألوهية عن غيره، وإثباتها له وحده دون سواه، والكلام أولاً على مذهب ابن حزم في هذا ثم نقده.

فتكلم أبومحمد على الوحدانية عند ذكره القائلين أن فاعل العالم ومدبره أكثر من واحد، وقد أرجع الفرق القائلة بذلك إلى فرقتين فقال:

«فإحدى الفرقتين تذهب إلى أن العالم غير مدبريه وهم القائلون بتدبير الكواكب السبعة، (١) وأزليتها وهم المجوس (٢). .

<sup>(</sup>۱) هي زحل، المشتري، المريخ، الشمس، الزهرة، عطارد، القمر. والقائلون بتدبير هذه الكواكب من فرق الصابئة يقال لهم أصحاب الهياكل لما عرفوا أن لا بد للإنسان من متوسط يرى فيتوجه إليه فزعوا إلى الهياكل التي هي السيارات السبع فتعرفوا كل شيء عنها وكانوا يسمونها أربابا آلهة. أنظر الملل والنحل جـ ٢ ص ٨٦، ١٠٧، واعتقادات فرق المسلمين والمشتركين للرازي ص ٩٠.

<sup>(</sup>٢) هؤلاء أثبتوا أصلين اثنين مدبرين قديمين يقتسهان الخير والشر والنفع والضر والصلاح والفساد يسمون فاعل الخير النور وفاعل الشر الظلمة ومسائلهم كلها تدور على قاعدتين بيان سبب الامتزاج، وبيان سبب الخلاص. أنظر الملل جـ ٢ ص ٣٧، ٣٨. وعلى هذا فكلام ابن حزم بأن المجوس هم القائلون بتدبير الكواكب السبعة وأزليتها غير صحيح.

وأما الفرقة الثانية، فإنها تذهب إلى أن العالم هو مدبروه لا غيرهم البتة وهم الديصانية، (١) والمزقونية (١)، والمنانية (١) القائلون بأزلية الطبائع الأربع (١) بسائط غير ممتزجة ثم حدث الامتزاج فحدث العالم بامتزاجها» (٥).

ثم استدل على وحدانية فاعل العالم ومدبره فقال: إن العالم لو كان مخلوقاً لاثنين فصاعداً لكاناً مشتبهين أو مختلفين

(٤) هي اليبوسة، والرطوبة، والحرارة والبرودة. وهذه هي طبائع الأركان التي ركب منها الإنسان والأركان هي: التراب، والماء، والهواء، والنار.

ويعتقد الطبائعيون أنها أصل كل شي. انظر الملل جـ ٢ ص ٧٩٠. وتلبيس إبليس لابن الجوزي ص ٤٣٠. وشرح الهراس لنونيه ابن القيم جـ ٢ ص ٤٣٥.

(٥) الفصل في الملل والاهواء والنحل لابن حزم جـ ١ ص٣٤، ٣٥.

<sup>(</sup>۱) هم أصحاب ديصان أثبتوا أصلين نورا وظلمة فالنور يفعل الخير قصدا، والظلام يفعل الشر طبعا، وزعموا أن النور حي عالم قادر والظلام بعكس ذلك، والنور جنس واحد وكذا الظلام. أنظر الملل جـ٢ ص ٥٥، ٥٠ والفصل جـ١ ص ٣٦. واعتقادات فرق المسلمين للرازي ص ٨٨.

<sup>(</sup>٢) لعل الصواب أنها المرقيونية، وهم أصحاب مرقيون، أثبتوا أصلين قديمين متضادين النور والظلمة وثالث هو المعدل الجامع وهو سبب المزاج وهو درجة بين النور والطلمة. أنظر الملل جـ٢ ص٥٧، والفصل جـ١ ص٣٦ واعتقادات فرق المسلمين ص٨٩.

<sup>(</sup>٣) هم أصحاب ماني بن فاتك الحكيم الذي ظهر في زمان سابور أردشير وقتله بهرام بن هرمز بن سابور. يقولون بنبوة عيسى دون موسى عليها السلام ويقولون بنبوة زرادشت وماني ودين ماني الذي أحدث بين المجوسية والنصرانية وزعم أن العالم من أصلين قديمين النور والظلمة وأنكر وجود شيء إلا من أصل قديم. أنظر الفصل جـ١ ص ٣٥، ٣٥ والملل جـ٢ ص ٤٩ ـ ٥٠.

ولابد إذ عدم الاشتباه، والاختلاف بين الموجودين محال.

وعلى حال الاشتباه فقد ثبت لهما معان اشتبها فيها كالوجود والفعل وكونهما لم يزالا، ولا يجوز كون هذه الصفات ليست غيرهما لأنها صفات عمتهما فإن كان الاشتباه هو هما فهما شيء واحد.

وعلى حال الاختلاف بينها وأن كلا منها غير الآخر فإن كان هذا الاختلاف فيها هو غيرهما فههنا ثالث وهكذا أيضاً أبداً، وإن كان الاشتباه هو هما والاختلاف هو هما فالاشتباه هو الاختلاف وهذا الاشتباه هو الاختلاف وهذا عال، إذ لابد من معنى في المختلف ليس اشتباهاً لأنه لا يجوز أن يكون الشيئان مشتبهين بالاختلاف. فإذا ثبت هذا فلابد من اشتباه أو اختلاف هو معنى غيرهما فهو ثالث. وإذا لزم فيهم ثلاثتهم مثل مالزم في الاثنين من التشابه والاختلاف وهكذا، وهذا يوجب التركيب في كل واحد منها من ذاته ومن المعنى الذي به أشبه الآخر أو خالفه والمركب محدث فها محدثان لغيرهما ولابد، وإن ثبت التركيب لواحد منها فقط وكان الآخر هو الفاعل له فقد عاد الأمر إلى واحد غير مركب ولابد ضرورة.

ثم إن ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد فهو نوع من أنواعه، والنوع مركب من الجنس والفصل فهو ذو موضوع ومحمول والمركب مع المركب من باب المضاف، وأما الواحد فليس عدداً، لأن العدد مركب من واحد يراد به الفرد وواحد كذلك، وواحد كذلك إلى نهاية العدد المنطوق به، فخاصته أن يوجد عدد آخر مساو له وعدد آخر ليس مساوياً له هذا شيء لا يخلو منه عدد أصلاً فالعدد ليس هو الواحد وهو ليس العدد وإنها العدد مركب من الأحاد التي هي الأفراد.

فالله واحد لم يزل إذ لو لم يكن كذلك لكان من جملة العالم تعالى الله عن ذلك، قال تعالى: «ليس كمثله شيء»(١)، وقال تعالى «ولم يكن له كفواً أحد»(٢)(٣).

ذكرنا في نقد استدلال ابن حزم على وجود الله تعالى أنه تأثر بيعقوب بن اسحق الكندي وبينا هناك ما رأيناه دالاً على ما قلنا.

وهنا عند استدلاله على الوحدانية نرى أيضاً أنه لم يذهب بعيداً عما ذهب إليه الكندي في الاستدلال على الوحدانية فنجد أن استدلال ابن حزم على الوحدانية مبنى على القواعد التي بنى عليها الكندي دليله إلا أن الأول أعطى استدلاله شيئاً من البسط والتوضيح. ولتوضيح هذا نقدم ملخصاً لدليل الكندي هو:

أن محدث العالم سبحانه واحد لا شريك له ولا تركب في ذاته، ولو فرض أن العالم مخلوق لأكثر من إله لكانوا مركبين من صفة تعمهم ومن صفة أو صفات تميز كلاً منهم، والتسليم بوجود الصفات تسليم بوجود الكثرة في كل إله فيجب أن نقف على العلة في وجود التركيب في كل إله، ولو فرض وجود علة وجب البحث عن علة لهذه العلة وهكذا دواليك ولا يمكن الانتقال في سلسلة العلل فيجب الوقوف عند حد. فيلزمنا القول بوجود إله برىء من كل كثرة أو

سورة الشورى آية (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة الإِخلاص آية (٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل لابن حزم جـ١ ص٤٤ ـ ٤٦، ٥٣، ٦٤. والمحلى له جـ١ ص ٥.

تركيب لأن الكثرة في كل الخلق وليست فيه البتة (١).

وبأدنى نظر إلى ما استدل به الكندي وابن حزم يدرك التشابه الكبير بينها وأنها دليل واحد.

وقد ذكر ابن حزم في استدلاله: «أن ماكان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد فهو نوع من أنواعه. . الخ . فذكره هذا بهذه العبارات مما يؤيد قولنا بأنه تأثر بالكندى في استدلاله على الوحدانية فذكر الثاني قوانين ليبني عليها استدلاله على تناهي الزمان وبيان حدوثه فمها قال عن خواص الأزلي. أنه لا قوامه من غيره وأنه لا علة له فلا موضوع له ولا محمول ولا فاعل ولا سبب وقال: «فالأزلي لا جنس له لأنه إن كان له جنس فهو نوع والنوع مركب من جنسه المغاير له ولغيره ومن فصل ليس في غيره فله موضوع وهو الجنس القابل لصورته وصورة غيره ومحمول وهو الصورة الخاصة له دون غيره فله موضوع ومحمول» (۱).

فنجد أن ما ذكر ابن حزم عن الجنس هو بعينه ما ذكره الكندى اللا أن الكندي ساقه في بيان منافاة ما دخل تحت الجنس للأزلية، وابن حزم ساقه لبيان أن ما كان أكثر من واحد فهو واقع تحت جنس العدد وما يقع تحت جنس العدد فهو مناف للوحدة لما ذكر.

وهذا المسلك الذي تبعه الإمام ابن حزم في البرهنة على وحدانية الله تبارك وتعالى باثبات ربوبيته واعتقاد أنه وحده خالق العالم مسلك

<sup>(</sup>۱) أنظر رسالة الكندى إلى المعتصم في الفلسفة الأولى ص ۱۲۱، ۱۲۲. ومناهج الأدلة لابن رشد مقدمة الدكتور محمود قاسم ص ۲۹. والتفكير الفلسفي في الإسلام جـ٢ ص ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) رسالة الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى ص٩٠، ٩١.

منطقي لإِثبات هذا النوع من التوحيد وليس تحقيق هذا النوع بالـدليلَ هُو غاية التـوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام واثبات وحدانية فاعل العالم اقتصاراً على أنه واحد في ذاته لا قسيم له أو لا جزء له وأنه واحد في صفاته لا شبيه له وأنه واحد في أفعاله لا شريك له(١). ليس هو التوحيد الكامل والمقر بهذا النوع من التوحيد فقط لا يكون موحداً ولا مؤمناً فإن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله تعالى هو الخالق للسموات والأرض ومن فيهن وما بينهما وكانوا يعبدون غيره فهم مشركون كما أخبر الله عنهم فلم يجعلهم هذا الإقرار موحدين قال تعالى: «ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون»(٢). وقال تعالى: «قال لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون؟ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون»<sup>(٣)</sup>.

فهم قد أثبتوا أن الله خالق الكون كله وأنه ربه وبيده ملكوت كل شيء ولكنهم لم يؤمنوا بأن لا إله إلا هو، لأن الإقرار بها، إقرار بأنه وحده هو الإله المستحق للعبادة (٤).

<sup>(</sup>۱) أنظر المغنى في أبواب التوحيد والعدل للقاضى عبدالجبار بن أحمد جـ ٤ ص ٧٤، ٢٤٢، ٢٤٢. والاقتصاد في الاعتقاد للامام الغزالي ص ٢٩، ٧٠. ومتن العقيدة المسهاة بأم البراهين ص ١ - ب ضمن مجموعة رسائل مخطوطة في لاله لي باستانبول رقم ٢٧٤٠ وهي من المجموعة ص ١٢٣ - ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت آية (٦١).

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون الآيات (٨٤ ـ ٨٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر موافقة صحيح المنقول لابن تيمية جـ١ ص١٣٦ ورسالة في أهل الصفة والأباطيل فيهم وفي الأولياء ضمن الرسائل والمسائل جـ١ ص٣٤، ٣٥.

وقد اشتهر عند المتكلمين إثبات الوحدانية بدليل التهانع استناداً إلى بعض الآيات القرآنية وفيه يحصل اثبات وحدة الصانع وتفرده بالألوهية دون سواه.

ويمكن تقرير هذا الدليل كالآتي:

لو قدرنا وجود إلهين وأراد أحدهما تحريك جسم في وقت معين، وأراد الآخر سكونه في ذلك الوقت لأن كلا منها أمر ممكن في نفسه، وكذا تعليق الإرادة بكل منها إذ لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين وقصد كل واحد منها إلى تنفيذه مراده، فلا يخلو إما أن يقدر حصول المرادين أو انتفاؤهما أو حصول أحدهما، وانتفاء الآخر.

فإن قدر حصول المرادين كان ذلك محالا، إذ يلزم من تقدير حصولها اجتماع النقيضين. وإن قدر انتفاؤهما كان ذلك محالاً أيضاً، لاستحالة عرو الجسم القابل للحركة والسكون عنها وهو ممتنع، على أنه لو قدر امتناع المرادين لدل ذلك على نقص كل واحد منها وخروجها عن الإلهية.

وإن قدر حصول مراد أحدهما دون الآخر، فالذي حصل مراده هو الغالب، والذي لم يحصل مراده، مع قصده حصوله هو الممنوع الضعيف المهين، والممنوع المنعوت بالنقص لا يستوجب صفة الإلهية(١).

<sup>(</sup>۱) أنظر اللمع للأشعري ۲۰، ۲۱. والتوحيد للماتريدي ص ۲۰، ۲۱ والتمهيد للباقلاني ص ۲۰، والإنصاف له ص ۳۵، والمغنى للقاضى عبدالجبار جـ٤ ص ۲۷۰، ۲۷۲ وشرح الأصول الخمسة له من ۲۷۷، ۲۷۸ وأصول الدين للبغدادي ص ۸۵، ۸۸ والمعتمد لأبي يعلى ص ۶۱. والشامل للجويني ص ۳۵۲. وإحياء علوم الدين للغزالي جـ۱ ص ۱۰۸ ونهاية =

وإلى هذا الدليل الإشارة بقوله تعالى: «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بها خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عها يصفون» (۱) ، وقوله: «لو كان فيهها آلهة إلا الله لفسدتا» (۲) .

أي لو قدر تعدد الآلهة لانفرد كل منهم بها خلق، وكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه فيعلوا بعضهم على بعض فها كان ينتظم الوجود والمشاهد انتظامه يقول تعالى: «ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت» (٣) فليس هناك آلهة بل إله واحد لا إله إلا هو سبحانه عها يقول الظالمون علواً كبيراً.

ودليل التمانع دليل عقلي مبني على السبر والتقسيم، وليس في الآيات ذلك التقسيم، وإنها فيها الإشارة إلى المعنى، وتأييد نتيجة ذلك الدليل، وهي فساد المصنوع عند تعدد الصانع، وقد رد ابن رشد دن على من قال بتضمن الآية لدليل التهانع الذي صوره

<sup>=</sup> الإقدام للشهرستاني ص ٩١ - ٩٣ وغاية المرام للآمدي ص ١٥١، ١٥١ وشرح العقائد النسفية ص ٦٦ - ٥٦ وشرح المواقف ص ٦٨ - ٧١. وشرح الطحاوية ص ٢١، ٢٢.

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون آية (٩١).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء آية (٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الملك آية (٣).

<sup>(</sup>٤) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي المالكي محدث طبيب. أقبل على الكلام والفلسفة حتى صاريضرب به المثل فيها له مؤلفات كثيرة منها فلسفة ابن رشد. والتحصيل. وفصل المقال فيها بين الحكمة والشريعة من الاتصال. توفى سنة ٥٩٥ وكان مولده في سنة ٥٢٠ من الهجرة. أنظر بغية الملتمس للضبي ص ٥٤ وشذرات الذهب جـ ٤ ص ٣٢٠ والأعلام جـ ٥ ص ٣١٨.

المتكلمون فقال: «إن ما فهمه المتكلمون من الآية ليس هو الدليل الذي تضمنته حيث قسموا الأمر إلى ثلاثة أقسام وليس في الآية تقسيم فدليلهم هذا هو الذي يعرفه أهل المنطق بالقياس الشرطي المنفصل (۱) ويعرفونه هم بدليل السبر والتقسيم.

والدليل الذي تضمنته الآية هو الذي يعرف في صناعة المنطق بالشرطى المتصل<sup>(1)</sup>. وهو غير المنفصل والفرق بين الدليلين ظاهر. ويكون المعنى في الآية، أنا لو فرضنا وجود أكثر من إله لفسد العالم. لكن هذا الفرض غير صحيح لأن العالم ليس فاسداً فليس هناك إلا إله واحد سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علواً كبيراً (1).

ويرى بعض المتكلمين أن قوله تعالى «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» (1) حجة اقناعية للمسترشد وإن لم تفد إفحاماً للجاحد،

<sup>(</sup>۱) هو ما كانت إحدى مقدمتيه قضية شرطية منفصلة، والأخرى حملية، والشرطية هي الكبرى. وله ثلاث حالات، لأنه إما أن تكون الشرطية المنفصلة مانعة جمع وخلو «حقيقة» أو مانعة جمع فقط، أو مانعة خلو فقط. أنظر معيار العلم للغزالي ص١٢٦، ١٢٧. وتحرير القواعد المنطقية لمحمود الررزي شرح الرسالة الشمسية للقزويني ص١٦٤. والمنطق الصوري والرياضي لعبدالرحمن بدوي ص١٦٩٠ والمرشد السليم في المنطق الحديث والقديم لعوض الله ص١٦٧.

<sup>(</sup>۲) هو ما كانت القضية الكبرى فيه شرطية متصلة، والاستثنائية حملية والنتيجة إما أن تكون مثبتة للتالي أو نافية للمقدم، والحالة الأولى تسمى حالة الوضع، والحالة الثانية تسمى حالة الرفع. أنظر معيار العلم ص١٢٤، ١٢٤. وتحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية ص١٦٤. والمنطق الصوري والرياضي ص٢١٦. والمرشد السليم ص١٦٥، ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص٣٤، ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء آية (٢٢).

والملازمة بين تعدد الألهة وفساد السموات والأرض عادية فإن العادة جارية بوجود التانع والتغالب عند تعدد الحاكم على ما أشير إليه بقوله تعالى «ولعلا بعضهم على بعض» وإلا فان أريد الفساد بالفعل أي خروجها عن هذا النظام المشاهد فمجرد التعدد لا يستلزم الفساد لجواز الاتفاق على هذا النظام. وإن أريد إمكان الفساد فلا دليل على انتفائه بل النصوص شاهد بطى السموات وخرابها ورفع هذا النظام الذي يسير به الكون بقوله تعالى: «يوم نطوي السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلين»(١) ويقول: «إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت»(١) ويقول «إذا السهاء انشقت. وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت» (٢) ويقول: «إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت» (١) ، وما معنى هذه الآيات إلا خراب هذا الكون ونظامه وتغيره في يوم القيامة يقول تعالى: «يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهار» (°) فهو ممكن لا محالة ولا يمكن القول بأن الملازمة قطعية والمراد بفسادهما عدم تكوينهما أي أن وجود أكثر من صانع يوجد بينهم تمانع في الأفعال فلا يكون واحد منهم صانعاً فلم يوجد مصنوع لأن القول بامكان التهانع لا يستلزم إلا عدم تعدد الصانع لا انتفاء المصنوع على

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء آية (١٠٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الانفطار الآيات (١ - ٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقاق الآيات (١ - ٥).

<sup>(</sup>٤) سورة التكوير الأيات (١ - ٣).

<sup>(</sup>٥) سورة إبراهيم: آية (٤٨).

أنه يرد منع الملازمة إن أريد به عدم التكون بالفعل، ومنع انتفاء اللازم إن أريد به الإمكان فإن قيل مقتضى كلمة «لو» أي انتفاء الثاني في الماضى بسبب انتفاء الأول فيه فلا يفيد الدلالة على أن انتفاء الفساد في الزمان الماضى بسبب انتفاء التعدد قلنا نعم بحسب أصل اللغة كذلك لكن قد يستعمل للاستدلال بانتفاء الجزاء على انتفاء الشرط من غير دلالة على تعيين زمان كما في قولنا لو كان العالم قديمًا لكان غير متغير والآية من هذا القبيل (۱).

والآية دليل على إثبات وحدانية الله تبارك وتعالى بإلهيته سواء قررت دلالتها بطريق التهانع، أو بنفي صدور الفعل الواحد عن فاعلين حيث إن الفعلين من نوع واحد إذا اجتمعا على محل واحد فسد المحل ضرورة (١).

ومما ورد في القرآن الكريم نافياً الآلهة مع الله تبارك وتعالى قوله: «قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذاً لابتغوا إلى زي العرش سبيلًا»(٣).

ويرى بعض المفسرين أن معنى قوله «إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلًا» أي لطلبوا إلى من له الملك والربوبية سبيلًا بالمغالبة كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض» (أ) وهذا القول له وجه من الصحة ويعضده بعض ما قيل في دلالة الآيتين السابقتين.

<sup>(</sup>١) أنظر شرح العقائد النسفية للتفتازاني مع حاشية الكستلي ص ٦٤، ٥٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد ص ١٥٦، ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء آية (٤٢).

<sup>(</sup>٤) الكشاف للزنخشري جـ ٢ ص ٤٥١

وقيل المعنى إنه لو كان فيهما آلهة نسبتهم إلى هذا العالم واحدة لوجب أن يكونوا على العرش معه فكان يوجد موجودون متماثلين ينسبون إلى محل واحد نسبة واحدة وهذا لا يصح لأنه إذا اتحدت النسبة اتحد المنسوب والمقصود أنهم لا يجتمعون في النسبة إلى محل واحد كما لا يحلون في محل واحد إذا كانوا ممن شأنهم أن يقوموا بالمحل، وإن كان الأمر في نسبة الإله إلى العرش ضد هذه النسبة. ").

وأرى بعد هذا القول عن المراد بالآية، وأن الأقرب إلى المراد بها، كما هو الظاهر والله أعلم؛ أنه لو كان الأمر كما يقول المشركون الزاعمون أن لله شركاء تعبد معه، وتقرب إليه، وتشفع لديه لكان أولئك المعبودون يعبدونه، ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة فاعبدوه أنتم وحده وهذا كقوله تعالى: «أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رجم الوسيلة» (") فليس لكم حاجة بعبادة غيره ليكون واسطة لكم إليه فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاه، وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله وأنبيائه، فدعا إلى عبادته وحده وأنه المتفرد بالإلهية دون غيره قال الله تعالى: «لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال ياقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره» ("). وقال هود عليه السلام لقومه: «ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» ("). وقال صالح عليه السلام لقومه: «ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» ("). وقال شعيب عليه السلام: «ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» ("). وقال شعيب عليه السلام:

<sup>(</sup>١) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد مع المقدمة ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء آية (٥٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية (٥٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف آية (٦٥).

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعراف آية (٧٣).

«ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره» ("). وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت» ("). وقال تعالى: «وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون». ("). وقال: «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده» ("). ويقول تعالى: «واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون» (فا فهذه دعوة الرسل عامة إلى إخلاص العبادة لله دون سواه (").

وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير ما آية من كتابه وحدانيته وتفرده بالألوهية دون سواه وأثبت هذه الوحدانية بأدلة تتجه إلى الحس والعقل معاً فبين تفرده بالألوهية عن طريق النظام والعناية والتدبير الموجود في الكون وأن هذه المصنوعات العظيمة المتقنة المسخرة والمهيئة بكل ما فيه قوام الحياة يستحيل صدورها عن أكثر من إله لأن بالتعدد يكون اختلاف المقاصد فلا يتم منها مقصود فيحصل الفساد كما سبق الكلام عن هذا قريباً.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية (٨٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النحل آية (٣٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء آية (٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الممتحنة آية (٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف آية (٤٥).

<sup>(</sup>٦) أنظر جامع البيان عن تأويل القرآن للطبري جد ١٥ ص ٩١. وتفسير القرآن العظيم لابن كثير جد ٤ ص ٣١٠، والكشاف للزمخشري جد ٢ ص ٤٠١ وموافقة صحيح المنقول لابن تيمية ص ١٣٤، ١٣٥. وشرح الطحاوية ص ١٨٥.

ومن الآيات السدالة على تفرد الله بالألوهية بعد بيان خلق السموات والأرض وما فيها من العناية بالخلق وما أحيطا به من التدبير المسخر قوله تعالى: «قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آلله خير أما يشركون. أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السهاء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قراراً وجعل خلالها أنهاراً وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البروالبحر ومن يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السهاء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين»(۱).

ويذكر في موضع آخر من كتابه تفرده بالألوهية وعنايته البالغة بنا ورعايته لمصالحنا بإتيانه بالليل والنهار بالتعاقب المستمر ليحصل لنا العيش والبحث عن الأرزاق والسكون والراحة يقول تعالى: «وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة. وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل عليكم النهار سرمداً إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون»(٢) ويقول تعالى: «ياأيها الناس اذكروا تسكنون فيه أفلا تبصرون»(٢) ويقول تعالى: «ياأيها الناس اذكروا

<sup>(</sup>١) سورة النمل الآيات (٥٩ - ٦٤).

<sup>(</sup>۲) سورة القصص الآيات (۷۰ ـ ۷۲).

نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السهاء والأرض لا إله إلا هو فأنّى تؤفكون» (() ويقول تعالى: «قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به» (() وهذا الحصر يدل على نفي الشريك مع الله تعالى وتقدس. ويقول تعالى: «وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك الله بخير فهو على كل شيء قدير» (() ويقول تعالى: «وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله» (()).

يبين تعالى في الآيتين عدم الشريك معه إذ لوكان معه شريك لجلب النفع ودفع الضر فبطل الحصر المذكور في الآيتين.

ويقول تعالى: «قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته» (٥) فعدم تأثير ما يدعى من دونه بكشف الضر أو إمساك الرحمة إذا أريد من الله دليل على أنه وحده القادر على ذلك والعاجز لا يكون إلها يعبد.

وقد بين تعالى تفرده بالألوهية بأنه الخالق لكل شيء كما قال: «الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل» (١) إذ لو كان معه آلهة لكان لهم خلق وغير الخالق لا يصلح للإلهية.

سورة فاطر آية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية (٤٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية (١٧).

<sup>(</sup>٤) سورة يونس آية (١٠٧).

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر آية (٣٨).

<sup>(</sup>٦) سورة الزمر آية (٦٢).

وذكر سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه ما يدل على تفرده بالألوهية كما في قوله: «هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم»(١).

لأن الأول هو الفرد السابق وقوله: «وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو» (" ففي نفيه تبارك وتعالى علم الغيب عن سواه ما يدل على عدم الشريك إذ لو كان له شريك لكان عالماً مثله ثم إن الله تعالى صرح بكلمة «لا إله إلا هو في نحو سبعة وثلاثين موضعاً، وبالوحدانية في نحو سبعة عشر موضعاً من كتابه ذكرنا ونذكر بعض هذه المواضع الدالة على نفى الألوهية عن سواه تعالى (").

فالتوحيد الذي جاء به الشرع وبه يكون الإيهان هو توحيد الله تعالى بإفراده بالعبادة وحده دون سواه وتجريد محبته والإخلاص له وخوفه ورجاؤه والتوكل عليه والرضا به رباً وإلهاً ووالياً وأن لا يجعل له عدلاً في شيء من الأشياء وهو أحد التوحيدين «الذين عليها مدار كتاب الله تعالى وبتحقيقها بعث الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وإليها دعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم من أولهم إلى آخرهم. وثانيها التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي المتضمن إثبات صفات الكهال لله وحده وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل وتنزيهه عن صفات النقص » (أ) ولا يتم أحد التوحيدين إلا بالآخر. وقد دل القرآن والسنة على كل منها وعليها ومما دل على توحيد الله بإفراده بالعبادة قوله تعالى: «قل ياأيها الكافرون. لا أعبد ما تعبدون

سورة الحديد آية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام آية (٥٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر التفسير الكبير للرازي جـ ٢٢ ص ١٥٤، ١٥٤.

<sup>(</sup>٤) إجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص ٤٦، ٤٧ بتصرف.

ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولى دين» (١) . وقوله تعالى : «قل ياأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون» (١) ، وجملة سورة الأنعام دالة على هذا النوع من التوحيد، وهذا النوع في الطلب والقصد، والنوع الثاني في الإثبات والمعرفة أي إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وأنه ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر بذلك عن نفسه وأخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا النوع في القرآن كثير جداً يقول تعالى «قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» (٣) ويقول تعالى: «الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسني» ( ) ويقول: «سبح لله ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السموات والأرض يحيى ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينها كنتم والله بها تعملون بصير له ملك السموات والأرض وإلى الله ترجع الأمور» (°) والآيات الدالة على هذا النوع كثيرة كما في أول سورة آل عمران، وأول سورة السجدة، وآخر سورة الحشر وغير ذلك.

سورة الكافرون الأيات (١ - ٦).

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران آية (۲٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الإخلاص الآيات (١ - ٤).

<sup>(</sup>٤) سورة طه آية (٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد الأيات (١ - ٥).

وقد جاء الكثير من الآيات متضمنا لنوعى التوحيد في غالب سور القرآن الكريم وفي كثير من الأحاديث النبوية يقول تعالى: «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم»(١) ويقول: «ياأيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشاً والسهاء بناء وأنزل من السهاء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون»(٢) إلى غير ذلك، ويقول جابر بن عبدالله في سياق حديثه في حجة الوداع فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك»(٣). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة(١). والقرآن الكريم كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم؛ لأنه إما خبر عن الله وعن أسمائه وصفاته، أو دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، وهو من مكملات التوحيد، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده، وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، وهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يفعل بهم في العقبي من العذاب فهو جزاء من حرج عن حكم التوحيد. (٥) فالتوحيد هو أول

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (١٦٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة الآيتان (٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٣) صحيح الإمام مسلم جـ ٢ ص ٨٨٧.

<sup>(</sup>٤) أنظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية جـ ١ ص ١٣٤، ١٣٥ واجتهاع الجيوش الإسلامية ص ٤٧، ٤٨ وشرح العقيدة الطحاوية ص ٢٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر شرح الطحاوية ص ٢٩، ٣٠.

دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تبارك وتعالى. وأول واجب يجب على المكلف يقول صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله. . الحديث» (١) ثم هو آخر واجب يقول صلى الله عليه وسلم: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» (١) جعلها الله آخر كلامنا إنه سميع مجيب.



<sup>(</sup>۱) صحيح الإمام البخاري جـ ۱ ص ۱۱، صحيح الإمام مسلم جـ ۱ ص ٥٣.

<sup>(</sup>٢) سُنن أبي داود جـ ٢ ص ١٦٩. وقد بوب البخاري بقوله: «باب الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله» جـ ١ ص ١٥٢، ١٥٣. وذكر حديث من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. . الحديث. وأنظر أحاديث في نفس المعنى في المستدرك للحاكم جـ ١ ص ٧٧.

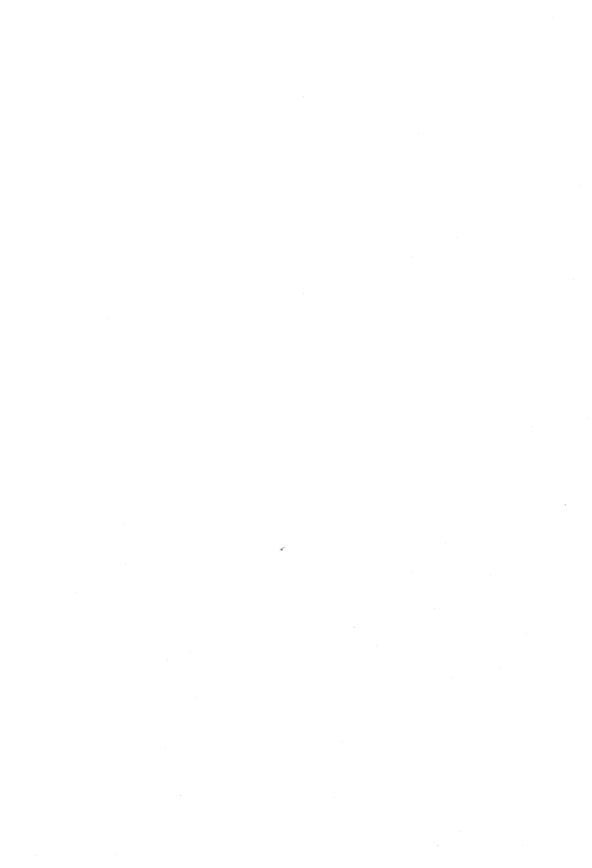

## الفصل الثالث

### التنزيهات

# ■ الكلام في هذا الفصل على:

١ - الجسمية، والعرضية، والزمانية، والمكانية، والحركة.

٢ - الصورة.

٣ - الماهية.

٤ ـ صفات الله تعالى.

٥ ـ أسماء الله تعالى .



### ١ ـ الجسمية ، والعرضية ، والزمانية والمكانية والحركة .

يرى أبو محمدابن حزم أن من توحيد الله تعالى ونفي التشبيه عنه نفي الجسمية، والعرضية، والزمانية، والمكانية، والحركة.

فقال لنفي الجسمية: إنه لم يأت نص بتسميته تعالى جسمًا، ولم يقم البرهان بتسميته بذلك بل البرهان مانع منه. ولو أتانا نص بتسميته تعالى جسمًا لوجب علينا القول بذلك. (١).

والبرهان المانع من تسميته تعالى جسمًا كما قال: «لا يوجد في العالم إلا جسم أو عرض وكلاهما يقتضي بطبيعته وجود محدث له فبالضرورة نعلم أنه لو كان محدثها جسمًا أو عرضاً لكان يقتضي فاعلاً فعله ولا بدفوجب بالضرورة أن فاعل الجسم والعرض ليس جسمًا ولا عرضاً وهذا برهان يضطر إليه كل ذي حس بضرورة العقل ولا بد وأيضاً فلو كان الباري «جسمًا لاقتضى ذلك ضرورة أن يكون له زمان ومكان هما غيره، وهذا إبطال التوحيد وإيجاب الشرك معه تعالى لشيئين سواه، وإيجاب أشياء معه غير مخلوقة وهذا كفر»(١).

واستدل على نفى المكان عنه تعالى بقوله سبحانه: «ألا إنه بكل شيء محيط» ("). وقال إن هذا يوجب ضرورة أنه تعالى لا في مكان إذ لو كان في المكان لكان المكان محيطاً به من جهة «ما» أو من جهات. وهذا منتف عن الباري تعالى بنص الآية المذكورة، والمكان شيء بلا

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١١٨، ١١٩.

<sup>(</sup>٢) الفصل جـ ٢ ص ١١٧. بتصرف.

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت آية «٤٥».

شك فلا يجوز أن يكون شيء في مكان ويكون هو محيطاً بمكانه، هذا محال في العقل يعلم امتناعه ضرورة. (١).

واستدل على نفي الزمان والمكان عنه تعالى بقوله تعالى: «وخلق كل شيء فقدره تقديراً» (٢) وقال تعالى: «خلق السموات والأرض وما بينهما» (٢) والزمان والمكان مخلوقان قد كان تعالى دونهما.

والمكان إنها هو للأجسام. والزمان هو مدة كل ساكن أو متحرك أو محمول في ساكن أو متحرك وكل هذا مبعد عن الله عز وجل (4).

وقد أبطل قول من وصف الله بالجسمية والحركة والصورة بقوله: إن الضرورة توجب أن كل متحرك فذو حركة، وأن الحركة لمتحرك بها وهذا من باب الإضافة، فلو كان كل محرك متحركاً لوجب وجود أفعال لا أوائل لها وهذا باطل. فوجب ضرورة، وجود محرك ليس متحركاً ضرورة ولابد، وهو الباري تعالى محرك المتحركات لا إله إلا هو، وكل ذي حركة فهو ذو عرض محمول فيه فصح أنه تعالى ليس جسمًا ولا متحركاً وبالله التوفيق (°).

إن رأي ابن حزم بأن من التوحيد ونفي التشبيه نفي الجسمية، والعرضية والزمانية، والمكانية، والحركة. نفياً مطلقاً، ليس من التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فها جاء به عليه الصلاة والسلام لم يكن يتضمن شيئاً من هذا النفي وإنها تضمن

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان آية (٢).

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة آية (٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر المحلى جـ ١ ص ٣٥.

<sup>(</sup>٥) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١١٩.

إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يعبد إلا إياه ولا يتوكل إلا عليه ولا يوالى إلا له، ولا يعادى إلا فيه ولا يعمل إلا لأجله \_ وقد بينا هذا التوحيد بأدلته عند الكلام على الوحدانية (').

وتوحيد الرسل يتضمن إثبات الرسل ما أثبته تعالى لنفسه من الأسهاء والصفات، ونفي ما نفاه عن نفسه (۱).

والتوحيد بهذا المعنى الذي قال به ابن حزم - تجريد الذات - مأخوذ عن الفلاسفة فهم الذين يثبتون ذاتاً منزهة عن الكثرة، ويرون في إثبات الصفات تكثيراً لها فينفونها ويرجعونها إلى السلوب ".

وكان الأليق بابن حزم والذي يتمشى مع مذهبه ـ الأخذ بالظاهر وعدم وصف الله وتسميته إلا بها ورد ـ أن لا ينفي عنه تعالى ما لم ينفه عن نفسه، ولم ينفه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته، لأن التوحيد بهذا النفي لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، ولو التزم مذهبه لما نفى عن الله تعالى ما لم ينفه عن نفسه.

والذي يذهب إليه سلف الأمة وأئمتها في الجسمية، والعرضية والزمانية، والمكانية عدم اطلاق هذه الألفاظ نفياً وإثباتاً لأنه بدعة، لما في إثباتها، ونفيها من التلبيس والإيهام، بل لابد من الاستفسار، والاستفصال عند الاطلاق، فإن كان المعنى المراد

<sup>(</sup>١) أنظر ١٦٦ ـ ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) أنظر درء تعارض العقل والنقل جـ ١ ص ٢٢٤، ٢٢٥. ونقض المنطق ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) أنظر آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص ٣٦، ٣٣. والملل والنحل جـ ١ ص ٠٥. ودرء تعارض العقل جـ ١ ص ٢٨٤. ونقض المنطق ص ١٣٢. والفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ١٣١، ١٣٢.

صحيحاً موافقاً لما ورد في الكتاب وفي السنة قبل وإلا رد".

وقد أجاب الإمام أحمد رضى الله عنه أبا عيسى برغوث من حين ناظره في القرآن وألزمه ، بأنه إذا أثبت لله كلاماً غير مخلوق لزم أن يكون جسمًا ، بأن هذا اللفظ مجمل لا يدرى مقصود المتكلم ، ولم يرد به النص ، وليس لأحد أن يلزم الناس أن ينطقوا به ، أو يأخذوا بمدلوله \_ وقال أحمد : \_ إني لا أقول إنه جسم ، ولا ليس بجسم : لأن كلا الأمرين بدعة محدثة في الإسلام . فهو سبحانه أحد صمد لم يلد ولم يكن له كفواً أحد .

وبأن هذه الحجة ليست شرعية ، فلا يجب على الناس إجابة من دعا إلى موجبها ، وإنها هي بدعة ، لا يعرف مقصود المتكلم بها إلا بعد الاستفصال والاستفسار ، فلا هي معروفة في الشرع ، ولا معروفة بالعقل إن لم يستفسر المتكلم بها "".

وما احتج به ابن حزم من البراهين على نفي الجسمية، والعرضية والـزمـانية والمكانية، والحركة، فلن نتعرض لنقضه، لأنا لا نقول باثبات تلك الأشياء التي نفاها، وإنها نلتزم في ذلك ما يوافق الكتاب

<sup>(</sup>۱) أنظر درء تعارض العقل جـ ۱ ص ۲۲۹، ۲۳۲ ۲۳۲. وبيان تلبيس الجهمية جـ ۱ ص ۳۹۷. ونقض المنطق ص ۱۲۳، ۱۲۵، والمنتقى من منهاج الاعتدال ص ۱۰۹، ۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عيسى الملقب ببرغوث، وإليه تنسب البرغوثية وهي من فرق النجارية، وكان على مذهب النجار فانفرد عنه ببعض المسائل كالاستطاعة التي يكون بها الفعل بأنها لا تكون إلا معه، وغيرها، أنظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص ٢٠٩. والفصل جـ٣ ص ٢٢، والملل والنحل جـ١ ص ٢٨، ٩٠.

<sup>(</sup>٣) أنظر درء تعارض العقل مع النقل جـ ١ ص ٢٣٠، ٢٣١. وكتاب الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد ضمن كتاب فلسفة ابن رشد ص ٧٩.

والسنة، ونترك الألفاظ المبتدعة التي تحتمل أكثر من معنى فان تبين أن المراد من ذلك اللفظ صحيح قبل. وإن تبين خلافه رد. فإذا كان مرادهم بنفي الجسم مثلًا. ما يدل عليه اللفظ لغة، وهو البدن الكثيف الذي لا يسمى في اللغة جسم سواه، أو أنه المركب من الأجزاء المنفردة، أو من المادة والصورة، أو مما يقبل الانقسام، أو التفريق، والانفصال، أو ما كان مفرقاً فاجتمع. فالله تبارك وتعالى منزه عن الجسمية بهذه المعاني فهو أحد صمد، وكل هذه المعاني منتفية عنه تبارك وتعالى.

وإن كان المراد بالجسم، ما يشار إليه، أو ما يرى بالأبصار أو ما كان ذاتاً متصفة بصفات الكمال، من العلم، والقدرة والحياة، والسمع، والبصر، وغير ذلك من الصفات فهذا غير صحيح ولا يقبل نفي الجسمية بهذا المعنى (١).

وعلى هذا النحو القول في الزمانية والمكانية، والحركة، ونحو ذلك مما هو محتمل. فيستفصل عن المراد فإن كان مما ثبت لله عنه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم قبل، وإن كان بخلاف ذلك لم يقبل.

<sup>(</sup>۱) أنظر الرد على المنطقيين لابن تيمية ص ٢٢٣ ـ ٢٢٧. وشرح حديث النزول له ص ٢٩، ٧٥، ٧٤، ٥٥٠. ومنهاج السنة جـ ١ ص ١٨٠ ـ ١٨٣، ١٩٨، ومختصر والمنتقى من منهاج الإعتدال ص ٨٠، ٨١، ١٠٦، ١٠٧. ومختصر الصواعق المرسلة جـ ١ ص ١١٧. وجـ ٢ ص ٤٠٥.

### ٢ ـ الصورة:

يذهب أبو محمد إلى نفي أن يكون لله تعالى صورة لقوله تعالى: «ليس كمثله شيء»(١) حيث إنه تعالى لا يتمثل في صورة شيء مما خلق إذ لو حصل ذلك لكان مثلًا له وهو يقول: «ليس كمثله شيء».

ثم إن الضرورة توجب أن الصورة في المتصور لمتصور بها، وهذا من باب الإضافة، فلو كان كل مصور متصوراً لوجب وجود أفعال لا أوائل لها وهذا باطل. فوجب ضرورة وجود مصور ليس متصوراً ضرورة ولابد وهو الباري تعالى مصور المصورات لا إله إلا هو(٢).

والقول في الحديث الثابت «خلق الله آدم على صورته» أن الإضافة في الحديث إضافة ملك يريد الصورة التي تخيرها الله سبحانه وتعالى ليكون آدم مصوراً عليها، وكل فاضل في طبقته فإنه ينسب إلى الله عز وجل كما تقول بيت الله عن الكعبة، وروح الله لجبريل وعيسى وناقة الله لناقة صالح. والبيوت والأرواح والنوق كلها لله تعالى أن .

لقد أطلق ابن حزم «نفي الصورة عن الله تعالى» صراحة استدلالاً بقوله تعالى «ليس كمثله شيء» (٥) والآية دليل على نفي أن يكون له تعالى وتقدس مثل ومن يقول إن له مثلاً فقد ضل نعوذ بالله

<sup>(</sup>١) سورة الشورى آية (١١).

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١١٩. والمحلى جـ ١ ص ٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر صحيح البخاري ج ٤ ص ٣١، وصحيح مسلم جـ٤ ص ٢٠١٧، ٢١٨٤. ومسند الإمام أحمد جـ٢ ص ٢٤٤، ٢٥١، ٢٥١، ٣٢٣، ٣٣٤، ٤٣٤، ٤٦٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١٦٧.

<sup>(</sup>٥) سورة الشورى آية (١١).

من الضلال، ولا تدل على نفى ما ثبت له تبارك وتعالى من أسماء أو صفات أما قوله في الحديث الضحيح «خلق الله آدم على صورته» فله وجه نبينه قريباً إن شاء الله تعالى. ونقول لقد اتفق سلف الأمة على أن الله تعالى يوصف بها وصف به نفسه لأنه أعلم بنفسه يقول تعالى «أأنتم أعلم أم الله»(١) وبها وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يصف الله تعالى بعد الله أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال تعالى في حقه «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى »(٢) فيجب الإيمان بها وصف الله به نفسه، وبها وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه لصفات الباري تعالى بصفات خلقه، يدل على هذا قوله تعالى «ليس كمثله شيء» (٣) وقوله: «ولم يكن له كفواً أحد»('' وقوله: «فلا تضربوا لله الأمثال»('' وقوله: «هل تعلم له سميا»(١) وقوله: «فلا تجعِلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون»(١) ومن ظن أن صفة الخالق تشبه شيئاً من صفات خلقه فهو ضال جاهل، وقد بين تعالى اتصافه بالصفات بعد نفي مماثلتها لشيء بقوله: «وهو السميع البصير»( ، بعد قوله: «ليس كمثله شيء» وهذه إشارة للخلق أن لا ينفوا عنه تعالى صفة سمعه وبصره بحجة أن في الخلق من يسمع ويبصر فيكون في الإِثبات تشبيهاً بل عليهم إثبات ذلك على أساس

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (١٤٠),

<sup>(</sup>٢) سورة النجم الآيتان (٣، ٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى آية (١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الإخلاص آية (٤).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل آية (٧٤).

<sup>(</sup>٦) سورة مريم آية (٦٥).

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة آية (٢٢).

<sup>(</sup>٨) سورة الشورى آية (١١).

«ليس كمثله شيء» (1) لأن الله تعالى له صفات لائقة بكماله وجلاله لا تدرك حقيقة كيفيتها يقول تعالى «ولا يحيطون به علمًا» (1) والمخلوقات لهم صفات مناسبة لحالهم (1) .

وعلى هذا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لله تبارك وتعالى صورة فيجب علينا الإيهان بذلك وأن لا نروم إدراك كيفيتها ولا نشبهها بالصورة الجسمية (أ) لأنها صورة خالق غني عها سواه وكل ما سواه مفتقر إليه فصورة الخالق الغني تناسب كهاله وعظمة جلاله (أ) روى أبو هريرة رضى الله عنه «أن الناس قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يارسول الله، قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يارسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، ويتبع من وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها، أو منافقوها، شك إبراهيم. فيأيتهم الله فيقول أنا ربكم فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاء ربنا

سورة الشورى آية (١١).

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية (١١٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ٩. ومنهج ودراسات لآيات الأسهاء والصفات للشنقيطي ص ٣، ٤، وآداب البحث والمناظرة له القسم الثاني ص ١٢٧ ـ ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) الصورة بالضم الشكل، وتستعمل بمعنى النوع والصفة، وتعرف الصورة الجسمية بأنها: الجوهر الممتد في الأبعاد كلها المدرك في باديء النظر بالحس. أنظر القاموس المحيط جـ ٢ ص٧٣. والتعريفات للجرجاني ص ١١٩.

<sup>(</sup>٥) أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص ٥٨.

عرفناه فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب السراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتى أول من يجيزها، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل ودعوى الرسل يومئذ أللهم سلم سلم «الحديث» (١) وروى أبوسعيد الخدري رضى الله عنه قال: قلنا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحواً؟ قلنا لا، قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما، ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عُزَيرَ ابن الله، فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون، قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم، ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون فيقولون، نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا. فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من برّ أو فاجر فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا سمعنا منادياً ينادي: ليلحق كل قوم بها كانوا يعبدون، وإنها ننتظر ربنا. قال: فيأتيهم الجبار في صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون

<sup>(</sup>۱) صحيح ألإمام البخاري جـ ٤ ص ٢٠٠، وأنظر صحيح الإمام مسلم جـ ١ ص ١٦٣ ـ ١٦٧.

الساق، فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة، فيذهب كيم يسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً «الحديث»(۱).

فلهذا نقول إن لله تبارك وتعالى صورة يعرفها من عبده إذا رآه يوم القيامة وهي صورة تليق بجلاله وعظمته لا تشبه المخلوقات ولا يحيط بها الإدراك، ولا يعرف كنهها إلا هو تعالى وتقدس عن مشابهة المكنات.

أما القول في الحديث «إن الله خلق آدم على صورته» ونص الحديث برواية أبي هريرة «إذا قاتل أحدكم فليتجنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته» أن الإضافة في قوله «صورته» إضافة ملك يريد الصورة التي تخيرها الله سبحانه ليكون آدم مصوراً عليها وقد ذكر هذا القول ابن حزم فلا داعي لإعادة تقريره، وقال أبوبكر ابن خزيمة: «توهم بعض من لم يتحر العلم أن قوله «على صورته» يريد صورة الرحمن عز ربنا وجل عن أن يكون هذا معنى الخبر بل معنى قوله «خلق آدم على صورته» الهاء في هذا الموضوع كناية عن اسم المضروب.

أراد صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورة هذا المضروب الذي أمر الضارب باجتناب وجهه بالضرب» (٢).

فإن قيل: إن الحديث روى في إحدى الروايات بلفظ «على صورة

<sup>(</sup>۱) صحيح الإمام البخاري جـ ٤ ص ٢٠١ وأنظر صحيح مسلم جـ ١ ص ١٦٧ - - ١ المام أحمد جـ ٣ ص ١٧١. وسنن الدرامي جـ ٢ ص ٣٢٧، ومسند الإمام أحمد جـ ٣ ص ١٧١. والمستدرك على الصحيحين للحاكم جـ ٤ ص ٥٨٢ ـ ٥٨٤.

<sup>(</sup>٢) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ٣٧. وأنظر أساس التقديس للرازي فقد أورد هذا ص ٨٧.

الرحمن فأضاف الصورة إلى الرحمن تبارك وتعالى من إضافة صفات الذات. قلنا: إن البيهقي قال بعد ماساق هذه الرواية: «يحتمل أن يكون لفظ الخبر في الأصل كها رويناه في حديث أبي هريرة» بلفظ على صورته «فأداه بعض الرواة على ما وقع في قلبه من معناه» (() وهذه الرواية كها روى ابن خزيمة قال: حدثنا يوسف بن موسى قال ثنا جرير عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن أبي رباح عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن» وروى الثوري هذا الخبر مرسلاً غير مسند حدثناه أبوموسى محمد بن المثنى قال: ثناء عبدالرحمن بن مهدي قال ثناء سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن عطا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن» («لا يقبح الوجه فإن ابن عطا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يقبح الوجه فإن ابن

وفي رواة الحديث مقال: قال ابن خزيمة: «والذي عندي في تأويل هذا الخبر إن صح من جهة النقل موصولاً فإن في الخبر عللا ثلاثاً إحداهن أن الثوري قد خالف الأعمش في إسناده. فأرسل الثوري ولم يقل عن ابن عمر، والثانية أن الأعمش مدلس لم يذكر أنه سمعه من حبيب بن أبي ثابت، والثالثة أن حبيب بن أبي ثابت أيضاً مدلس لم يعلم أنه سمعه من عطاء.. فإن صح هذا الخبر مسنداً ـ بأن يكون الأعمش قد سمعه من حبيب بن أبي ثابت. وحبيب قد سمعه من عطاء بن أبي رباح وصح أنه عن ابن عمر على ما رواه الأعمش \_ فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى ما رواه الأعمش \_ فمعنى هذا الخبر عندنا أن إضافة الصورة إلى

<sup>(</sup>۱) كتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص ۲۹۱. بتصرف وأنظر تأويل تحتلف الحديث لابن قتيبة ۲۱۰، ۲۲۰.

<sup>(</sup>٢) أنظر التوحيد لابن خزيمة ص ٣٨.

الرحمن في هذا الخبر إنها هو من إضافة الخلق إليه»(١) فليست الإضافة في الخبر من إضافة صفات الذات على زعم من توهم ذلك بل إنها إضافة ملك أي الصورة التي تخيرها الله سبحانه ليكون عليها آدم عليه السلام، وقد سبق ذكرها عند ذكر معنى إضافة الصورة إلى الضمير «الهاء» في قوله «صورته» في الرواية الأولى.

ويكون المعنى فإن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح. والدليل على صحة هذا التأويل. ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «خلق الله آدم على صورته وطوله ستون ذراعا» (ن) وفي الحديث إشارة إلى أن آدم كان مخلوقاً على صورته كاملاً لم يتنقل في أطوار الخلقة وهي الصورة التي كان عليها بعد الخروج من الجنة، وهي ما عليها أبناؤه، فلم تشوه صورته، ولم تغير خلقته بعدما أخرج من الجنة والله أعلم (ا).

يقول ابن قتيبة (١) «والذي عندي \_ والله تعالى أعلم \_ أن الصورة ليست بأعجب من اليدين، والأصابع (٥)، والعين، وإنها وقع الألف

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ٣٨-٣٩، وأنظر أساس التقديس للرازي فقد أشار إلى هذا ص ٨٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري جـ ٤ ص ٦٦، وصحيح مسلم جـ ٤ ص ٢١٨٢، ٢١٨٤. وكتاب التوحيد لابن خزيمة ص ٤٠، والأسماء والصفات للبيهقي ص ٢٨٩.

<sup>(</sup>٣) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ٣٩، ٤٠، وأصول الدين للبغدادي ص ٧٦. والأسماء والصفات للبيهقي ص ٢٩٠، ٢٩١. وأساس التقديس للرازي ص ٨٥،٨٤.

<sup>(</sup>٤) هو عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد نحوي لغوي كان فاضلاً ثقة سكن بغداد وحدث بها وروى عنه ابنه وغيره له تصانيف كثيرة منها غريب القرآن وعيون الأخبار، ومشكل القرآن، وطبقات الشعراء. توفي سنة ٢٧٦ وكانت ولادته في سنة ٢٧٦، أنظر وفيات الأعيان جـ ٣ ص ٤٢ ـ ٤٤. وشذرات الذهب جـ ٢ ص ١٦٩.

<sup>(</sup>٥) الأصابع لم يرد إثباتها من طريق القرآن بل من طريق السنة فهي كالصورة من طريق ورود إثباتها.

لتلك لمجيئها في القرآن. ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن، ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حد» (١).

فمذهب ابن قتيبة مؤيد لما ذكرنا من إثبات صورة لله تعالى لائقة به كسائر ما ثبت له من الصفات، فلا تشبه الصور المخلوقة تعالى الله وتقدس أن يشابه شيئاً من خلقه.

## ٣ \_ المائية":

يذهب أبو محمد بن حزم إلى أن لله تبارك وتعالى مائية هي أنيته (٣) نفسها، إذ نفى المائية نفي للذات والحقيقة، ويجاب السائل عن مائية الله تعالى: بأنه حق واحد أول خالق لا يشبه شيئاً من خلقه لذا كان جواب موسى عليه السلام حين سأله فرعون: «وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينها إن كنتم موقنين» (١٠). جواباً صحيحاً تاماً، ولا جواب لهذا السؤال حتى في علم الله تعالى غيره، لأن الله تبارك وتعالى حمده عليه وصدقه فيه، ويستحيل أن يصدقه ويحمده على جواب غير

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص ٢٢١.

<sup>(</sup>٢) المائية: هي الماهية قلبت الهمزة هاء لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ «ما» وماهية الشيء: ما به الشيء هو هو. والماهية من حيث هي هي. لا موجودة ولا معدومة، ولا كلي ولا جزئي، ولا خاص ولا عام. وهي نسبة إلى «ما» أو إلى «ماهو» وهو الأظهر. جعلت الكلمتان كالكلمة الواحدة. أنظر التعريفات للجرجاني ص ١٧١. والفصل لابن حزم جـ ٢ ص ١٧٤. والتفسير الكبير للرازى جـ ٢٤ ص ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) أنية الشيء وجوده فقط. والسؤال عنها بهل. أنظر الفصل جـ ٢ ص ١٧٤ وشرح الأصفهانية ص ١٧. والتعريفات للجرجاني ص ٣١.

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء الأيتان (٢٣، ٢٤).

صحيح (١).

هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن حزم في ماهية الله تعالى: مذهب صحيح موافق لما ذهب إليه أئمة السنة والجماعة من السلف والخلف(٢).

يقول ابن تيمية: «وإذا كان المخلوق المعين، وجوده الذي في الخارج هو نفس ذاته وحقيقته وماهيته التي في الخارج، ليس في الخارج شيئان فالخالق تعالى أولى أن تكون حقيقته هي وجوده الثابت الذي لا يشركه فيه أحد وهو نفس ماهيته التي هي حقيقته الثابتة في نفس الأمر»(٣).

فإثبات الماهية لله تعالى إثبات وجود لا إثبات كيفية لأن الكيف بالنسبة لله تعالى وصفاته غير معلوم لأحد فلا يحاط به سبحانه كما قال: «ولا يحيطون به علمًا» (1) وقال: «لا تدركه الأبصار) (0) أي لا تحيط به (1).

وأما عن قول ابن حزم: «إنه لا جواب لسؤال فرعون إلا ما أجاب به موسى حتى في علم الله تعالى»(٧).

فنقول: سؤال فرعون عن الحقيقة، وجواب موسى عليه السلام كان بالفاعلية والمؤثرية.

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) أنظر الرسالة في الجواب عمن يقول إنَّ صفات الرب نسب وإضافات لابن تيمية ضمن جامع الرسائل المجموعة الأولى ص ١٧٣. والفرق بين الفرق ص ٢١٤. والملل والنحل ص ٩٠، ٩٠.

<sup>(</sup>٣) درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية جـ ١ ص ٢٩٣. وأنظر نقض المنطق له ص ٦٠. والتوحيد للماتريدي ص ١٠٧. والتفسير الكبير للرازي جـ ١٢ ص ١٧٣. وشرح المواقف ص ٣٧.

<sup>(</sup>٤) سورة طه آية (١١٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام آية (١٠٣).

<sup>(</sup>٦) أنظر حادي الأرواح لابن القيم ص ٢٢٨ ـ ٢٣٠.

<sup>(</sup>V) الفصل جـ ۲ ص ۱۷٤.

نفي الجواب لهذا السؤال مطلقاً حتى في علم الله تعالى إلا ما أجاب به موسى عليه السلام ليس على إطلاقه.

أما في علم الله تعالى فهو أعلم بحقيقة نفسه، ولا شك بأن له حقيقة هو أعلم بها لا نعلمها.

وأما فيها بيننا فلا جواب إلا ما أجاب به موسى .

وبيان ذلك زيادة على ما ذكر ابن حزم من تصديق الله تعالى له. أن السؤال «بها» طلب لتعريف حقيقة الشيء، وتعريف حقيقة الشيء إما أن يكون بتلك الحقيقة نفسها، أو بجزء من أجزائها، أو بشيء خارج عنها، أو بها يتركب من الداخل والخارج.

أما تعريف حقيقة الشيء بنفسها فمحال، لأن تعريف الشيء بنفسه لم يفد زيادة على ما هو معلوم فهو تكرار لا تعريف، إذ يلزم أن يكون الشيء معلوماً قبل أن يكون معلوماً وهو محال.

وأما تعريفها بالأمور الداخلة فيها فمستحيل ذلك في حق واجب الوجود لأن التعريف بذلك لا يتم إلا إذا كان المعرف مركباً من أجزاء ويستحيل أن يكون الله تعالى بحاجة إلى غيره أو إلى شيء خارج عن ذاته، ويستحيل لهذا أيضاً التعريف بالأجزاء بالنسبة لواجب الوجود، لأنه تبارك وتعالى فرد صمد غني عها سواه. ولما بطل التعريف بتلك الأقسام، ثبت أنه لا يمكن تعريف ماهية واجب الوجود إلا بلوازمه وآثاره واللوازم قد تكون خفية وقد تكون جلية، ولا يجوز تعريف الماهية باللوازم الخفية بل لابد من تعريفها باللوازم الجلية وهو ما أجاب به موسى عليه السلام فرعون. (۱).

فإن قيل: وهل جواب موسى عليه السلام لفرعون هو ما سأل عنه؟

<sup>(</sup>١) أنظر التفسير الكبير للرازي جـ ٢٤ ص ١٢٨، ١٢٩.

## ٤ - صفات الله تعالى من حيث الإطلاق العام:

يذهب أبو محمد بن حزم إلى نفى اطلاق لفظ الصفات لله تعالى لأنه تعالى لم ينص في كلامه المنزل على الصفات، ولا على لفظ الصفة، ولم يحفظ ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يرد

<sup>(</sup>١) الماهية الإعتبارية هي ما لا وجود له إلا في عقل المعتبر مادام معتبراً يسأل عنها بها هو. أنظر التعريفات للجرجاني ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء آية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء آية (٢٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء آية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) أنظر التفسير الكبير للرازي جـ ٢٤ ص ١٣٩، ١٣٠.

عن أحد من الصحابة رضى الله عنهم، ولا عن خيار التابعين. ولأن لفظ الصفة في اللغة العربية وفي جميع اللغات عبارة عن معنى محمول في الموصوف بها لا معنى للصفة غير هذا البتة، وهذا أمر لا يجوز إضافته إلى الله تعالى البتة إلا أن يأتى نص بشيء أخبر الله تعالى به عن نفسه فنؤمن به وندري حينئذ أنه اسم علم لا مشتق من صفة أصلاً، وأنه خبر عنه تعالى لا يراد به غيره عز وجل ولا يرجع منه إلى سواه البتة (۱).

لهذا فلا يحل لأحد أن ينطق به.

يقول ابن حزم: «ولو قلنا إن الإجماع قد تيقن على هذه اللفظة لصدقنا فلا يجوز القول بلفظ الصفات، ولا اعتقاده بل هي بدعة منكرة قال الله تعالى: «إن هي إلا أسهاء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى»(٢)»(٣).

ومن أدلته على نفي الصفات في . قوله تعالى: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» (°).

هذا المذهب الذي يذهب إليه أبومحمد بن حزم ـ في عدم إثبات الصفات لله تعالى، وعدم جواز إطلاق لفظ الصفة أو الصفات له تعالى . وجواز تسميته بها سمى به نفسه من غير أن يشتق له من تلك الأسهاء صفات . هو في الحقيقة ما ذهب إليه المعتزلة حيث لا يثبتون

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل جـ ٢ ص محفًا ، ١٦٢ . ٨١٠ - ٨١٥ - ٨١٥

<sup>(</sup>٢) سورة النجم آية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) الفصل جـ ٢ ص ١٢٠، ١٢١. وأنظر ص ١٥٩، ١٦١.

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١٢٢.

 <sup>(</sup>٥) سورة الصافات آية (١٨٠).

لله تعالى صفات قديمة أصلًا، ولا ينفون الأسهاء. بل يثبتونها لله تعالى، ويسمونه بها.

وإن كان ابن حزم لا يلتزم نفس استدلالهم على النفي. لكنه يتفق معهم في النتيجة، نفي الصفات عن الله تعالى، إذ نفيهم للصفات القديمة فرار من تعدد القدماء مع الله تعالى، لأن القدم أخص صفاته، وفي إثباتهامعه مشاركة في الإلهية على زعمهم - فافى ابن حزم لذلك تمشياً مع مذهبه الظاهري، وإبقاء على ظاهرية الأسهاء التي وردت بالنص وجعلها ألفاظاً فارغة عن المعاني بمنزلة أصوات لا تفيد شيئاً، فلا تكون دليلاً على إثبات صفات له لعدم النص الظاهر على ذلك كما يدعى.

وقد استدل على النفي بقوله تعالى: «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان» ("). والآية لا تدل على ما ذهب إليه والمقصود بالأسماء في الآية معبودات المشركين. فذكر تعالى في سياق الآيات، اللات، والعزى، ومناة.

فقيل: إن معنى قوله «إن هي إلا أسهاء» أي كونها إناثاً ومعبودات أسهاء لا مسمى لها، فإنها ليست بإناث حقيقة، ولا معبودات.

وقيل: «أسماء» أي قلتم بعضها عزى ولا عزة لها، وقلتم، إنها آلهة وليست بآلهة (٣).

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص١٢٨ ـ ٢١٣. ففي هذه الصفحات تعرض لنفي الصفات عامة، ثم عرضها صفة صفة. وأورد الإعتراضات وأجاب عنها بما يتمشى مع مذهبه. وأنظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص١١٤. والملل للشهرستاني جـ١ ص٤٤. ونهاية الإقدام له ص١٠٠، والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران الدمشقى ص١١٤، ١٥.

<sup>(</sup>٢) سورة النجم آية (٢٣).

<sup>(</sup>٣) أنظر التفسير الكبير للرازي جـ٧٨ ص ٧٩٩.

واستدل بقوله تعالى: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون» ('). وليس فيها دلالة على نفي صفات الله تعالى، وإنها فيها تنزيه الله تعالى وتقديسه عن كل ما لايليق بصفات الإلهية، وفي الآية إثبات ما استدل على نفيه ففي قوله «رب العزة» وصفه بكل مايليق بإلهيته لأن الربوبية إشارة إلى التربية، وهي دالة على كمال الحكمة والرحمة و«العزة» إشارة إلى كمال القدرة، لأن الألف واللام تفيد الاستغراق وإذا كان الكل ملكاً له لم يبق لغيره شيء» (').

فليس في الآيتين ما يدل على نفي الصفات عن الباري تعالى كما استدل بهما ابن حزم. يقول ابن تيمية عن الظاهرية : \_ إن الظاهرية مع انتسابهم إلى الحديث والسنة أنكروا القياس الشرعي المأثور عن السلف والأئمة.

ودخلوا في الكلام الذي ذمه السلف، والأئمة حتى نفوا حقيقة أسماء الله وصفاته.

ويرى ابن تيمية أن اثبات الأسماء دون الصفات سفسطة (٣) في

<sup>(</sup>١) سورة الصافات آية (١٨٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر التفسير الكبير للرازي جـ ٢٦ ص ١٧٣. والكشاف للزمخشري جـ ٣ ص ٣٥٨. والنهر له على هامش ص ٣٥٨. والنهر له على هامش البحر جـ ٧ ص ٣٧٨.

<sup>(</sup>٣) السفسطة مذهب فلسفي ظهر في البيئة اليونانية، ويسمى أهله السوفسطائية وهم يهارون في حقائق الأمور ويسرفون في المغالطة. والسفسطة أنواع ثلاثة نفي الحقائق، أو الوقوف فيها، أو جعلها تابعة لظنون الناس، وقيل بنوع رابع وهو القول بأن العالم في سيلان فلا يثبت. أنظر منهاج السنة جا ص ٢٤٢ والمنتقى من منهاج الإعتدال ص ١٠٣، والهامش ص ٨٠.

العقليات وقرمطة (١) في السمعيات (٢).

ودليل السفسطة أن المعلوم اضطراراً الفرق بين الحى، والعليم والملك، والقدوس، والجبار، والمتكبر، والعزيز والغفور ونحو ذلك وأن العبد إذا قال: رب ارحمني، واغفر لي وتب على إنك أنت الرحيم التواب الغفور كان قد أحسن في مناجاته لرب و في دعائه له، ولو قال رب ارحمني واغفر لي وتب على إنك أنت الشديد العقاب الجبار المتكبر لم يكن محسناً في مناجاته.

ودليل القرمطة: أن الأسهاء إذا كانت أعلاماً جامدة لا تدل على معنى لم يكن فرق فيها بين اسم واسم فعلى هذا لا مانع من تسمية الله تعالى بالميت والعاجز والجاهل، بدل الحي العالم القادر تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً، وقد قال تعالى: «ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسهائه سيجزون ما كانوا يعملون» (٣) فأثبت لنفسه الأسهاء الحسنى وأمر بالدعاء بها ووعد الملحدين فيها بالجزاء ولو لم يكن فرق فيها لم يلحد أحد في اسم دون اسم ولا ينكر عاقل اسمًا دون اسم. والله تبارك وتعالى له الأسهاء الحسنى دون السوآى، وإنها يتميز الاسم الحسن عن الاسم السيء بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على بمعناه فلو كانت كلها بمنزلة الأعلام الجامدات التي لا تدل على

<sup>(</sup>۱) القرمطة مذهب باطني ظهر في البيئة الإسهاعيلية المشتقة من نزعة التشيع ويسمى أهلها القرامطة. وهم في أصلهم الإسهاعيلي والشيعي يهارون في مدلولات النصوص ويزعمون أن لها معاني غير التي يفهمها الذين وردت النصوص بلغتهم. أنظر المنتقى من منهاج الإعتدال ص ٨٠ الهامش. والملل جـ١ ص ١٩١١ - ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح الأصفهانية ص ٧٦، ٧٩. ورسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب نسب لابن تيمية ضمن جامع الرسائل المجموعة الأولى ص ١٧٠، ١٧١. والمنتقى من منهاج الإعتدال ص ٨٠.

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية (١٨٠).

معنى لم تنقسم إلى حسنى وسوآى ولكان يكفي منها اسم واحد يدل على هذه الندات، وكان الباقي لغواً ليس لذكره فائدة تعالى الله بأسهائه وصفاته عن النقائص والعيوب وتنزه عن أن يكون شيء من ذلك لغواً (۱). ويقال لمن نفى اتصاف الله تعالى بالصفات لماذا لا تنفى الأسهاء معها حتى لا يحتج عليك بهذا الإثبات، لأن هذه الأسامي إذا لزمت ذاتاً من الذوات لزمتها الصفات التي من أجلها وقعت الأسامي، إذ لو جاز أن يكون عالماً بغير علم أو سميعاً بغير سمع أو بصيرا بغير بصر لجاز أن يكون الجاهل مع عدم العلم عالماً والأعمى مع فقد البصر بصيراً والأصم مع غيبوبة السمع سميعاً، فلما لم يجز ما ذكر صح أن العالم إنها صار عالماً لوجود العلم والبصير، والسميع، والبصر، والسميع، والبصر،

فإن قال : كيف أنفى أسماء الله تعالى وقد ذكرها في كتابه؟

قلنا: وقد ورد في كتابه تعالى ذكر العلم، والقوة. فذكر العلم في خسة مواضع من كتابه منها قوله تعالى: «أنزله بعلمه» ("). وقوله: «ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه» ("). وذكر القوة فقال: «ذو القوة المتين» ("). وقال: «أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة» (") فيلزمك لهذا إثباتها.

فإن قال: أنا لا أنفيهما وقولي فيهما «أن علم الله تعالى وقدرته،

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح العقيدة الأصفهانية ص ٧٦، ٧٧. ومجموع فتاوى ابن تيمية جـ ٥ ص ٤٩٤. والتفسير الكبير للرازي جـ ١٥ ص ٦٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح الأصفهانية ص ٨١. والإعتقاد للبيهقي ص ٢٦.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء آية (١٦٦).

<sup>(</sup>٤) سورة فاطر آية (١١).

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات آية (٥٨).

<sup>(</sup>٦) سورة فصلت آية (١٥).

وقوته حق وليس العلم غير القدرة، ولا القدرة غير العلم، وليس ذلك غير الله، ولا يقال إنه الله»(١).

قلنا: إن هذا لا يستقيم مع ما ورد في الآيات إذ فيها أن العلم له معنى يخالف معنى القدرة، وتعلقات تخالف تعلقاتها فالعلم يتعلق بالمعلومات، والقدرة تتعلق بالمقدورات فالعلم أعم لتعلقه بالواجب والممكن والمستحيل لأن كل شيء يصلح أن يكون معلوماً (١). بخلاف القدرة فلا تتعلق إلا بالمكن.

ولو كان المفهوم من الصفتين واحداً لوجب أن يعلم بقدرته، ويقدر بعلمه ويكون من علم الذات مطلقاً علم أن له قدرة، وعلمًا، وليس الأمر كذلك فإن هذه حقائق متنوعة، فإن جعلت هذه الحقيقة هي تلك كان بمنزلة من يقول، إن حقيقة السواد هي حقيقة الطعم، وحقيقة الطعم هي حقيقة اللون وأمثال ذلك مما يجعل الحقائق المتنوعة حقيقة واحدة ومن المعلوم أن الجسم ليس هو العرض، والموصوف ليس هو الصفة، والذات ليست هي النعوت فمن قال: إن العالم هو العلم، والعلم هو العالم، والقادر هو القدرة، والقدرة هي القادر، فضلا له بين. وكذا القول. إن القدرة هي العالم هو العالم فو العالم على العلم العلم والقدرة على العلم في العلم والقدرة "، وسيأتي الكلام على العلم والقدرة "؛ أما قولك «ليس ذلك غير الله، ولا يقال إنه الله» فنفي

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١٢٩، ١٤٠، ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر مجموعة فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية جـ ٥ ص ٤٩٤. ودرء تعارض العقل والنقل له جـ ١ ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>٣) أنظر درء تعارض العقل والنقل جـ ١ ص ٢٨٥. وشرح الأصفهانية ص ٨٠. ورد الإمام عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد ٢٢، ٢٣.

<sup>(</sup>٤) أنظر ص ٢٢٦ ـ ٢٤٠.

القول بأنه الله صحيح. أما كون ذلك ليس غير الله فلفظ «الغير» مجمل ونفيه يوهم معنى فاسداً، وكذا إثباته، فيجب الاستفصال عن المقصود فإن كان القصد بأنه ليس غير الله، أي ليس غيراً منفصلا عنه فهذا حق فإن صفات الباري لا تفارق ذاته.

ثم إن وجود ذات في الخارج غير متصفة بالصفات محال، بل الذات الموصوفة بصفات الكهال الثابتة لها لا تنفصل عنها، وإنها يعرض للذهن ذات وصفة كل وحده ووجوده في الخارج، محال وهذا بمنزلة من يقول، أثبت إنساناً لا حيواناً، ولا ناطقاً، ولا قائمًا بنفسه ولا بغيره، ولا له قدرة، ولا حياة، ولا حركة، ولا سكون أو نحو ذلك، أو يقول أثبت نخله ليس لها ساق، ولا جذع ولا ليف، ولا غير ذلك. فإن هذا يثبت مالا حقيقة له في الخارج ولا يعقل، لأن لفظ «ذات» في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة أي «ذات وجود» «ذات قدرة» «ذات إرادة» إلى غير ذلك، ولم ترد إلا كذلك كها في قوله تعالى «فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم» (۱). وقوله: «عليم بذات الصدور» (۲). وقول خبيب بن عدي رضى الله عنه حين قدمه كفار قريش للقتل:

ولست أبالي حين أقتل مسلمًا على أي جنب كان في الله مصرعي

سورة الأنفال آية (١).

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران الآیتان (۱۱۹، ۱۰۵) والمائدة (۷)، والأنفال (۲۳)وهود (۵). ولقیان (۲۳)، وفاطر (۳۸) والزمر (۷). والشوری (۲۶). والحدید (۲)، والتغابن (۶)، والملك (۱۳).

<sup>(</sup>۱) الشلو العضو من أعضاء اللحم. مختار الصحاح ص ۳٤٥، واللسان جـ ۱۹ ص ۱۷۲.

<sup>(</sup>٢) أنظر صحيح البخاري جـ ٤ ص ١٩٦ والكامل في التاريخ لابن الأثير جـ ٢ ص ١٩٦. وفيه «على أي شيء» بدل «على أي جنب» وأنظر رسالة تفصيل الإجمال فيها يجب الله من صفات الكهال لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل جـ ٥ ص ٥٦. وأنظر شرح أسهاء الله الحسنى للقرطبي ص ١٥/ أ مخطوط وبدائع الفوائد لابن القيم جـ ٢ ص ٦.

<sup>(</sup>٣) ديوانه جـ ١ ص ٢٠٣. وانظر العلو للذهبي ص ٤١. واجتماع الجيوش الاسلامية ص ٦٦. وشرح الطحاوية ص ٢٢٩. مع اختلاف في بعض الكلمات لا تأثير لها على محل الشاهد.

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب الفنون لابن عقيل الحنبلي القسم الأول ص ٦٥. ورسالة تفصيل الإجمال لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل جـ ٥ ص ٥١، ٥٠، وهو في مجموع الفتاوي له جـ ٦ ص ٩٨، ٩٩. وشرح حديث النزول له ص ٨. وموافقة صحيح المنقول له جـ ٢ ص ١٢٣ ـ ١٢٥. وشرح المقاصد للتفتازاني جـ ٢ ص ٧٣ وشرح الطحاوية ص ٢٢٠. وفي اللغة أنظر مختار الصحاح ص ٢٢٠، ٢٢٥.

يقول ابن تيمية: «ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات» معطلة. لأن حقيقة قولهم، تعطيل ذات الله تعالى، وإن كانوا هم لا يعلمون، أن قولهم مستلزم للتعطيل بل يصفونه بالوصفين المتناقضين فيقولون هو موجود قديم واجب ثم ينفون لوازم وجوده، فيكون حقيقة قولهم: موجود ليس بموجود حق ليس بحق، خالق ليس بخالق فينفون عنه النقيضين، إما تصريحاً بنفيها، وإما إمساكاً عن الإخبار بواحد منها»(۱).

وإن كان القصد بنفي «الغير» في قوله «ليس غير الله» نفي الصفة الملازمة للذات فهذا غير صحيح فصفات الله لازمة لذاته، وليست غيراً بهذا الاعتبار لما بينا(\*).

فإن قال: أنا لا أقول، إن لله تعالى صفة مطلقاً لا قائمة به ولا منفصلة عنه "".

قلنا: إذن على هذا فقولك: «إن علم الله ليس غيره» أي ذاته، وهذا ونفيك «أنه لا يقال إنه الله» لا معنى له حيث خالفته حقيقة، وهذا عين مذهب أبي الهذيل العلاف(1). الذي رددت عليه بأنه سمى الله

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة جـ ٥ ص ٣٢٦، ٣٢٧.

<sup>(</sup>۲) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ٦ ص ٩٧. ودرء تعارض العقل والنقل له جـ ١ ص ٢٣٨، ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن الهذيل بن عبدالله البصري مولى لعبدالقيس. وهو شيخ المعتزلة ومقدم الطائفة، ومقرر الطريقة والمناظر عليها أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد الطويل عن واصل بن عطاء وأنفرد بعشر مسائل، مات سنة ٢٢٦، وقيل ٢٣٥. وكان مولده سنة ١٣٥. أنظر الفرق بين الفرق ص ١٢١. والملل جـ ١ ص ٤٩ ـ ٥٣. وشذرات الذهب جـ ٢ ص ٨٥.

تعالى من طريق الاستدلال(١٠). فوقعت فيها فررت منه، وهذا الرأي مأخوذ عن الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذات الله تعالى واحدة لا كثرة فيها بوجه، والصفات هي الذات وليست معاني وراءها قائمة بها وترجع إلى السلوب واللوازم(١٠).

وقد رد الإمام أبوالحسن الأشعري على من يقول، إن علم الله هو الله فقال: «إذا قلت إن علم الله هو الله فقل ياعلم الله أغفر لي وارحمني فإن أبي ذلك لزمته المناقضة، واعلموا يرحمكم الله أن من قال: علم ولا علم كان مناقضاً عالم ولا علم ولا علم كان مناقضاً وكذلك القول في القدرة والقادر، والحياة، والحي والسمع والبصر والسميع والبصيي (٣) وهذا ما ذهب إليه سلف الأمة وأئمتها فهم يثبتون لله تعالى ما ورد من الأسماء ومصادرها لما هو معلوم من أن اسم عالم اشتق من علم وقادر اشتق من قدرة، وحى من حياة وسميع من سمع وبصير من بصر ولا تخلو أسماء الله عز وجل من أن تكون مشتقة فيفيد كل اسم معناه أو على طريق التلقيب ويتنزه الله تبارك وتعالى أن تكون اسماؤه على طريق التلقيب باسم ليس فيه إفادة معناه، وليس مشتقاً من صفة، فإذا قيل: إن الله تعالى عالم قادر فليس ذلك تلقيباً كما تقول زيد، وعمر على مسمى بهما، وعلى هذا إجماع تلقيباً كما تقول زيد، وعمر على مسمى بهما، وعلى هذا إجماع

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١٣٩.

<sup>(</sup>۲) أنظر آراء أهل المدينة الفاضلة للفاراي ص ٣٣. والملل جـ ١ ص ٤٩، ٥٠. ودرء تعارض العقل والنقل جـ ١ ص ٢٨٣، ٢٨٤، ومبادىء الفلسفة تعريب أحمد أمين ١٣٧، ومقدمة مناهج الأدلة لمحمود قاسم في نقد مدارس علم الكلام ص ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الإبانة عن أصول الديانة للأشعري ص ٣٨ بتصرف قليل وأنظر اللمع له ص ٣٨. ولمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة للجويني ص ٨٨.

المسلمين. وإذ لم يكن ذلك تلقيباً وكان مشتقاً من علم فقد وجب إثبات العلم وإن كان ذلك لافادة معناه فلا يختلف ما هو لافادة معناه ووجب. كما إذا كان قولي: موجود مفيدا فينا الإثبات كان الباري تعالى واجباً إثباته لأنه سبحانه وتعالى موجود().

وقد دل القرآن والسنة على اثبات تلك المصادر، لأن إثبات الأسماء المجردة لا معنى له تعالت أسماء الله أن تكون أعلاماً فارغة عن المعاني يقول ابن القيم: \_ والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسماء ولا يشتق له من مخلوقاته، وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به، ولو كان يشتق له اسم باعتبار المخلوق المنفصل لسمى طويلًا، وأبيض وغير ذلك لأنه خالق هذه الصفات فلها لم يطلق عليه اسم من ذلك علم أنه يشتق أسهاءه من أفعاله وأوصافه القائمة به، وهو سبحانه لا يتصف بها هو مخلوق منفصل عنه ولا يتسمى باسمه، ولهذا كان قول من قال إنه يسمى مريداً وخالقاً ونحو ذلك بإرادة منفصلة عنه وبخلق منفصل عنه هو المخلوق قولاً باطلاً مخالفاً للعقل والنقل واللغة مع تناقضه في نفسه، فإن اشتق له اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك في كل صفة أو فعل خلقه، وإن خص ذلك ببعض الأفعال والصفات دون بعض كان تحكيًا لا معنى له. وحقيقة قول هؤلاء إنه لم يقم به إرادة ولا إحسان ولا فعل البتة ومن تجهم منهم نفى حقائق الصفات وقال لم تقم به صفة ثبوتية فنفوا صفاته وردوها إلى السلوب والإضافة، ونفوا أفعاله وردوها إلى المصنوعات المخلوقات وحقيقة هذا أن أسهاءه تعالى ألفاظ فارغة عن المعاني لا حقائق لها وهذا من الإلحاد فيها وإنكار أن

<sup>(</sup>١) أنظر الإِبانة عن أصول الديانة للأشعري ص ٤٠.

تكون حسنى وقد قال تعالى: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا النين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون» وقد دل القرآن والسنة على إثبات مصادر هذه الأسماء له سبحانه وصفاً كقوله تعالى: «إن القوة لله جميعاً» وقوله: «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» وقوله: «فاعلموا أنها أنزل بعلم الله» وقوله صلى الله عليه وسلم: «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» وقول عائشة: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» وقوله صلى الله عليه الله عليه وسلم: «أعوذ برضاك من سخطك» وقوله: «أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت» (۱۰).

ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسهاء والصفات والأفعال، فإن أفعاله غير صفاته، وأسهاءه غير أفعاله وصفاته، فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا معنى للاسم المجرد، وهو بمنزلة صوت لا يفيد

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية (١٨٠).

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة آية (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات آية (٥٨).

<sup>(</sup>٤) سورة هود آية (١٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر صحيح الإمام مسلم جـ ١ ص ١٦٢. وسُنن ابن ماجه ص ٧٠، ٧١.

<sup>(</sup>٦) صحيح الإمام البخاري جـ ٤ ص ١٩٥. وسُنن ابن ماجه جـ ١ ص ٦٠. ومسند أحمد جـ ٦ ص ٤٦.

<sup>(</sup>۷) صحيح الإمام مسلم جـ ۱ ص ٣٥٢. وسُنن أبي داود جـ ۱ ص ٣٣٢ جـ ٢ ص ٦٤ وسُنن ابن ماجه جـ ١ ص ٣٧٣، وسُنن ابن ماجه جـ ١ ص ٣٧٣، وجـ ٢ ص ٣٧٣، وجـ ٢ ص ٣٧٣، وجـ ٢ ص ٣٠٩، ١١٨، ١٠٥ وجـ ٦ ص ٥٩، ٢٠١.

<sup>(</sup>٨) صحيح الإمام البخاري جـ ٤ ص ١٩٤. أنظر ص ١٠٨. وأنظر صحيح الإمام مسلم جـ ٤ ص ٢٠٨٦. ومسند الإمام أحمد جـ ١ ص ٣٠٢.

شيئاً وهذا غاية الإلحاد(١).

وحيث تبين أن أسهاء الله تعالى مشتقة من أوصافه وأفعاله وأن كل اسم يفيد معناه، وأن أسهاءه المطلقة كالسميع، والبصير، والغفور، والشكور، والمجيب، والقريب، والرحيم ونحوها، لا يجب أن تتعلق بكل موجود بل يتعلق كل اسم بها يناسبه، ولما كان كل شيء يصلح أن يكون معلوماً كان اسم الله العليم متعلق به (").

فكل ما دلت عليه أساؤه فهو مما وصف به نفسه فيجب الإيمان بكل ما وصف به نفسه، ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل كما قال سبحانه «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» (").

وهو المسمى نفسه بأسمائه الحسنى وهو بها لم يزل (أ). ولنا أن نعترض على نفاة الصفات، وإثبات الذات المجردة، بأنه يلزمهم إثبات قديم لا يقال له الله، إذ أنهم يثبتون ذاتاً مجردة عن الصفات ومعلوم أن ما ليس بحي ولا عليم ولا قدير فليس هو الله، فمن أثبت ذاتاً مجردة فقد أثبت قديمًا ليس هو الله. فإن قال: أنا أقول إنه لم يزل عليمًا قديراً.

قلنا: إن هذا قول من يثبت الصفات لله تعالى فنفس كونه عالماً ليس هو كونه قادراً، وذلك ليس هو كونه ذاتاً متصفة بهذه الصفات

<sup>(</sup>۱) أنظر شفاءم العليل ص ٥٦٦، ٥٦٧، والتفسير القيم ص ٣٠، ٣١ وشرح الأسماء الحسنى للقرطبي ص ٤/أ مخطوط.

<sup>(</sup>۲) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ٥ ص ٤٩٤.

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى آية (١١).

<sup>(</sup>٤) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية جـ ٦ ص ٢٠٥.

فهذه معان متميزة في العقل ليس هذا هو هذا.

فإن قلتم هي قديمة، أثبتم معان قديمة، وإن قلتم إنها شيء واحد جعلتم كل صفة هي الأخرى، والصفة هي الموصوف فجعلتم كونه عالماً هو كونه قادراً، وجعلتم ذلك هو نفس الذات وهذه مكابرة وهذه المعاني هي معاني أسمائه الحسنى وهو بها سبحانه لم يزل وهو المسمى بها نفسه. وقد نفى الدارمي(١) إيهان من لم يعلم أن الذات الإلهية بصفاتها وأسهائها لم تزل ذات واحدة متصفة بالصفات مسهاة بالأسماء بقوله: «ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إلهاً واحداً بجميع أسمائه وجميع صفاته لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته »(٤). وبعد أن بينا عدم استقامة مذهب ابن حزم ومن يذهب مذهبه بنفي الصفات. نشير إلى أن ابن حزم لم يثبت على هذا المذهب فقد قال بخلافه فقد أثبت أن لله تعالى صفات قال في كتابه الأصول والفروع في أثناء رده على الجهمية القائلين بخلق القرآن: «وكلام الله تعالى صفة قديمة من صفاته، ولا توجد صفاته إلا به ولا تبين منه. . وكلام الله لا ينفد ولا ينقطع أبداً لأن كلامه صفة من صفاته تعالى لا تنفد ولا تنقطع ولا تفارق ذاته والله عز وجل لم يزل متكلمًا ليس لكلامه أول ولا آخر كما ليس لذاته لا أول ولا آخر وجميع صفاته مثل ذاته وقدرته وعلمه وكلامه ونفسه ووجهه مما وصف به نفسه في كتابه العزيز كل هذه الصفات غير مباينة منه تعالى ولا

<sup>(</sup>۱) هو أبو سعيد عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي السجستاني كان إماماً في الحديث والفقه ثقة حجا ثبتا له مصنفات عديدة منها المسند، والرد على الجهمية توفى سنة ۲۸۰هـ أنظر شذرات الذهب جـ ۲ ص ۱۷۲.

<sup>(</sup>١) رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المريسي ص ١٣.

متجزئة ولا نافدة ولا منقطعة »(أ وكرر في هذا الرد أن القرآن الكريم كلام الله تعالى غير مخلوق وأنه صفة من صفاته (أ).

فإن قيل: إن هذا ليس تناقضاً من ابن حزم وإنها كان هذا قوله سابقاً ثم رجع عنه: لأن تأليفه لهذا الكتاب متقدم كها يظهر من قوله فيه عند كلامه عن إعجاز القرآن البلاغي عن أن يأتي أحد بمثله إذ يقول: «ثم عمر الدنيا من البلغاء الذين لا نظائر لهم في الإسلام كثير منذ أربعهائة عام وعشرين عاماً فها منهم أحد تكلف معارضته إلا وافتضح فيه»(").

قلنا وإن ثبت تقدم هذا القول، وتغير رأي ابن حزم عما فيه فإنه لا يسلم مما ذكرنا من تناقضه، حيث ذكر في كتابه الفصل نحو هذا إذ يقول: «ومن البرهان على أن النزول صفة فعل لا صفة ذات أن الرسول صلى الله عليه وسلم علق التنزل المذكور بوقت محدود فصح أنه فعل محدث في ذلك الوقت مفعول حينئذ» فتناقض ابن حزم في هذه المسألة ثابت، واضطرابه فيها بين فهذا دليل عدم اطمئنانه في النفي والإثبات في مسألة الصفات والله أعلم.

<sup>(</sup>١) الأصول والفروع لابن حزم جـ ٢ ص ٣٩٥، ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) أنظر الأصول والفروع جـ ٢ ص ٣٩٥، ٣٩٦، ٣٩٧.

<sup>(</sup>٣) الأصول والفروع جـ ١ ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٤) الفصل جـ ٢ ص ١٧٢.

## ٥ ـ أسماء الله تعالى:

يلتزم ابن حزم في أسهاء الله تعالى ما ورد بالنص فيثبت لله تعالى من الأسهاء ما سمى به نفسه لقوله تعالى «ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسهائه» (() فمنع تعالى أن يسمى إلا بأسهائه الحسنى . وأخبر أن من سهاه بغيرها قد ألحد . والأسهاء بالألف واللام لا تكون إلا معهودة ولا معروف في ذلك إلا ما نص الله تعالى عليه ومن ادعى زيادة على ذلك كلف البرهان على ما ادعى ، ولا سبيل إليه ، ومن لا برهان له فهو كاذب في قوله ودعواه .

والذي ورد أن لله عز جل تسعة وتسعين اسمًا مائة غير واحد وهي أسماؤه الحسنى من زاد شيئاً من عند نفسه فقد ألحد في أسمائه وهي الأسماء المذكورة في القرآن والسنة.

يقول صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة \_ وفي بعض طرق الحديث \_ إنه وتر يحب الوتر»(١).

وقال تعالى: «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية (١٨٠).

<sup>(</sup>۲) أنظر صحيح البخاري جـ ۲ ص ۸۳، وجـ ٤ ص ١٩٥، وسُنن الترمذي جـ ٥ ص ٥٣٠، ٢٦٧، ٢٦٤، ٣١٤، ٥ ص ٢٥٨، ٢٦٧، ٣١٤، ٢٧٧، ٢٧٨.

الخالق البارىء المصور له الأسهاء الحسنى»(") فلا يحل لأحد أن يشتق لله تعالى اسبًا لم يسم به نفسه برهان ذلك أنه تعالى قال: «والسهاء ومابناها»(") وقال: «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» (أ).

فلا يحل لأحد أن يسميه البناء، ولا الكياد، ولا الماكر، ولا المتحبر، ولا المستكبر، لا على أنه المجازي بذلك، ولا على وجه أصلاً، ومن ادعى غير هذا فقد ألحد في أسمائه تعالى: وتناقض وقال على الله تعالى الكذب ومالا برهان له به (٥).

لا نوافق ابن حزم على اطلاق قوله في أسماء الله تعالى.

أما تسمية الله بها ورد:\_

فلا ينكر مسلم أن الله تعالى يسمى بها سمى به نفسه، ويدعى بأسهائه الحسنى لقوله تعالى: «ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها» (القوله: «قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيًا ما تدعوا فله الأسهاء الحسنى» فقد أثبت أن له الأسهاء الحسنى، وأمر بالدعاء بها فظاهر هذا أن له جميع الأسهاء الحسنى بحيث لا يجوز نفيها عنه كها فعل الكفار. وأمر بدعائه مسمى بها دون غيرها. وأما عدم الاشتقاق له من أسهائه اسمًا فغير مسلم.

<sup>(</sup>١) سورة الحشر الآيتان (٢٣، ٢٤).

<sup>(</sup>۲) سورة الشمس آية (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الطارق آية (١٦).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران آية (٥٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر المحلى جـ ١ ص ٣٦، ٣٧. والفصل جـ ٢ ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف آية (١٨٠).

<sup>(</sup>V) سورة الإسراء آية (١١٠).

يقول ابن تيمية: «ويفرق بين دعائه والإخبار عنه فلا يدعى إلا بالأسهاء الحسنى وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء لكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بيء وإن لم يحكم بحسنه. وإن كانت أسهاء المخلوق فيها ما يدل على نقصه وحدوثه، وأسهاء الله ليس فيها ما يدل على نقص ولا حدوث بل فيها الأحسن الذي يدل على الكهال وهي التي يدعى بها. وإن كان إذا أخبر عنه يخبر باسم حسن أو باسم لا ينفي الحسن ولا يجب أن يكون حسناً، (1) وأما في الأسهاء المأثورة فها من اسم إلا وهو بدل على معنى حسن»(1).

ويقول الرازي: «لله تعالى أن يسمى نفسه بها اختار وليس لأحد أن يسميه بها يوهم النقص من غير ورود الشرع به»(").

وقد وقع الاتفاق على جواز اطلاق أسماء عليه تبارك وتعالى ليست من الأسماء الحسنى، لكن معناها حق مثل المريد، والمتكلم، والموجود، والشيء والذات، والأزلى، والأبدي، وغيرها، وقد دلت عليها الأسماء الحسنى الواردة بالنص(').

يقول أبويعلى: «ويجوز أن يسمى الله تعالى بكل اسم ثبت له

<sup>(</sup>۱) يريد ابن تيمية أنه إذا أخبر عن الله باسم لا يجب أن يكون هذا الاسم حسناً في ذاته مثل شيء، وذات ونحوهما فمن حيث ذات الألفاظ لا يحكم عليها بالحسن ولكنها لا تنفيه.

<sup>(</sup>۲) مجموعة الفتاوي لابن تيمية جـ ٦ ص ١٤٢، ١٤٣.

<sup>(</sup>٣) التفسير الكبير للرازي جـ ٢٨ ص ٢٩٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ٥. ومجموعة الفتاوى له جـ ٦ ص ١٤٢. والمقصد الأسنى شرح أسهاء الله الحسنى للغزالي ص ١٥٨.

معناه في اللغة ودل العقل والتوقيف(١) عليه إلا أن يمنع من ذلك سمع وتوقيف»(٢).

وقد فصل أبوحامد الغزالي فيها يطلق على الله تعالى من الأسهاء والصفات بأن ما يرجع منها إلى الاسم (٣)، فموقوف على الإذن، وما يرجع إلى الوصف فلا يقف على الإذن بل الصادق منه مباح دون الكاذب(١٠). وأرى أن هذا المذهب هو مذهب من يجيز تسمية الله تعالى بكل ما ثبت له معناه في اللغة، وصحح العقل إثباته له، لأن من يجيز تسمية الله بذلك لا يسمى الله تعالى بأسهاء هي أعلام فارغة عن المعاني وإنها يسميه بها ثبت له معناه في اللغة ودل العقل والتوقيف عن المعاني وإنها يسميه بها ثبت له معناه في اللغة ودل العقل والتوقيف عليه أي دل على معناه ما ورد من أسهاء الله تعالى في الكتاب والسنة، فهذا الإثبات يرجع إلى الوصف، وتفصيل الغزالي هذا هو تفصيل لذهب المجيزين فحقيقة القولين واحدة.

ويناقض ابن حزم مذهبه \_ عدم تسمية الله تعالى إلا بها ورد \_

<sup>(</sup>١) أي ما كان معناه صحيحا، ولم يحل العقل اطلاقه على الله تعالى. وثبث معناه بالسمع.

<sup>(</sup>٢) المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص ٦٦. وأنظر المواقف الموقف الخامس في الإلهيات ص ٣٥٢.

<sup>(</sup>٣) يقصد بالاسم اللفظ الموضوع للدلالة على المسمى دون إرادة معناه. أي اسم علم جامد، وكل أسهاء الله تعالى التي سمى بها نفسه، أو اسهاه بها رسوله لله ينا من أن أسهاءه تعالى مشتقة من صفاته فلا يجوز أن يسمى الله تعالى باسم لا يدل على معنى، لأن الاسم بهذا الوضع ما سمى به الإنسان نفسه أو سهاه به وليه من والديه أو سيده، ووضع الاسم تصرف في المسمى ويستدعى ذلك ولاية وهو لتمييز المسمى فقط. أنظر المقصد الأسنى للغزالي ص ١٦٥.

<sup>(</sup>٤) أنظر المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص ١٦٤، ١٦٥.

فيثبت الذات لله تعالى (۱) من غير أن يستند بذلك إلى نص ظاهر كها هو مذهبه الأخذ بظواهر النصوص، وعدم جواز تسمية الله تعالى بها ثبت له معناه في اللغة ودل العقل على جواز إثبات ذلك المعنى له لتضمنه كهالاً لا نقص فيه وإمكان اتصاف الله تعالى به كها هو رأى كثير من أئمة أهل السنة، فقد نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يسمى الله تعالى «دليلاً» (۱) والدليل على صحة هذه التسمية هو أن «الدليل» هو الهادي، لأنه تبارك وتعالى هو الذي هدى خلقه إلى معرفته، وربوبيته، وهدى عباده إلى صراطه المستقيم كها قال: «يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» (۱) وهدى مخلوقاته إلى ما لابد لهم منه في حياتهم وقضاء حاجاتهم يقول تعالى: «الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى» (۱) ويقول: «والذي قدر فهدى» (۱) ويستدل شيء خلقه ثم هدى» (۱) ويقول: «والذي قدر فهدى» (۱) ويستدل أبويعلى على جواز تسمية الله تعالى بالدليل بأن «الدليل» هو المرشد إلى المطلوب وهذا من صفاته سبحانه لأنه يرشد إلى الخير قال تعالى: «وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشداً» (۱) . (۱) .

تجويز تسمية الله تعالى بها يرجع إلى الوصف، لأنه خبر عن أمر والخبر ينقسم إلى صدق وكذب، والشرع قد دل على تحريم الكذب

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل جـ ٢ ص ١٧٢.

<sup>(</sup>٢) أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص ٦٢، ٦٨.

<sup>(</sup>٣) سورة يونس آية (٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة طه آية (٥٠).

 <sup>(</sup>٥) سورة الأعلى آية (٣).

<sup>(</sup>٦) أنظر المقصد الأسنى شرح الأسهاء الحسنى للغزالي ص ١٤١، ١٤١، وتفسير أسهاء الله الحسنى للزجاج ص ٦٤.

 <sup>(</sup>٧) سورة الكهف آية (٢٤).

 <sup>(</sup>A) أنظر المعتمد لأبي يعلى ص ٦٨.

في الأصل. والكذب حرام إلا بعارض، ودل على إباحة الصدق، فالصدق حلال إلا بعارض ولا يجوز أن نصف الله تعالى بها يوهم النقص البتة فأما ما لا يوهم نقصاً أو يدل على مدح فذلك مطلق، ومباح بالدليل الذي أباح الصدق مع السلامة عن العوارض المحرمة ولذلك قد يمنع من اطلاق لفظ فإذا قرن به قرينة جاز إطلاقه، فلا يقال لله تعالى «يامذل» ويقال يامعز يامذل فإنه إذا جمع بينها كان وصف مدح إذ يدل على أن طرفي الأمور بيده وغير هذا كثير(١).

وقد استدل ابن حزم على منع تسمية الله تعالى إلا بالأسماء الحسنى بقوله تعالى: «ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه»(٢) وليس في الآية دلالة على أنه ليس له تبارك وتعالى من الأسماء إلا هذه الأسماء، وإنها فيها الأمر بدعائه سبحانه بالأسماء الحسنى دون الاخبار عن حصر أسمائه فيها، وليس الإلحاد فيها الزيادة كها يقول. وإنها هو إما تسميته تعالى بها لا يجوز أن يسمى به، أو بلفظ لايعرف معناه، لأنه ربها كان غير لائق بجلال الله وعظمته، أو الجور عن الحق والعدول عنه، أو تكذيب الأسماء وجعلها لا تدل على معان وقيل غير ذلك(٣).

ومما استدل به ابن حزم على منع اشتقاق اسم لله تعالى لم يسم به

<sup>(</sup>١) أنظر المقصد الأسنى للغزالي ص ١٦٦، ١٦٧. وشرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ٥. والتفسير الكبير للرازي جـ ١٥ ص ٦٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف آية (١٨٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر التفسير الكبير للرازي جـ ١٥ ص ٧١، ٧٣. وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص ٢٠، والدر المنثور للسيوطي جـ ٣ ص ١٤٩.

نفسه قوله تعالى: «والسماء وما بناها» (۱) وقوله «وأكيد كيداً» (۱) وقوله «ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين» (۱) فقال: ولا يحل لأحد أن يسميه البناء ولا الكياد، ولا الماكر، ولا المتجبر، ولا المستكبر، لا على أنه المجازى بذلك ولا على وجه أصلاً.

وتلك الآيات ونحوها مما ورد في القرآن الكريم مثل قوله تعالى «إن الذين يؤذون الله ورسوله» (أ) وقوله: «إنها جزاء الذين يحاربون الله ورسوله» (أ) وقوله: «الله يستهزىء ورسوله» (أ) وقوله: «الله يستهزىء بهم» (أ) وغير هذا في القرآن كثير، والأسهاء المشتقة من هذه الأفعال يحيل العقل معانيها في اللغة على الله تعالى، وقد وردت على طريق الجزاء فلا يشتق لله تعالى من هذه أسهاء وما في معناها مما فيه إيهام معنى لا يجوز على الله تعالى في فيشتق له من أسهائه الحسنى صفات لأنها لا يجوز على الله تعالى في فيشتق له من أسهائه الحسنى صفات لأنها تقتضي المدح والثناء بنفسها فها اشتق منها فهي دالة عليه ودلالته دلالتها.

وأما الحديث الذي استدل به ابن حزم على أن أسهاء الله تعالى تسعة وتسعون اسمًا فقط. ويذكر أن الزيادة من الإلحاد فيها. فهذا

<sup>(</sup>١) سورة الشمس آية (٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الطارق آية (١٦).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران آية (٥٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب آية (٥٧).

 <sup>(</sup>٥) سورة المائدة آية (٣٣).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة آية (٧٩).

<sup>(</sup>V) سورة البقرة آية (١٥).

<sup>(</sup>A) أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص ٦٢، ٦٣. والمقصد الأسنى للغزالي ص ١٦٧، ١٦٨.

غير مسلم وقد وقع الاتفاق على إثبات أسهاء لله ليست مما ثبت بالسمع وقد مر ذكرها قريباً، فلا داعي لإعادتها، ولما بينا من أن أسامي الله تعالى مشتقة من صفاته فالصفات ثابتة له ولقوله صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري، وجلاء حزني وذهاب همي وغمي»(١).

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: «فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربي عز وجل، ثم يفتح الله على ويلهمني من محامده. وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي. الحديث» (۲). وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول «استأثرت به في علم الغيب عندك» وقوله في الحديث الثاني «ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد قبلي» دليل على أن أسهاء الله وصفاته غير محصورة فيها وردت به

<sup>(</sup>۱) أنظر مسند الإمام أحمد جـ ۱ ص ۳۹۱، ۲۰۷. وهو في المستدرك للحاكم جـ ۱ ص ٥٠٩، ٥٠٠. وقال هذا الحديث على شرط مسلم إن سلم من أرسال عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود فإنه مختلف في سماعه من أبيه. والصحيح ثبوت سماعه كما يرجح هذا البخاري في تاريخه الصغير جـ ١ ص ١٠٧. وكما ذكره في التاريخ الكبير جـ ٥ ص ٢٩٩، ٣٠٠. أنظر تهذيب التهذيب جـ ٦ ص ٢١٥، ٢١٦. والحديث أيضاً في مجمع الزوائد جـ ١٠ ص ٢٦٦. ومل أحمد شاكر في شرح المسند جـ ٥ ص ٢٦٦ ـ ٢٦٨ وجـ ٢ ص ١٥٣ إسناده صحيح .

<sup>(</sup>۲) أنظر صحيح البخاري جـ ٣ ص ١٠٧، ١٠٨، وصحيح مسلم جـ ١ ص ١٨٤ - ١٨٤ ومسند الإمام أحمد جـ ١ ص ٢٢٦ - ٢٢٤ ومسند الإمام أحمد جـ ٢ ص ٤٣٦ .

الروايات المشهورة. لأن الذي استأثر الله به في علم الغيب عنده غير هذا الوارد المعروف، وحمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته المعروفة يجرى على ألسنة أنبياء الله ورسله وعباده المؤمنين، وما يفتح الله على محمد صلى الله عليه وسلم من الدعاء بذكر المحامد عند الشفاعة غير هذا لأنه صلى الله عليه وسلم قال: «لم يفتح على أحد قبلي» ولا يكون الدعاء بغير أسماء الله وصفاته، فهي زائدة على التسعة والتسعين ولا يجوز حصرها عليها لأنها محامده، ومدائحه وفواضله وهي غير متناهية، والحديث الوارد في ذكر «التسعة والتسعين» يشتمل على قضية واحدة لا على قضيتين، وهذا كقول القائل: إن لزيد ألف درهم مثلا أعدها للصدقة، وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم، وإنها دلالته أن الذي أعده من الدراهم للصدقة ألف درهم. وكذلك الذي له ألف عبد مثلًا فيقول القائل، إن لفلان تسعة وتسعين عبداً من استظهر بهم لم تقاومه الأعداء فيكون التخصيص لأجل حصول «الاستظهار بهم إما لمزيد قوتهم أو لكفاية ذلك العدد في دفع الأعداء من غير حاجة إلى زيادة لا لاختصاص الوجود بهم إذ هم أكثر من ذلك بكثير.

وعلى قول من يجعل الأسامي غير زائدة على التسعة والتسعين الله فالحديث يشتمل على قضيتين: الأولى: إن لله تسعة وتسعين الله والثانية أن من أحصاها دخل الجنة. وعلى هذا فلو اقتصر على القضية الأولى كان الكلام تاماً، وعلى المذهب الأولى لا يمكن الاقتصار على ذكر القضية الأولى وهذا ما نراه راجحاً، ويبعد حمل الحديث على قضيتين أن في حمله منع أن يكون من الأسامي ما استأثر الله به في علم الغيب عنده، وهذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب. ويؤدي إلى أن يختص بالاحصاء نبي أو ولي

ممن أوتي الاسم الأعظم حتى يتم العدد وإلا فيكون ما أحصى وراء ذلك ناقصاً عن العدد، وإن كان الاسم الأعظم خارجاً عن العدد بطل به الحصر.

ونقول إن المقصود بالتسعة والتسعين اسمًا من أسماء الله، أسماء معينة إذ لو لم تتعين لم تظهر فائدة الحصر والتخصيص واختصت بهذه المزية مع أن هناك غيرها، وكلها أسماء لله، لأن الأسامي يجوز أن تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها في الجلال والشرف فيكون هذا العدد منها يجمع أنواعاً من المعاني المنبئة عن الجلال لا تكون في غيرها فاختصت من أجل ذلك بزيادة الشرف(۱).

وإن قيل: وهل اسم الله الأعظم داخل في التسعة والتسعين أم لا؟

قلنا: الراجح عندنا أنه داخل فيها لأنها تجمع المعاني المنبئة عن جلال الله وعظمته فلا يكون غيرها أفضل منها، ولا يقال إنه مما استأثر الله به، لأنه لوكان كذلك لما عرفه أحد.

فإن قيل: كيف يكون داخلًا فيها وهي مشهورة، والاسم الأعظم يختص بمعرفته نبي أو ولي وهو سبب كرامات عظيمة لمن عرفه.

قلنا: لايلزم من دخول الاسم الأعظم في التسعة والتسعين معرفته بعينه منها فلا يهتدي إليه كل أحد، ثم إن الأسهاء الحسنى لم يرد ذكر عددها في خبر صحيح يقول ابن تيمية: «والحديث الذي في

<sup>(</sup>۱) أنظر المقصد الأسنى شرح الأسياء الحسنى للغزالي ص ۱۹۰، ۱۹۰ وشرح الأسياء الحسنى للقرطبي مخطوط ص 7/أ، ب، ٧/ب.

عدد الأسهاء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم، وذكر في سياقه البر التواب، المنتقم العفو الرؤوف، ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث، من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا ذكره الوليد بن مسلم (۱) عن بعض شيوخه، ولهذا لم يروه أحد من أهل الكتب المشهورة إلا الترمذي، رواه من طريق الوليد بن مسلم بسياق، ورواه غيره باختلاف في الأسهاء، وفي ترتيبها يبين أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من روى هذا الحديث عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم، وسائر من روى هذا الحديث عن أبي هريرة عن الأعرج (۱). ثم عن أبي الزناد (۱) لم يذكروا أعيان الأسهاء بل ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة بل ذكروا قوله صلى الله عليه وسلم: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة الإ واحدا من أحصاها دخل الجنة» وهكذا أخرجه أهل الصحيح

<sup>(</sup>۱) هو أبو العباس الدمشقي الأموي مولاهم روى عن يحيى الذمار ويزيد بن أبي مريم وخلائق وله مصنفات كثيرة هي سبعون كتاباً. وقال عنه أبو مسهر كان مدلسا ربها دلس عن الكذابين توفي في عودته من الحج سنة ١٩٥هـ، وكان مولده سنة ١١٩ من الهجرة. أنظر ميزان الاعتدال جـ ٤ ص ٣٤٧. وشذرات الذهب جـ ١ ص ٣٤٤. والأعلام جـ ٨ ص ١٢٢.

<sup>(</sup>۲) هو عبدالرحمن بن هرمز الأعرج أبو داود المدني مولى ربيعة بن الحارث روى عن أبي هريرة وغيره، وروى عنه خلق منهم عبدالله بن ذكوان ووثقة ابن سعد، والعجلي وأبو زرعة بن خراش مات بالاسكندرية سنة ۱۱۷هـ. أنظر تهذيب التهذيب جـ ٦ ص ۲۹۰، ۲۹۱. وشذرات الذهب جـ ١ ص ٢٩٠.

<sup>(</sup>٣) هو عبدالله بن ذكوان القرشي أبو عبدالرحمن المدني المعروف بأبي الزناد مولى رملة وقيل عائشة بنت شيبة بن ربيعة وقيل غير ذلك. روى عن أنس وغيره وعنه أبناه ووثقه أحمد فيها روى عنه عبدالله ووثقه غيره وكان سفيان يسميه أمير المؤمنين وقال البخاري أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مات سنة ١٣٠ وقيل ١٣١، وقيل ١٣٢ وهو ابن ٦٦ سنة أنظر تهذيب التهذيب جـ ٥ ص ٢٠٣ ـ وشذرات الذهب جـ ١ ص ١٨٢.

كالبخاري ومسلم وغيرهما. ولكن روى عدد الأسهاء من طريق أخرى من حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة ورواه ابن ماجة وإسناده ضعيف يعلم أهل الحديث أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم» (1).

وإن قيل: فما سبب تخصيص هذا العدد، ولم لم يبلغ مائة؟ قلنا: فيه احتمالان.

أحدهما: أن يقال إن المعاني الشريفة بلغت هذا المبلغ لا لأن العدد مقصود.

الثاني: أن السبب فيه ما ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مائة إلا واحدا، والله وتر يحب الوتر». إلا أن هذا يدل على أن هذه الأسامي هي التسمية الإرادية الاختيارية لا من حيث انحصار صفات الشرف فيها، لأن ذلك يكون لذاته لا بإرادة (").



<sup>(</sup>١) رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن الرسائل الكبرى جـ ١ ص ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) أنظر المقصد الأسنى شرح الأسهاء الحسنى للغزالي ص ١٦٢.



## الفصل الرابع الصفـــات

## يشتمل هذا الفصل بعد التمهيد في تقسيم الصفات

على:

- ١ \_ الحياة .
- ٢ \_ العلم .
- ٣ ـ القدرة.
- ٤ \_ الإرادة .
- ٥ \_ الكلام .
- ٦ ـ السمع والبصر.
- ٧ ـ العز والعزة والكرياء.
  - ٨ \_ النفس والذات.
    - ٩ \_ الوجه .
    - . ١- العين.
      - ١١\_ اليد.
    - ١٢- الأصابع.
      - ١٣ ـ الجنب.
        - 1٤ الساق.
        - 10\_ القدم .
    - ١٦- الاستواء.
      - ١٧ ـ النزول.
      - ١٨ الرؤية .



#### التمهيد

للعلماء طرق مختلفة في تقسيم الصفات الإلهية. فالسلف يقسمونها إلى قسمين:

صفات ذاتية، وصفات فعلية.

فالصفات الذاتية هي الملازمة للذات المقدسة فلا تنفك عنها وهي قسمان:

سمعية وعقلية: كالقدرة، والإرادة، والعلم...

وخبرية: كالوجه واليدين، والعين...

والصفات الفعلية: هي الأمور المتعلقة بمشيئة الله وإرادته يفعلها متى شاء، وإذا شاء كيف شاء، وهي قسمان أيضاً:

سمعية وعقلية : كالخلق والرزق والاعطاء والمنع . . .

وخبرية: كالمجيء، والنزول، والاستواء(١)...

وجمهور الأشاعرة يقسمون الصفات إلى أربعة أقسام:

نفسية، وسلبية، ومعان، ومعنوية.

فالنفسية يعرفونها: بأنها هي الوصف الدال على الذات دون معنى زائد عليه. وهي الوجود.

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح الطحاوية ص ٦٢ ـ ٦٤، وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص

والسلبية: ويقصد بها الصفات التي تنفي عن الله تعالى ما لايليق بجلاله، كالقدم، والبقاء.

وصفات المعاني: ويقصد بها ما يدل على معنى زائد على الذات وهي الصفات السبع، الحياة والقدرة، والإرادة، والعلم، والكلام، والسمع، والبصر.

والمعنوية: ويقصد بها الأحوال الثابتة للذات إذا قامت بها المعاني، عند من يثبت الأحوال<sup>(۱)</sup>.

أما ابن حزم فليس لديه تقسيم للصفات وعند الكلام عليها يعنون بقوله: «الكلام في العلم، الكلام في سميع وبصير» ونحو ذلك فحرصنا أن نعرض مذهبه كها هو قبل أن نبدأ بنقده.

فلم نتعرض لهذه المسألة.

#### ١ \_ الحياة

يذهب أبومحمد بن حزم إلى تسمية الله تبارك وتعالى «بالحي» لورود النص بذلك كما قال تعالى: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم »(١) وقوله: «وتوكل على الحي الذي لا يموت» (١) وغيرهما من الآيات.

<sup>(</sup>۱) أنظر الشامل في أصول الدين للجويني ص ٣٠٨. وحاشية البيجوري على متن السنوسية ص ١٩. وحاشية الصاوي على شرح الخريده ص ٥٩.

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) سُورة الفرقان: آية (٥٨).

ويقول: إن النص لم يأت بإثبات أن له حياة فلا نقول بذلك. ثم إنه تعالى لو كان حياً بحياة لم تزل، وهي غيره لوجب ضرورة أن يكون تعالى مؤلفاً مركباً من ذاته وحياته، وسائر صفاته فيكون كثيراً لا واحداً وهذا إبطال الإسلام (١٠).

لما كان أبو محمد بن حزم يلتزم بإثبات ما ورد لله تبارك وتعالى من الأسماء بألفاظها الواردة بحرفيتها إثباتاً مجرداً، دون إثبات ما تدل عليه تلك الأسماء من الصفات أثبت أن الله حي، دون أن يقول بأن له حياة لعدم ورود ذلك بالنص الصريح.

وقد بينا عند الكلام على اتصاف الله بالصفات أن قول سلف الأمة إثبات ما ورد من الأسماء، وما تدل عليه من صفات خلافاً لمن نفى ذلك كابن حزم ولا نكرر ما سبق فليراجع هناك(١).

والذي نقول هنا: إن لله جل وعلا صفة حياة حقيقية لازمة لذاته لائقة بكماله وجلاله (٣).

يقول البيهقي: فهو حي «الله» وله حياة يباين بها صفة من ليس بحي» (١٠).

واستدل القائلون بأن لله تعالى حياة بها ورد في القرآن الكريم من

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (٢: ١٥٦، ١٥٨) والمحلى له (١: ٢٤).

<sup>(</sup>۲) أنظر ص (۱۹۶ ـ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفقه الأكبر للشافعي ص ١٤. ولمع الأدلة للجويني ص ٨٧، وشرح العقائد النسفية ص ٨٤، وشرح الفقه الأكبر لعبدالكريم تتان ص ١٠. ومنهج ودراسات لآيات الأسهاء والصفات للشنقيطي ص ٦.

<sup>(</sup>٤) الاعتقاد للبيهقي ص ٢٦.

ذكر «الحي» كما في قول على القيوم» (۱) وعنت الوجوه للحي القيوم» (۱) وقوله: «ألم الله لا إله إلا هو الحي القيوم» (۲) وقوله: «وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده» (۳) وقوله: «هو الحي لا إله إلا هو» (۱) على أنه لا يكون حيا إلا بحياة كما هو رأي أهل السنة قاطبة ، والحياة عندهم من صفات الكمال بل هي مستلزمة لجميع صفات الكمال وكل كمال لا نقص فيه ثبت لمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فهو به أولى (۱).

يقول ابن أبي العز الحنفي: «إن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال ولا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة»(٦).

ومما نستدل به على إثبات صفة الحياة لله تعالى ما استدل به أهل الملل وغيرهم على أن الله «حي» لأن إثبات ذلك مما اتفق عليه الكل (٧).

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية (١١١).

<sup>(</sup>۲) سورة آل عمران: الأيتان (۱، ۲).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: آية (٥٨).

<sup>(</sup>٤) سورة غافر: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول لابن تيمية جـ ١ ص ١٤، ١٥. وشرح العقيدة الأصفهانية له ص ٨٥.

<sup>(</sup>٦) شرح العقيدة الطحاوية ص ٦١.

<sup>(</sup>٧) أنظر شرح المواقف الموقف الخامس في الإلهيات ص ١٢٩. وفي إثبات صفة الحياة عند المعتزلة أنظر شرح الأصول الخمسة ـ للقاضى عبدالجبار ص ١٦٠ ـ ١٦٧. والملل والنحل للشهرستاني (١: ٤٤) ولمع الأدلة للجويني ص ٨٧.

فنقول: يدل على أن الله تبارك وتعالى حي فيها لم يزل ظهور الأفعال منه لاستحالة ظهورها ممن يجهلها ويعجز عنها فهو عالم قادر ويستحيل قيام العلم والقدرة بغير الحي(١).

ومعنى هذا الدليل أن من شرط من يتصف بالعلم والقدرة. أن يكون حياً إذ أن ما ليس بحي يمتنع أن يكون عالماً، والعلم بهذا ضروري وهذه الشروط العقلية لا تختلف شاهداً ولا غائباً فتقدير عالم بلا حياة ممتنع بصريح العقل(٢).

ونجيب من قال: إن الله تعالى «حي» ولم يقل بأن له حياة، أنا وجدنا اسم حي اشتق من حياة وكذلك سميع وبصير من سمع وبصر، ولا تخلو أسهاء الله تعالى من أن تكون مشتقة لإفادة معناه، أو تكون على طريق التلقيب، ولا يجوز أن يسمى الله على طريق التلقيب باسم لا يفيد معناه، وليس مشتقاً من صفة كقولنا: زيد، وعمرو. على مسمى بهما. وإذا كان قولنا عن الله عز وجل، حي، سميع، بصير. ليس تلقيباً بل ذلك مشتق من حياة، وسمع، وبصر، فقد وجب إثبات الحياة، وإن كان ذلك لإفادة معناه فلا يختلف ما هو لإفادة معناه، ووجب إذا كان معنى الحي منا أن له حياة، أن يكون كل حي فهو ذو حياة ولا محذور هنا كما إذا كان قولي حياة، أن يكون كل حي فهو ذو حياة ولا محذور هنا كما إذا كان قولي

<sup>(</sup>۱) أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص ٤٧. والإنصاف للباقلاني ص ٣٥. ولمع الأدلة للجويني ص ٨٣. وشرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ص ١٦١. وشرح المعقيدة الأصفهانية ص ٤، ٢٥ وشرح المواقف الموقف الخامس في الإلهيات ص ١٢٩. والدليل الصادق على وجود الخالق لعبدالعزيز جاب الله (١: ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر مناهج الأدلة لابن رشد. ضمن فلسفة ابن رشد: ص ٧١. وشرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص ٢٦.

موجود مفيداً فينا الإثبات كان الباري تعالى واجباً إثباته لأنه سبحانه وتعالى موجود.

وهذا الدليل يدل على إثبات صفات الله تعالى لذاته من القدرة والعلم والسمع، والبصر (١).

وقول ابن حزم - إنه لو كان له حياة لكانت لم تزل «وهي غيره» فيكون مركباً من ذاته وحياته فتحصل بذلك الكثرة - غير مسلم، إذ المثبتون لصفة الحياة لا ينكرون قدم هذه الصفة فهي قديمة بقديم، ولا يقولون إنها غيره، ولا إنها ليست غيره (") لما في لفظ الغير من الإجمال، فنفيه وإثباته يوهم معنى فاسداً فيجب أن يستفصل عن المقصود بلفظ «الغير» فإذا كان القصد بقوله «إنها غيره» غيراً منفصلا عنه فهذا غير صحيح لأن صفات الباري تبارك وتعالى لازمة لذاته لا تنفك عنه وليست غيراً بهذا الاعتبار. وإن كان القصد «بالغيرية» أن هناك ذاتاً وصفات يمكن الشعور بالذات دون الصفات، والعلم بها دونهن فليس هذا غيراً حقيقة، وإنها هو مباينة في الذهن لكونه قد يعلم هذا دون هذا، وهو لا ينفي التلازم في نفس الأمر (").

وقول ابن حزم «إن اثبات حياة لم تزل وهي غيره، يحصل بذلك الكثرة من ذات وحياة».

هذا القول هو بعينه مذهب المعتزلة الذين ينفون الصفات خوفاً من تعدد القدماء مع الله تعالى، لأن في إثباتها \_ كما يزعمون \_ مشاركة

<sup>(</sup>١) أنظر الإِبانة لأبي الحسن الأشعري ص ٤٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦: ٩٦).

<sup>(</sup>٣) أنظر مجموعة فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦: ٢٠٥ ـ ٢٠٦).

لله في القدم الذي هو أخص صفاته فتشاركه في الإلهية(١).

وهذا المذهب مأخور عن الفلاسفة الذين لا يثبتون إلا الذات المجردة عن كل كثرة (٢).

وقد أشرنا قريباً إلى أن إثبات الصفات ليس فيه إثبات قديم مع الله غيره، ونزيد ذلك وضوحاً فنقول لما كان لفظ «الغير» بالنسبة لصفات الله تعالى من الألفاظ المبتدعة المجملة كان السلف من هذه الأمة لا يطلقون على صفات الله أنها «غيره» ولا أنها ليست غيره، بل يستفصلون عمن أثبت أو نفى. فإن أريد «بالغير» أن ذلك شيء بائن عنه فهذا باطل، وإن أريد به ما يمكن الشعور بأحدهما دون الآخر فقد يذكر الله تعالى من لا يشعر حينئذ بكل معاني أسمائه، بل وقد لا يخطر له حينئذ أنه عزيز، وأنه حكيم. وإذا أريد هذا فإنها يفيد المباينة في ذهن الإنسان لكونه قد يعلم هذا دون هذا. وذلك لا ينفي التلازم في نفس الأمر، فهي معان متلازمة لا يمكن وجود الذات دون هذه المعاني، ولا وجود هذه المعاني دون وجود الذات، واسم الله، إذا قيل الحمد لله، أو قيل باسم الله يتناول ذاته وصفاته ولا يتناول ذاتاً مجردة عن الضات، ولا صفات مجردة عن الذات، فصفاته داخلة في مسمى أسمائه فلا يقال إنها غيره ـ على معنى أن

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ص ۱۸۲ ـ ۲۱۳، والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۱۱۶. والملل والنحل للشهرستاني (۱: ٤٤). ونهاية الإقدام له ص ۲۰۱، ولمع الأدلة للجويني ص ۸۷.

<sup>(</sup>٢) أنظر آراء أهل المدينة الفاضلة للفارابي ص ٣٦، ٣٣. والملل والنحل للشهرستاني (١: ٥٠)، ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (١: ٢٨٤). ونقض المنطق له ص ١٣٣، وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص ١٣١،

هناك ذاتاً وصفات كل وحده لأن هذا غير موجود في الخارج، وإنها هو مما يعرض للذهن فليس هناك كثرة على ما يدعون ولا يقال إنها زائدة على الذات. إلا إذا أريد أنها زائدة عى ما أثبته أهل النفي من المخردة فهو صحيح، فإن أولئك قصروا في الإثبات فزاد المثبتون عليهم فقالوا الرب له صفات زائدة على ما علمتموه.

وإن أريد بالتكثر والزيادة مع الذات وعليها، أي على الموجودة في نفس الأمر فهو كلام متناقض لأنه ليس في نفس الأمر ذات مجردة حتى يقال إن الصفات زائدة عليها كها بينا قريباً، أنه لا يمكن وجود الذات إلا بها به تصير ذاتاً من الصفات، ولا يمكن وجود الصفات إلا بها به تصير صفات من الذات فتخيل وجود أحدهما دون الآخر ثم كثرته معه أو زيادته عليه تخيل باطل(١).

### ٢ ـ العـــلم

يذهب أبومحمد بن حزم إلى أن لله تعالى علمًا حقيقة لقوله تعالى: «أنزله بعلمه» (")، وعلمه لم يزل، وهو غير مخلوق، وليس هو غير الله تعالى، ولا نقول هو الله ("). وليس هو غير القدرة، ولا القدرة غير العلم إذ لم يأت دليل بغير هذا (").

<sup>(</sup>۱) أنظر مجموعة فتاوى ابن تيمية (٥: ٣٢٦) و (٦: ٩٧، ٢٠٥). وشرح العقيدة الطحاوية ص ٦٤.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (١٦٦).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل (٢: ١٢٦، ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل (٢: ١٢٩، ١٧٢).

ويقول ابن حزم: «وثبت ضرورة أن علم الله تعالى ليس عرضاً ولا جسمًا أصلًا لا محمولًا فيه ولا في غيره» (١).

ويقول بعموم علم الله تبارك وتعالى وأنه لم يزل عليهًا بكل ما كان أو يكون مما دق أو جل لا يخفى عليه شيء لقوله تعالى «وهو بكل شيء عليم» (١).

وهذا عموم لا يجوز أن يخص منه شيء. ويقول تعالى: «يعلم السر وأخفى» (١٠) والأخفى من السر هو ما لم يكن بعده (١٠).

بعد عرض مذهب ابن حزم في علم الله تعالى.

أرى أن الموافق للصواب منه: إثباته أن لله تعالى علمًا، وأنه لم يزل، وغير مخلوق، وعموم علمه تبارك وتعالى بكل ماكان أو يكون مما دق أو جل لا يخفى عليه شيء، ونفي أن يكون علم الله تعالى جسمًا لا محمولاً فيه ولا في غيره.

والمخالف فيه: جعله العلم ليس غير القدرة، وليسا غير الله. وقد تعرضنا لهذا المنحى عند اتصاف الله تعالى بالصفات وهل هي الذات أو غيرها (°).

وأما نفي أن يكون العلم عرضاً فغير مسلم على إطلاقه، لأن لفظ «العرض» لفظ مجمل، فلا بد من فهم المعنى المقصود بهذا اللفظ: فإن أريد به ما هو معروف في اللغة من أن الأعراض، هي الأمراض

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل (٢: ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (٢٩)، والأنعام: آية (١٠١)، والحديد: آية (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة طه: آية (٧).

<sup>(</sup>٤) أنظر المحلى (١: ٤٠).

<sup>(</sup>٥) أنظر ص (١٩٤ ـ ١٩٨).

والأفات، كما يقال: فلان عرضه عارض من الحمى ونحوها(١). وفلان به عارض من الجن فهذا من النقائص التي ينزه الله عنها(٢).

وإن أريد به اصطلاح خاص كها يقال: إن العرض هو الموجود الذي يحتاج في وجوده إلى محل يقوم به كاللون المحتاج في وجوده إلى جسم يقوم به ""، فهذا اصطلاح محدث، وليست هذه لغة العرب التي نزل بها القرآن، ولا العرف العام، ولا اصطلاح أكثر الخائضين في العلم بل مبتدعو هذا الاصطلاح، هم من أهل البدع المحدثين في الأمة.

وبكل حال فمجرد هذا الاصطلاح وتسمية العلم عرضاً لا يخرجه عن كونه من الكهال الذي يكون المتصف به أكمل ممن لا يمكنه الاتصاف به أو يمكنه ذلك ولا يتصف به (1).

وفي نفي ابن حزم أن يكون علم الله تعالى عرضاً لا محمولاً فيه ولا في غيره إبطال لحقيقة ما أثبت من اتصاف الله تعالى بالعلم. فأصبح إثباته العلم مجرد ظاهر فقط لا معنى له حيث لايقول بها يتضمن معنى هذا الإثبات، فهو لا يثبت شيئاً اسمه العلم يكون صفة من صفات الذات الإلهية، وإنها يثبت الذات فقط وعلمًا ليس هو غير الذات، أي اسم علم جامد لا يدل على صفة، فهو عنده ليس عالماً بعلم هو صفة من صفاته فلا معنى لإثباته للعلم، ويكفي

<sup>(</sup>١) أنظر مختار الصحاح ص ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) أنظر مجموع الفتاوي لابن تيمية (٦: ٩٠، ٩١).

<sup>(</sup>٣) أنظر التعريفات للجرجاني ص ١٢٩.

<sup>(</sup>٤) أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦: ٩١). وكتاب النبوات له ص ٤٢، ٣٠

عن هذا المذهب إثبات الذات فقط.

وقوله هذا فيها يؤول إليه كقول أبي الهذيل العلاف حيث يقول: «إن الباري تعالى عالم بعلم، وعلمه ذاته»(١).

وعندنا أن العلم صفة من صفات ذاته تعالى فهو عالم بعلم قائم بذاته قديم أزلي متعلق بمعلومات غير متناهية (٢).

والدليل على اتصاف الله تعالى بالعلم قوله تعالى: «لكن الله يشهد بها أنزل إليك أنزله بعلمه» (٣) وقوله: «فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنها أنزل بعلم الله» (١). وقوله: «ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بها شاء» (٥). والآيات الدالة على إضافة العلم إلى الله تعالى كثيرة.

ومما يدل على اتصال الله تعالى بالعلم قوله: «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم» (١) وقوله: «ويعلم ما في السموات وما في الأرض» (٧) والذي يعلم كل شيء لابد أن يعلمها بعلم حيث لا يعقل عالم بلا

<sup>(</sup>۱) الملل (۱: ۶۹). وأنظر شرح الأصول الخمسة ص ۱۸۳، ومقالات الإسلاميين للأشعرى (۱: ۲٤٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب الفقه الأكبر للشافعي ص ١٢. والرد على الجهمية للإمام أحمد ص ٤٠. وأصول الدين للبغدادي ص ٩٥. والمعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص ٤٩. والأربعين في أصول الدين للغزالي ص ١٦ وقواعد العقائد له ضمن القصور. العوالي (٤: ١٥٠). وغاية المرام في عم الكلام للآمدي ص ٢٠. وشرح حديث النزول لابن تيمية ص ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية (١٦٦).

<sup>(</sup>٤) سورة هود: آية (١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية (٢٥٥).

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمران: آية (٢٩).

علم، أي أن كل اسم من أسائه فهو مشتق من صفة من صفاته. ويدل على أنه تعالى عالم إيجاد الأشياء لاستحالة إيجاده الأشياء مع الجهل بها، لأنه تبارك وتعالى خالق والخلق يسبقه القصد والقصد يلزم منه العلم إذ كيف يقصد ما لايعلمه»(١).

ويدل أيضاً على علمه تعالى أن من المخلوقات من هو عالم والعلم صفة كمال، وكل كمال اتصف به المخلوق فالخالق به أولى، بيان هذا من طريقين:

## الأول:

أن الخالق أكمل من المخلوق، والعلم صفة كمال في المخلوق فإذا لم يكن الخالق عالمًا، لزم أن يكون في المخلوقات من هو أكمل منه وذلك محال.

#### الثاني :

أن كل علم في المخلوقات فهو منه تبارك وتعالى ومن الممتنع أن يكون مبدع الكمال وواهبه عارياً منه بل هو أحق به، وهو أحق بكل كمال وأولى بالتنزه عن كل نقص (١).

<sup>(</sup>۱) أنظر اللمع لأبي الحسن الأشعري ص ٢٦، ٢٧. والإنصاف للباقلاني ص ٣٦. والمعتمد في أصول الدين ص ٤٦. والإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص ٩٠. والكشف عن مناهج الأدلة ضمن فلسفة ابن رشد ص ٧٠، ٧١. وشرح العقيدة الأصفهانية ص ٤٠. وشرح العقيدة الطحاوية ص ٨٠.

<sup>(</sup>٢) أنظر الإبانة للأشعري ص ٤١. والمعتمد في أصول الدين ص ٤٧. وشرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٤، ٢٥. وموافقة صحيح المنقول ٢: ١١٩. وشرح العقيدة الطحاوية ص ٨٠.

وحيث ثبت أنه عالم ثبت أن له علمًا ويدل على أنه تعالى عالم بعلم، أنه لا يخلو إما أن يكون تعالى عالمًا بذاته لا بعلم، أو عالمًا، بعلم هو ذاته، أو بعلم ليس ذاته. فإن كان عالمًا بذاته لا بعلم. ففي هذا نفي لصفة العلم نهائياً، وإثبات لذات مجردة عن الصفة وهذا محال، لأنه لا يوجد في الخارج ذات غير متصفة بالصفات.

وإن كان عالماً بعلم هو ذاته فهذا إثبات ذات هي بعينها صفة، أو صفة هي بعينها ذات وهذا لا يصح.

يقول أبوالحسن الأشعري في رد هذا عند استدلاله على أن الله تعالى عالم بعلم: «فإن كان عالماً بنفسه كانت نفسه علمًا، لأن قائلاً لو قال: إن الله تعالى عالم بمعنى هو غيره لوجب عليه أن يكون ذلك المعنى علمًا، ويستحيل أن يكون العلم عالمًا، أو العالم علمًا، أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات. ألا ترى أن الطريق الذي يعلم به أن العلم علم أن العالم به علم، لأن قدرة الإنسان التي لا يعلم بها لا يجوز أن تكون علمًا. فلما استحال أن يكون الباري تعالى علمًا استحال أن يكون الباري تعالى علمًا استحال أن يكون علمًا بعلم بها يستحيل أن يكون علمًا بعلم الله يكون هو نفسه»(١).

والدليل على علمه تعالى بمعلومات غير متناهية: أنه لو لم يتعلق علمه سبحانه وتعالى بجميع المعلومات لكان كهاله بالنسبة إلى ما لم يتعلق به علمه من المعلومات أنقص بالنسبة إلى حال من تعلق به علمه من المخلوقين وهو محال.

<sup>(</sup>١) اللمع للأشعري ص ٣٠. وأنظر الإبانة له ص ٣٨. ولمع الأدلة في عقائد أهل السُنة والجماعة للجويني ص ٨٨.

يقول أبويعلى: «إنه قد ثبت أنه تعالى قادر في كل وقت على خلق حوادث أكثر مما فعلها أبداً ولا يجوز أن يأتي عليه زمان لا يصح أن يخلق فيه شيئاً إذ لو جاز ذلك عليه أفضى إلى عجزه. وإذا ثبت أن مقدوراته غير متناهية ثبت أن معلوماته كذلك لأنها لو لم تكن كذلك أفضى إلى جواز الجهل عليه ويتعالى عن ذلك»(1).

وعلى هذا فالله عالم بعلم لا حد له هو صفة من صفاته.

#### ٣ ـ القدرة والقوة

يذهب ابن حزم إلى أن قدرة الله تعالى، وقوته حق لقوله «أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة» (٢) وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك» (٣).

فقدرة الله تعالى عامة فلا يعجز عن شيء، ولا عن كل ما يسأل عنه السائل من محال، أو غيره مما لا يكون أبداً (١)، وسواء كان المحال

<sup>(</sup>۱) المعتمد في أصول الدين ص ٤٩. وأنظر غاية المرام في علم الكلام للآمدي ص ٦٤. ٧١. بين ذلك في تعلق الإرادة بجميع الكائنات وأحال عليها عند الكلام على العلم قال «وبيان ذلك على نحو بيانه في الإرادة» ص ٧٩. من نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: آية (١٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر صحيح البخاري (١: ١٤٤)، و (٤: ٧٨، ١٩٥)، وسُنن الترمذي (٣: ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل (٢: ١٨٣ - ١٨٥)، والمحلى (١: ٤٠).

بالاضافة (۱). أو بالوجود (۱)، أو في بنية العقل فيها بيننا (۱۱)، أو محالاً مطلقاً وهو ما أوجب على ذات الباري تبارك وتعالى تغييراً فهذا هو المحال لعينه وهذا لم يزل محالاً في علم الله تعالى. وبضرورة العقل نعلم يقيناً أن الله تعالى لم يفعله قط، ولا يفعله أبداً، ولكن لا يجوز أن نصف الله تعالى بعدم القدرة ـ الذي هو العجز بوجه أصلاً (۱).

أما المحال في بنية العقل فلا يكون في هذا العالم البتة، وهذا واقع بالنفس بالضرورة، لكن لا يبعد أن يكون الله تعالى يفعله في عالم له آخر (٥).

والدليل على قدرة الله تعالى على هذا المحال:

أن الله تعالى هو الذي خلق العقل بعد أن لم يكن، وهو قوة من قوى النفس، عرض محمول فيها أحدثه الله تعالى، وأحدث رتبه على ما هي عليه مختاراً لذلك، فها جعله محالاً فيه فإنها كان محالاً مذ جعله الله محالاً، ولو شاء أن لا يجعله محالاً لما كان محالاً، لأن من اخترع شيئاً لم يكن قط لا على مثال سلف، ولا عن ضرورة أوجبت عليه اختراعه وإنها فعل ذلك مختاراً فإنه قادر على ترك اختراعه، وعلى

<sup>(</sup>١) المحال بالإضافة. كإحبال ابن ثلاث سنين امرأة، وصوغه الشعر العجيب ونحو هذا. أنظر الفصل (٢: ١٨١).

<sup>(</sup>٢) المحال بالوجود كانقلاب الجهاد حيواناً أو نطق الجهاد. أنظر الفصل (٢: ١٨١) وبالمحال بالإضافة وبالوجود تأتي الأنبياء عليهم السلام في معجزاتهم الدالة على صدقهم في النبوة أنظر الفصل (٢: ١٨١).

<sup>(</sup>٣) المحال في بنية العقل مثل كون المرء قاعداً لا قاعداً - أي الجمع بين النقيضين - أنظر الفصل (٢: ١٨١).

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل (٢: ١٨١، ١٨٢)، و (١: ٧١).

<sup>(</sup>٥) أنظر الفصل (٢: ١٨١).

اختراع غيره مثله، أو على خلافه ولو لم يكن كذلك لكان مضطراً لا مختاراً. (١).

ويؤيد القول بقدر الله التامة والشاملة لما لم يكن ولا يكون ما ذكر من استطاعته تعالى على هدى من علم أنه لا يهديه، يقول تعالى عن نوح عليه السلام أنه قال: «استغفروا ربكم إنه كان غفاراً يرسل السياء عليكم مدراراً ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً»(٢).

مع قوله تعالى: «أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن»(٣) وتعذيب من علم أنه لا يعذب أبداً:

يقول تعالى «ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين»(<sup>1)</sup>. ويقول تعالى: «قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم»(<sup>0)</sup>.

وتبديل أزواج قد علم أنه لا يبدلهن أبداً:

يقول تعالى: «عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن» (٢).

وهذه نصوص تبين قدرته تعالى على إبطال علمه الذي لم يزل، وعلى تكذيب قوله الذي لا يكذب أبداً.

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل (٢: ١٨٢)، والمحلى (١: ٤١).

<sup>(</sup>٢) سورة نوح: الآيات (١٠ ـ ١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة هود: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٤) سورة الحاقة: الأيات (٤٤ ـ ٤٦).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٦) سورة التحريم: آية (٥).

وقد دل سبحانه وتعالى على عموم قدرته بقوله: «عند مليك مقتدر»(۱).

وقوله: «وهو العليم القدير»(٢)، وقوله: «إنه كان عليًا قديراً»(٣).

وقوله: «والله على كل شيء قدير»<sup>(١)</sup> وقوله: «وربك يخلق ما يشاء ويختار»<sup>(٥)</sup>.

في الآيات عموم للقدرة لم يخصص ولو لم يكن تعالى كذلك لكان متناهي القدرة، ولو كان متناهي القدرة لكان محدثاً تعالى الله عن ذلك<sup>(٦)</sup>.

ولكن ابن حزم مع هذا الإثبات المطلق للقدرة. لا يثبتها صفة من صفات الله تعالى، وإنها هي عنده اسم علم يقول: «وعلم الله تعالى وقدرته وقوته حق وكل ذلك ليس هو غير الله ولا يقال إنه الله ولا العلم غير القدرة ولا القدرة غير العلم إذ لم يأت دليل بغير هذا»(٧).



<sup>(</sup>١) سورة القمر: آية (٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: آية (٥٤).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: آية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران: الآيتان (٢٩، ١٨٩)، والمائدة: آية (١٩)، وسورة الأنفال: آية (٤١)، وسورة التوبة: آية (٣٩)، وسورة الحشر: آية (٦).

<sup>(</sup>٥) سورة القصص: آية (٦٨).

<sup>(</sup>٦) أنظر الفصل (٢: ١٨٦) والمحلي (١: ٤١).

<sup>(</sup>٧) الفصل (٢: ١٢٩) وأنظر ص (١٤٠، ١٧٢).

## مذهب ابن حزم في قدرة الله تعالى يتلخص فيها يلى:

- ١ عموم قدرة الله تعالى لكل ما يسأل عنه السائل لا يحاشى من ذلك شيئاً.
- ٢ أن القدرة ليست غير العلم ولا العلم غير القدرة وكل ذلك ليس هو غير الله تعالى، وفي هذا نفي لصفتي العلم والقدرة، وقد تعرضنا لهذه المسألة عند الكلام على اتصاف الله بالصفات(١).

أما إثباته عموم القدرة، وعدم وصف الله تعالى بعدم القدرة على شيء ولو كان محالاً مطلقاً، فغير مسلم بالنسبة للمحال المطلق والمحال لذاته. وأما ما سواهما \_ أي جميع الممكنات \_ فإنها داخلة تحت القدرة، وهذا ما تؤيده الأدلة.

وأما المحال المطلق، وهو ما أوجب على ذات الباري تغييرا ـ أي الحق تبارك وتعالى وصفاته ـ فإنه غير داخل تحت القدرة وهذا هو المشهور عند أهل العلم.

يقول ابن تيمية: «ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة فإن ما شاء الله كان، ولا يكون شيء إلا بقدرته، وما تعلقت به القدرة تعلقت به المشيئة فإنه لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته، وماجاز أن تتعلق به المشيئة، وكذلك بالعكس وما لا نتعلق به المشيئة، وكذلك بالعكس وما لا فلا. وقوله: «إن الله على كل شيء قدير» (7)، أي على كل ما يشاء

<sup>(</sup>۱) أنظر ص (۱۹۶ ـ ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: الأيتان (٢٠، ١٤٨) وآل عمران: آية (١٦٥)، والنحل: آية (٧٧)، والنور: آية (٧٥)، والعنكبوت: آية (٢٠).

فمنه ما قد شيء فوجد، ومنه ما لم يشأ لكنه شيء في العلم بمعنى أنه قابل لأن يشاء فقوله: «على كل شيء قدير» يتناول ما كان شيئاً في الخارج والعلم، وما كان شيئاً في العلم فقط بخلاف ما لا يجوز أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته أو الممتنع لنفسه» (١).

وأما الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين، أي مثل كون الشيء الواحد موجوداً معدوماً في حال واحدة، فهذا لا حقيقة له ولا يمكن تحققه في الخارج ولا يتصوره الذهن ثابتاً فيه إلا على وجه التمثيل، بأن يقدر في الذهن اجتماع النقيضين ثم يحكم على ذلك بأنه ممتنع في الخارج إذا كان يمتنع تحققه في الأعيان، وتصوره في الأذهان فهو إذا ليس بشيء، وما ليس بشيء فهو غير داخل تحت القدرة (١).

إذ هي عبارة عن الصفة التي يتأتى بها الإيجاد والإعدام، والمصحح للمقدورية هو الإمكان لأن الوجوب والإمتناع الذاتيين يحيلان المقدورية (٣).

وإن قيل: وهل يدخل تحت قدرة الله تعالى ما لم يفعله ولا يفعله على يصح أن تتعلق به القدرة؟

قلنا: نعم، إذ لو وصفناه تعالى بعدم القدرة عليه وهو مما تتعلق به القدرة؟ لأثبتنا له العجز، وهو عيب ونقص يتنزه الله عنه، ويجب علينا أن ننزه الله تعالى عما نزه عنه نفسه فنفاه عن نفسه كالظلم

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۸: ۳۸۳) بتصرف.

<sup>(</sup>۲) أنظر شرح المواقف ص ۹۸، ومجموع فتاوى ابن تيمية (۸: ۸، ۹) وشرح العقيدة الطحاوية ص ۷۵.

<sup>(</sup>٣) أنظر الإقتصاد في الإعتقاد ص ٧٦، ٣٣، وشرح المواقف ص ٨٤، ٩٧، وشرح المواقف ص ٨٤، ٩٧، وغاية المرام للآمدي ص ٨٥.

والكذب والنسيان وغير ذلك. وإذا لم يفعل تبارك وتعالى شيئاً لم يكن عدم فعله له عجز، وإنها لعدم إرادته تعالى فعله، ولو وصف تعالى بعدم القدرة على هذا لم يكن تركه له وتنزهه عنه مدحاً، وإنها يأتي المدح إذا لم يفعله وهو مقدور له، وترك فعله، لأن الاتصاف به نقص والله لا يوصف إلا بها هو مدح وثناء في نفسه، أو يتضمن المدح والثناء له تبارك وتعالى كالعلم والقدرة والكلام والإرادة والسمع والبصر. .

فصح أن الله تعالى قادر على ما لم يفعله مما هو ممكن ولم يشأ فعله سبحانه وتعالى.

والذي نقول عن القدرة أنها صفة من صفات ذات الله تعالى فهو قادر بقدرة قديمة قائمة بذاته متعلقة بجميع المقدورات غير متناهية بالنسبة إلى ذاتها ولا بالنظر إلى متعلقاتها (١).

والدليل على اتصاف الله تعالى بهذه القدرة، وأنها قائمة به قوله تعالى: «أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة» ("). وقوله: «ذو القوة المتين» ("). وقوله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك» (").

وفي الآيتين والحديث دلالة على إثبات صفة القدرة لله تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>١) أنظر شرح المواقف ص ٩٥، وغاية المرام للآمدي ص ٨٥.

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: آية (١٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الذاريات: آية (٥٨).

<sup>(</sup>٤) مرّ تخريجه قريباً.

والآيات الدالة على أن الله تبارك وتعالى قادر كثيراً جداً ولا يعقل أن يكون قادراً إلا من له قدرة قائمة به ومن الآيات قوله تبارك وتعالى: «إن الله عليم قدير» (١) وقوله تعالى: «وكان ربك قديراً» (١) وقوله: «إنه كان عليمًا قديراً» (١) .

ويدل على أن الله تعالى قادر ظهور الأفعال منه تعالى إيجاداً لاستحالة ظهورها من العاجز '' . وإذا ثبت أنه قادر وجب أن يكون له قدرة بيان هذا كها قال ابن تيمية : «إن الفاعل إما مجرد الذات ، وإما الذات بصفة فإن كان الأول فمعلوم أن العلة التامة تستلزم وجود المعلول ، فإذا كان مجرد الذات هو الواجب فمجرد الذات علة تامة فيلزم وجود المعلول جميعه ، ويلزم قدم جميع الحوادث وهو خلاف المشاهد . وإن كان الثاني فالصفة التي يصلح بها الفعل هي القدرة ، أو يقال فإذا لم يكن موجباً لذاته بل بصفة تعين أن يكون مختاراً فإنه إما موجب بالذات ، وإما فاعل بالاختيار والمختار ، إنها يفعل بالقدرة ، إذ القادر هو الذي إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل فأما من يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي يلزمه المفعول بدون إرادته فهذا ليس بقادر بل ملزوم بمنزلة الذي تلزمه الحركات الطبيعية التي لا قدرة له على فعلها ولا تركها» '' .

ومما يدل أيضاً على أن الله تعالى قادر بقدرة، أنه لا يخلو إما أن يكون تعالى قادراً بذاته لا بقدرة، أو قادراً بقدرة هي ذاته أو بقدرة ليست ذاته.

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية (٧٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: آية (٥٤).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: آية (٤٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب اللمع للأشعري ص ٢٦. والإنصاف للباقلاني ص ٣٥.

 <sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الأصفهانية ص ٢٥.

فإن كان قادراً بذاته لا بقدرة ففي هذا نفي لصفة القدرة نهائياً، وإثبات لذات مجردة عن الصفة وهذا محال، لعدم وجود ذات في الخارج غير متصفة بالصفات.

وإن كان قادراً بقدرة هي ذاته ففي هذا إثبات لذات هي بعينها صفة، أو صفة هي بعينها ذات، وهذا يوجب أن تكون ذاته قدرة، لأن قائلًا لو قال: إن الله تعالى قادر بمعنى هو غيره لوجب عليه أن يكون ذلك المعنى قدرة ويستحيل أن تكون القدرة قادراً، أو القادر قدرة، أو يكون الله تعالى بمعنى الصفات.

ألا ترى أن الطريق الذي يعلم به أن القدرة قدرة أن القادر به قدر لأن علم الإنسان الذي لا يقدر به، لا يجوز أن يكون قدرة، فلم استحال أن يكون الباري تبارك وتعالى قدرة استحال أن يكون قادرا بنفسه فإذا استحال ذلك صح أنه قادر بقدرة يستحيل أن تكون هي نفسه (۱).

تلك بعض الأدلة على أن الله تعالى متصف بالقدرة والله أعلم.



<sup>(</sup>١) أنظر اللمع للأشعري ص (٣٠، ٣١)، والإبانة له ص ٣٨.

#### ٤ \_ الإرداة

يرى ابن حزم صحة القول بأن الله «أراد، ويريد ما أراد، ولا يريد ما لم يرد» أخذاً بظاهر قوله تعالى: «إذا أراد شيئاً»(۱)، وقوله: «وإذا أراد الله بقوم سوء»(۱) وقوله: «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»(۱). وقوله: «أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم»(۱). وقوله: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً»(۱) ونحو هذه الآيات.

ويحكم بالترادف بين المشيئة والإرادة، ويرى أن كلا منهما مشترك لفظي له معنيان»(١).

#### أحدهما:

الرضى والاستحسان فهذا منهى عن الله تعالى أنه أراده، أو شاءه في كل ما نهى عنه.

<sup>(</sup>١) سورة يس: آية (٨٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: آية (١١).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة: آية (٤١).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: آية (٢٢٥).

<sup>(</sup>٦) أنظر الفصل (٢: ١٧٦).

#### والثاني :

أن يقال أراد وشاء بمعنى أراد كونه وشاء وجوده فهذا هو الذي نخبر به عن الله عز وجل في كل موجود في العالم من خير أو شر('). ماشاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذا على عمومه موجب أن كل ما في العالم كان أو يكون أي شيء كان فقد شاءه الله تعالى، وما لم يكن ولا يكون فلم يشأه الله تعالى يقول تعالى: «لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين) (').

والآية نص صريح على أنه تعالى أراد كون كل ذلك ("). فأثبت أن المشيئة هي الإرادة، وأنه يقال أراد الله، ويريد، ولم يرد، ولا يريد، وأن الإرادة هي الخلق، ولا إرادة له إلا ما خلق، ونفى أن يكون له إرادة لم تزل، وأن يكون مريدا، حيث لم يأت نص بهذا، ولم يأت عن أحد من السلف رضى الله عنهم، ولأن الإرادة لو كانت لم تزل لكان المراد لم يزل بنص القرآن يقول تعالى: «إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (أ). فأخبر تعالى أنه إذا أراد الشيء كان وهذا محل إجماع من المسلمين ما شاء الله كان (٥).

هذا المذهب \_ إثبات أن الله أراد، ويريد ما أراد ولا يريد ما لم يرد، وأن المشيئة هي الإرادة، ووقوعها على معنيين \_ رأي، تؤيده الأدلة الصحيحة، وهو ما ذهب إليه سلف الأمة فيثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم.

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل (٣: ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير: الأيتان (٢٨، ٢٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل (٣: ١٤٤، ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) سورة يس: آية (٨٢).

<sup>(</sup>٥) أنظر الفصل (٢: ١٧٦، ١٧٨).

ويقولون: إن المشيئة هي الإرادة (١)، ويقسمون الإرادة إلى كونية خلقية، وهي المستلزمة لوقوع المراد عموماً في العالم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإلى دينية أمرية شرعية وهي المتضمنة للمحبة والرضا(٢).

تلك إشارة إلى ما كان محل اتفاق بيننا وبين ابن حزم في القول بالإرادة ويبدأ الاختلاف بعد ما يجمد ابن حزم على إثبات هذه الظواهر دون ما تدل عليه من معاني فينفي أن يكون لله إرادة لم تزل ويجعلها الخلق، ولا يقول إن الله تعالى مريد.

وهذا الرأي \_ نَفْيُ أن يكون لله إرادة لم تزل، وأن لا إرادة له إلا ما خلق \_ يوافق مذهب من ينفي اتصاف الله تعالى بالصفات حيث قال به

<sup>(</sup>۱) أنظر الفرق بين الفرق ص (٣٦). والمعتمد في أصول الدين ص (٧٥، ٧٧). وكتاب الأسماء والصفات للبيهقي ص (١٣٩). وشرح العقائد النسفية ص (٨٥). وشفاء العليل ص (١٠٠)، وشرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص (١٩). وفي كتب اللغة أنظر مختار الصحاح ص (٣٥٢). ولسان العرب (١: ٩٥، ٩٨).

<sup>(</sup>۲) أنظر المعتمد في أصول الدين ص (۷۰)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٦: ١١٥، ١١٦، ١١٥). ورسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (١: ٣٢٦). وضمن المجموع أيضاً رسالة مراتب الإرادة (٢: ٧٠ ـ ٧٨). ورسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر ضمن الرسائل والمسائل (٥: ١٥١، ١٥١). وشفاء العليل لابن القيم ص (١٠٥ ـ ١٠٨، ١٠٥، ٥٦٥). والمنتقى من منهاج الاعتدال ص (١٢١). وشرح العقيدة الطحاوية ص (٥٣، ١٥، ١٩٨ ـ ٢٠٠). وشرح ملا علي القارى على الفقه الأكبر ص (٢٠).

أبو الهذيل العلاف من المعتزلة فيها حكاه عنه الكعبي(١) .

وقول أهل الإثبات في الإرادة، أنها صفة من صفات الذات المقدسة. ويقولون: إن الله مريد بإرادة قديمة النوع حادثة الآحاد<sup>(۲)</sup> يقول ابن تيمية: «إنه (الله) لم يزل مريداً بإرادات متعاقبة فنوع الإرادة قديم وأما إرادة الشيء المعين فإنها يريده في وقته»<sup>(۲)</sup>.

وعلى هذا كثير من سلف الأمة وأئمتها، فهم يصفون الله تعالى بها وصف به نفسه، وبها وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل لقوله سبحانه: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» (أ). فلا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله لقوله: «هل تعلم له سميا» (أ). ولقوله: «فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون» (أ). ولقوله: «ولم يكن له كفواً أحد» (أ). إلى غير ذلك مما فيه وصف الله تعالى وتفرده بصفات الكهال وتنزهه عن النقائص.

<sup>(</sup>۱) أنظر الفرق بين الفرق ص (۱۸۲). والملل للشهرستاني (۱: ۵۳، ۷۸). والكعبي هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي كان رأس طائفة من المعتزلة وكان حاطب ليل يدعي في أنواع العلوم خالف البصريين من المعتزلة في أحوال كثيرة توفى سنة ۲۱۹هـ. أنظر الفرق بين القرق ص المعتزلة في أحوال كثيرة توفى سنة ۲۱۹هـ. أنظر الفرق بين القرق ص (۱۸۱، ۱۸۲). والملل (۱: ۷۱–۷۸). ووفيات الأعيان (۳: ۵۶) وشذرات الذهب (۲: ۲۸۱).

<sup>(</sup>۲) أنظر رسالة في تحقيق مسألة علم الله لابن تيمية ضمن جامع الرسائل المجموعة الأولى ص (۱۸۲) ومجموع الفتاوى له (۱۲: ۳۰۳). وحاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية للسفاريني ص (۱۲).

<sup>(</sup>۳) مجموع فتاوی ابن تیمیة (۱۲: ۳۰۳).

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى: آية (١١).

<sup>(</sup>۵) سورة مريم: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٧) سورة الإخلاص: آية (٤).

ولا شك أن من يعمل بإرادة واختيار أكمل ممن يكون العمل لازماً له، لأن الثاني لا يسمى قادراً على الفعل.

والإرادة ينقسم جنسها إلى محمود ومذموم كالعدل، والظلم والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم فأتى ما يوصف الله تعالى به من الإرادة في أسماء تخص المحمود كاسمه الحكيم والرحيم والرؤوف والحليم ونحو هذا مما يتضمن معنى الإرادة. ونزه نفسه عن بعض أنواعها بقوله: «وما الله يريد ظلمًا للعباد» (۱). وقوله: «ولا يريد بكم العسر» (۱). وأثبت إرادته بها فيه الرأفة والرحمة بالعباد بقوله: «يريد الله بكم اليسر» (۱). وقوله: «يريد الله بكم اليسر» (۱).

# الأدلة العقلية على أن الله متصف بالإرادة:

### الدليل الأول:

أن الحي إذا لم يتصف بالإرادة اتصف بضدها كالسهو والإكراه وما في معناهما من الآفات. كما أنه إذا لم يكن عالماً أصلاً كان موصوفاً بضد ذلك من الجهل والسهو والغفلة أو الموت أو ما أشبه ذلك، فيستحيل أن يكون الله تعالى لم يزل موصوفاً بضد الإرادة لأن هذا

<sup>(</sup>١) سورة غافر: آية (٣١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (١٨٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (١٨٥).

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: آية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (٥، ٩) ونقض المنطق له ص (٢)، ومجموع الفتاوى (٦: ١٤٢). وشفاء العليل لابن القيم ص (٦٣٥، ٥٦٤).

يوجب أن لا يريد شيئاً على وجه من الوجوه لأن الله تعالى إذا كان لم يزل متصفاً بضد الإرادة، وجب أن يكون قديمًا ومحال عدم القديم وحدوثه، فإذا استحال عدمه وجب أن لا يريد الباري شيئاً على وجه من الوجوه، وذلك فاسد، وإذا فسد هذا صح أن الباري لم يزل مريداً»(١).

### الدليل الثاني:

يدل على أن الله تعالى متصف بالإرادة ما في العالم من التخصيصات كتخصيص كل شيء بها له من القدر والصفات والحركات كطوله وقصره وطعمه ولونه وريحه وحياته وقدرته وعلمه وسمعه وبصره، وسائر ما فيه، وهو ليس واجب الوجود بنفسه، فهو ممكن أن يكون على خلاف ذلك، والذات المجردة عن الإرادة لا تخصص فلابد من صفة وراء الذات بها كان التخصيص وتلك هي الإرادة. (٢).

### الدليل الثالث:

أن الله سبحانه لو لم يكن ذا إرادة، لاستحال منه ترتيب الأفعال ووضعها مواضعها، كاستحالة ذلك ممن ليس بعالم فأفعاله المرتبة

<sup>(</sup>١) أنظر اللمع للأشعري ص (٣٧، ٣٨).

<sup>(</sup>۲) أنظر شرح العقيدة الأصفهانية ص (٥)، وبيان تلبيس الجهمية (١: ١٢١، ٢٠) وبيان تلبيس الجهمية (١: ١٢١، ٢٠) والإقتصاد للغزالي ص (٩١)، وغاية المرام للآمدي ص (٥٨ - ٣٣)، وشرح ملا علي القاري على الفقه الأكبر ص (١٩)، ورسالة التوحيد لحمد عبده ص (٣٩).

دليل على أنه سبحانه مريد ذلك بإرادة هي صفة من صفاته (١). الدليل الرابع:

هو أن المخلوقات تنقسم إلى قسمين: مريد، وغير مريد، والمريد أكمل من غير المريد، لأن غير المريد هو الموات والجهاد. فعدم الإرادة صفة نقص. فثبوتها صفة كهال، وكل كهال هو في المخلوق مستفاد من الخالق فالخالق به أحق وأولى (").

وبثبوت أن الإرادة صفة من صفات الذات الإلهية رد لما ذهب إليه ابن حزم من القول «بأن لا إرادة له إلا ما خلق» إذ أن هذا نفي لا تصاف الله تعالى بالصفة، وقد بينا بالأدلة ثبوتها.

وقد احتج على نفي الصفة بعدم ورود النص، والمثبتون للإرادة يقولون: إن الأسماء الحسنى الثابتة لله تعالى بالنص دالة على وصفه بالصفات، فهو مريد بارادة (٢٠). وكل اسم من أسمائه فهو مشتق من صفاته أو فعل قائم به.

ومن منع هذا جعل أسهاء تعالى ألفاظاً فارغة عن المعاني لا حقائق لها، وهذا هو الإلحاد فيها، وإنكار أن تكون حسنى وقد قال تعالى: «ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسهائه سيجزون ما كانوا يعملون» (ئ). وقد دل القرآن والسنة على إثبات مصادر هذه الأسهاء له سبحانه وصفاً كقوله: «أن القوة لله

<sup>(</sup>١) أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص (٧٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول (٢: ٨٠، ٨٠) وموافقة صحيح المنقول له (٢: ١١٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر قواعد العقائد للغزالي ضمن القصور العوالي (٤: ١٥٠)، فيصف الله تعالى بأنه مريد للكائنات، وشرح الأصفهانية لابن تيمية ص (٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: آية (١٨٠).

جميعاً» (''). وقوله: «إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين» (''). ولولا هذه المصادر لانتفت حقائق الأسماء والصفات والأفعال، فإن أفعاله غير صفاته، وأسماءه غير أفعاله وصفاته فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا معنى للاسم المجرد وهو بمنزلة صوت لا يفيد شيئاً ('').

لهذا اتفق أهل السنة على القول بأن الله سبحانه وتعالى «مريد» لأن معناه حق، ولأنه لا يعقل أن يكون المتصف بإرادة قائمة به ليس مريداً لما ذكرناه من إثبات مصادر تلك الأسماء (\*).

قدم إرادة الله تعالى:

إذا قيل إن الله تبارك وتعالى لم يزل مريداً لما شاء وغير مريد لما لم يكن هذا ممتنعاً بل إن هذا هو الواجب، لأن الإرادة صفة كمال لا نقص فيه لا نقص فيها والرب أحق أن يتصف بذلك إذ كل كمال لا نقص فيه ثبت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى به، ولأن الواجب الخالق أحق بالكمال المطلق من المحدث الممكن المخلوق، وكل كمال ثبت لمخلوق فإنها هو من الخالق وما جاز اتصافه به من

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: آية (٥٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر شفاء العليل لابن القيم ص (٥٦٦، ٥٦٧)، وبدائع الفوائد له (١: ١٦٩)، والملل ١٦٩)، والملل على ص (٤٥، ٤٦)، والملل للشهرستاني (١: ٩٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر اللمع لأبي الحسن الأشعري ص (٤٧). والمعتمد في أصول الدين ص (٧٣). واعتقاد أهل السنة والجهاعة لعدي بن مسافر ص (١٦). وغاية المرام ص (٥٢). والأربعين في أصول الدين للرازي ص (١٤٦). وشرح العقيدة الأصفهانية ص (٥٠).

الكهال وجب له، فإنه لو لم يجب له لكان إما ممتنعاً وهو محال. وإما ممكناً فيتوقف ثبوته له على غيره، والرب لا يحتاج في ثبوت كهاله إلى غيره فإن معطي الكهال أحق به، فيلزم أن يكون غيره أكمل منه لو كان غيره معطياً له الكهال وهذا ممتنع، بل هو بنفسه المقدسة مستحق لصفات الكهال فلا يتوقف ثبوت كونه مريداً على غيره فيجب ثبوت كونه مريداً، وأن ذلك لم يزل ولايزال.

ثم إن من يفعل بإرادة أكمل عمن يكون الفعل لا زماً له بدون إرادة، والذي لم يزل مريداً لما شاء أكمل عمن صار مريداً بعد أن لم يكن له إرادة (١).

والدليل على قدم إرادة الله تعالى قوله: «ذو العرش المجيد فعال لما يريد»( $^{(7)}$ ). والفعل والإرادة متلازمان فها أراد أن يفعل فعل، وما فعله فقد أراده فهو سبحانه يفعل بإرادة ومشيئة ولم يزل كذلك، لأنه سبحانه ذكر \_ فعله لما يريد \_ في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كهاله سبحانه ولا يجوز أن يكون عادماً لهذا الكهال في وقت من الأوقات أزلاً وأبداً( $^{(7)}$ ).

ويدل أيضاً على قدم إرادة الله تعالى، ماذكرنا في الدليل الأول من أدلة اتصاف الله تعالى بالإرادة وقد سبق قريباً (٤).

<sup>(</sup>۱) أنظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن الرسائلة المنيرية المجلد الأول (۲: ۸۰، ۸۱). وشرح الأصفهانية ص (۸۵، ۸۸). وموافقة صحيح المنقول (۱: ۱۶، ۱۵).

<sup>(</sup>٢) سورة البروج: الأيتان (١٥، ١٦).

<sup>(</sup>٣) أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص (٧٠، ٧١).

<sup>(</sup>٤) أنظر ص (٧٤٥، ٢٤٦).

والقول بنفي الإرادة القديمة يلزم منه التعطيل قبل ذلك أي أن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير مريد ثم صار مريداً تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً»(١).

واستدلال ابن حزم على عدم أزلية الإرادة، بأنها لو كانت لم تزل لكان المراد لم يزل لقوله تعالى: «إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون» (٢). فغير مسلم، ولا يلزم من قدم الإرادة قدم المراد بل إن المراد متأخر عنها (٣).

يقول القاضى أبويعلى: «والإرادة ليست بموجبة أصلاً سواء كانت مقدورة للمريد ومن فعله أو غير مقدور وغير فعل له، وسواء كانت الإرادة قديمة أو محدثة أو قبل المراد أو معه. والدلالة عليه أن كونها موجبة لا يخلو إما أن تكون بمعنى أنها سبب مؤكد للمراد، أو على أنها علة للحكم، أو على أنها فارضة ملزمة له، فيستحيل أن تكون مؤكدة لقيام الدلالة على إرادة قديمة، والإرادة القديمة لا يصح أن تكون علة للمحدث ولا سبباً له، لأن السبب والعلة لا تتقدم مشيئته ومعلوله، ولا يجوز أن تكون ملزمة وفارضة لأن الملزم لا يكون ملزماً إلا بالزام وذلك محال في صفة الإرادة . لقيام الدلالة على أن جميع أفعال العباد حادثة من قبل الله تعالى، وبقدرته القديمة دون قدرة العبد واستحال كون العبد محدثاً موجداً» (4).

ولنا أن نقول: إذا كانت إرادة الله تعالى غير قديمة فهي محدثة،

<sup>(</sup>١) أنظر شرح العقيدة الطحاوية ص (٧١، ٧٢).

<sup>(</sup>٢) سورة يس: آية (٨٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٥: ٥٣٠)، وشرح الأصفهانية له ص (٤٣).

<sup>(</sup>٤) المعتمد في أصول الدين ص (٧٩، ٨٠). وأنظر بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (١: ٢٠٥ ـ ٢٠٧). وشفاء العليل لابن القيم ص (٤٤٩).

وإذا كانت محدثة وجب على هذا أن يكون الله تعالى غير مريد قبل ذلك فيكون معطلًا تعالى الله عن هذا علواً كبيراً.

ثم لو كانت الإرادة محدثة لم يجز خروجها بدلاً من ضدها إلا بإرادة أخرى، وتلك الإرادة بإرادة أخرى إلى غير نهاية، وذلك يحيل الحوادث رأساً فدل ذلك على أن ارادة الله قديمة (١٠).

واستدلال ابن حزم بالآية على ما ذهب إليه، لا يستقيم، وليس في الآية دلالة على قدم مراد الله، إذا كانت إرادته قديمة، وخاصة على مذهب من يقول بتجدد الإرادة عند إرادة الله تعالى إيجاد الأشياء في وقتها المخصص لإيجادها، لأن على مذهب هؤلاء أن الله متصف بالإرادة أزلاً وأبداً، ولا يقال إن الله يكون مريداً في وقت دون وقت، فنوع الإرادة قديم وآحادها متجددة عند إرادة الله تعالى إحداث الأشياء فتحدث عقب إرادته للشيء وقوله تعالى «كن» فيكون عقبة لامعة في الزمان، ولا متراخياً عنه (١٠).

## ه \_ الكلام

مذهب ابن حزم في القرآن أنه كلام الله عز وجل على الحقيقة بلا مجاز نزل به جبريل عليه السلام على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من

<sup>(</sup>١) أنظر المعتمد في أصول الدين ص (٧٣). والإِبانة لأبي الحسن الأشعري ص (٢٣).

<sup>(</sup>۲) أنظر فتاوى ابن تيمية (۱٦: ٣٨١، ٣٨٢) ومدارج السالكين لابن القيم (١: ٧١).

المنذرين<sub>»(۱)</sub>.

ويرى أن القرآن، وكلام الله لفظ مشترك يعبر به عن خمسة أشياء:

الصوت المسموع يسمى قرآناً حقيقة لقوله تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله» (٢). وقوله تعالى: «وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه» (٣). وقوله تعالى: «فاقرأوا ما تيسر من القرآن» (٤) وصدق مؤمني الجن في قولهم: «إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد» (٥). فصح بهذا أن المسموع وهو الصوت الملفوظ به هو القرآن حقيقة وهو كلام الله تعالى. والصوت هو المواء المندفع من الصدر والحلق والحنك واللسان والأسنان، والشفتين إلى آذان السامعين بحروف الهجاء. وحروف الهجاء والهواء كل ذلك مخلوق. يقول تعالى: «وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم» (١). وقال تعالى: «بلسان عربي مبين» (١).

لفهوم من صوت القارىء يسمى قرآناً وكلام الله على الحقيقة والمعبر عنه في القرآن كله مخلوق حاشا الله تعالى وتقدس خالق

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء: الأيتان (١٩٣، ١٩٤).

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة: آية (٦).

<sup>(</sup>٣) سوة البقرة: آية (٧٥).

<sup>(</sup>٤) سورة المزَّمِّل: آية (٢٠).

<sup>(</sup>٥) سورة الجن: الأيتان (١، ٢).

<sup>(</sup>٦) سورة إبراهيم: آية (٤).

<sup>(</sup>V) سورة الشعراء: آية (١٩٥).

كل ما دونه.

" - المصحف كله يسمى قرآناً وكلام الله لقوله تعالى: «إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون»(١). وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو(١). فقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم المصحف قرآنا إذ نهى أن يسافر به إلى أرض الحرب لئلا يناله العدو.

أما الورق، والمداد المكون منه المصحف وحركة اليد في خطه فكل ذلك مخلوق.

والمستقر في الصدور يسمى قرآناً لقوله صلى الله عليه وسلم:
 إذ أمر بتعاهد القرآن فقال: «إنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم من عقلها» (٣). وقال تعالى: «بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» (٤).

واستقرار القرآن في الصدور عرض والأعراض مخلوقة، وعيسى عليه السلام هو كلمة الله تعالى وهو مخلوق، قال تعالى: «بكلمة منه اسمه المسيح»(٥).

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة: الأيتان (٧٧، ٧٨).

<sup>(</sup>۲) أنظر صحيح البخاري (۲: ۱۱٤)، وصحيح مسلم (۳: ۱٤٩٠)، وانظر صحيح البخاري (۳: ۱۲۹)، وسُنن ابن ماجه (۲: ۹۶۱) وموطأ مالك (۲: ۶۶۲) ومسند الإمام أحمد (۲: ۲، ۷، ۱۰، ۵۰، ۳۳، ۲۷، ۱۲۸).

<sup>(</sup>٣) أنظر صحيح البخاري (٣: ١٦٦). وصحيح الإمام مسلم (١: ٥٤٤). وسُنن الترمذي (٥: ١٩٣). وسُنن الدارمي (٢: ٣٠٨، ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت: آية (٤٩).

<sup>(°)</sup> سورة آل عمران: آية (٤٥).

• وعلم الله تعالى لم يزل وهو كلامه غير مخلوق وليس هو غير الله تعالى برهان ذلك قول الله عز وجل: «ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم» (١) وقال تعالى: «وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته» (١).

يقول ابن حزم:

ولما كان اسم القرآن يقع على هذه المعاني الخمسة وقوعاً مستوياً صحيحاً ويعبر عن كل معنى بأنه قرآن وأنه كلام الله تعالى بنص القرآن والسنة كها ذكرنا منها أربعة مخلوقة كها بينا ذلك وأوحد غير مخلوق لم يجز البتة لأحد أن يقول إن القرآن مخلوق، ولا أن كلام الله مخلوق، لأن قائل هذا كاذب إذ أوقع صفة الخلق على ما لايقع عليه، مما يقع عليه اسم قرآن، واسم كلام الله عز وجل ووجب ضرورة أن يقال إن القرآن وكلام الله لا خالق له ولا مخلوق، لأن الأربع مسميات منه ليست خالقة، ولأن المعنى الخامس غير مخلوق. فلا يجوز إطلاق اسم خالق على القرآن أو كلام الله، إذ لا يجوز أن توضع صفة البعض على الكل الذي لا تعمه تلك الصفة بل واجب أن يطلق نفي تلك الصفة التي للبعض على الكل ".

ويرى ابن حزم بأن لله تعالى كلاماً، وأنه كلم موسى، ومن كلم من الأنبياء والملائكة عليهم السلام تكليًا حقيقة لا مجازاً بكلام مسموع بالآذان معلوم بالقلوب بخلاف القول فإنه يكون بوسيطة مكلم غير الله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: آية (١٤).

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام: آية (۱۱۵).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل (٣: ٧-١٠) والمحلى (١: ١٥، ١٦، ٣٩، ٤٠).

ويتناقض عند القولِ بأن الله تعالى «متكلم».

ففي الفصل والمُحلِّل، ينفي أن يقال بأن الله تعالى متكلم لأنه تعالى لم يسم بذلك نفسه يقول تعالى: «وكلم الله موسى تكليمًا» (۱) ويقول: «إنى أصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي» (۱). ويقول: «تلك الرُّسُولُ فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله» (۱). فهذا ما سمى الله تعالى به نفسه (۱).

وفى كتاب الأصول والفروع يثبت أن الله لم يزل متكلمًا، وأن الكلام لا يكون إلا من متكلم يقول: «وكلام الله تعالى صفة قديمة من صفاته، ولا توجد صفاته إلا به ولا تبين منه لأنه لم يزل متكلمًا كما أن قدرت ه لاتبين منه لأن الكلام لا يكون إلا من متكلم، ولا تكون القدرة إلا من قدير. . ويقول: «والله عز وجل لم يزل متكلمًا ليس لكلامه أول ولا آخر» (9).

تبين لنا من عرض مذهب ابن حزم في كلام الله تعالى أنه قريب من مذهب السلف حيث قال: إن القرآن هو كلام الله تعالى على الحقيقة بلا مجاز ويعبر به عن خمسة أشياء، الصوت المسموع، والمفهوم من الصوت، والمصحف كله، والمستقر في الصدور وعلم الله وهو كلامه. وبين اشتهال الأربعة الأولى على ما هو مخلوق مما هو من صفات العباد، وهو بهذا موافق لمذهب السلف فهم لا يقولون بأن ما هو من أفعال العباد غير مخلوق. ولكنهم لا يطلقون الحكم

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (١٦٤).

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (١٤٤).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (٢٥٣).

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل (٣: ٨، ٩، ١٣) والمحلي (١: ٤٣، ٤٤).

<sup>(</sup>٥) الأصول والفروع (٢: ٣٩٥، ٣٩٦).

جزافاً لما في النفي والإثبات من الاجمال، وكل ما ذكر ابن حزم عند التفصيل أنه مخلوق فالسلف لا يخالفونه فيه. ولكنهم لا يقولون كقوله بأن أربعة الأشياء التي يعبر بالقرآن عنها مخلوقه بل يفصلون فها كان فعلًا للعبد فمخلوق وما ليس بفعل له فغير مخلوق.

ويخالفون ابن حزم في قوله، إن القرآن ليس غير الله، وهذا ما قد تعرضنا له عند الكلام على اتصاف الله بالصفات (١)، ويخالفونه في قوله إن الله ليس متكليًا. ويوافقهم في قوله الآخر «إنه لم يزل متكليًا».

وسأقرر المذهب الذي أرى أنه الصواب في كلام الله تعالى ليتضح ما قلت عن مذهب ابن حزم في كلام الله من نقاط الاتفاق والاختلاف بكلام مختصر عن مسهاه، واتصاف الله به ثم بيان كون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأنه المتلو والمسموع والمكتوب في المصاحف، وبيان ما يضاف إلى العباد من القراءة والكتابة وغيرهما هو من أفعالهم.

## مسمى الكلام:

يقال إن مسمى الكلام في الأصل: «هو اللفظ الدال على المعنى، وقيل المعنى المدلول عليه باللفظ، وقيل: لكل منها بطريق الاشتراك اللفظي، وقيل بل هو اسم عام لهما جميعاً يتناولهما عند الاطلاق، وإن كان مع التقييد يراد به هذا تارة وهذا تارة (").

<sup>(</sup>۱) أنظر ص (۱۹۶ - ۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (٣: ٥٥).

## اتصاف الله بالكلام:

الكلام صفة كهال، لأن من يتكلم أكمل ممن لا يتكلم، كها أن من يعلم ويقدر أكمل ممن ليس كذلك، ومن يتكلم بمشيئة وقدرة أكمل ممن يكون الكلام لازماً لذاته، ليس له عليه قدرة، ولا له فيه مشيئة، والكهال إنها يكون بالصفات القائمة بالموصوف لا بالأمور المباينة له، ومن لم يزل موصوفاً بصفات الكهال أكمل ممن حدثت له بعد أن لم يكن متصفاً بها ولو كان حدوثها ممكناً فكيف إذا كان ممتنعاً فتبين أن الرب لم يزل ولايزال موصوفاً بصفات الكهال منعوتاً بنعوت الجلال ومن أجلها صفة الكلام (۱). فالله تعالى متكلم (۲) حقيقة بكلام هو صفة من صفاته اللازمة لذاته.

يدل على هذا ما في القرآن الكريم من الإخبار عن ذلك بقوله تعالى: «قال الله» وقوله: «يقول الله» في مواضع كثيرة جداً، وقوله: «وكلم الله موسى تكليمًا» (") وقوله: «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (٣: ٤٤، ٥٥). وشرح الأصفهانية له ص (٧٣). وشرح الطحاوية ص (١٠٨).

<sup>(</sup>۲) أنظر الرد على الزنادقة والجهمية لأحمد بن حنبل ص (٣٦) وذكر محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق ص (٤٩). واعتقاد أهل السنة والجهاعة لعدي بن مسافر ص (١٦). وقواعد العقائد للغزالي ضمن القصور العوالي (٤: ٥٠). وشرح المنقول لابن تيمية (٢: ٤٠، ٤١). وشرح الأصفهانية له ص (٣٠، ٣١). وشرح حديث النزول ص (١٥٦). وشرح قصيدة ابن القيم النونية للهراس (١: ١١٢).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية (١٦٤).

ربه»(۱) والتكليم هو المشافهة، وقوله: «ولولا كلمة سبقت من ربك»(۱) ، وما في القرآن من ذكر مناداته ومناجاته بقوله تعالى: «فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين»(۱) . وذكر سبحانه نداءه لموسى عليه السلام في عدة مواضع من كتابه منها قوله تعالى: «وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجياً»(۱) والنداء لا يكون إلا صوتاً مسموعاً حادثاً بكلام والكلام لا يكون إلا حروفاً.

وعما يدل على كلام الله أيضاً في القرآن ما ذكر من إنباء الله وقصصه كقوله تعالى: «قد نبأنا الله من أخباركم» (\*) وقوله: «نحن نقص عليك أحسن القصص» (\*). وما فيه من ذكر حديثه كقوله: «ومن أصدق من الله حديثاً» (\*) وقوله: «الله نزل أحسن الحديث» (\*). وغير ذلك عما يدل على أن الله سبحانه متكلم وأن القرآن كلامه.

ثم إنه سبحانه يتكلم بصوت لا مثل له والصوت الذي ينادي به عباده يوم القيامة، والصوت الذي سمعه منه موسى عليه السلام هو

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (١٤٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: آية (١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة مريم: آية (٥٢).

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة: آية (٩٤).

<sup>(</sup>٦) سورة يوسف: آية (٣).

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: آية (٨٧).

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر: آية (٢٣).

حروف مؤلفة، وليس شيء من ذلك مخلوقاً، ولا يهاثل صفات المخلوقات، لأنه تبارك وتعالى يتكلم بصوت نفسه وحروف نفسه وذلك غير مخلوق، وصفات الله تعالى لا تماثل صفات العباد، فإن الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله (١).

ولم يتعرض ابن حزم لهذا الجانب فيها أعلم فلم يذكر هل تكلم الله بحرف وصوت أم لا؟

وجنس الحروف التي تكلم الله بها بالقرآن وغيره ليست مخلوقة والكلام العربي الذي تكلم الله به ليس مخلوقاً، والحروف المنتظمة فيه جزء منه ولازمة له وقد تكلم الله بها فلا تكون مخلوقة، والحروف المعينة محدثة لأن لها مبدأ ونهاية، وهي مسبوقة بغيرها وما كان كذلك لم يكن إلا محدثاً (۱).

# الكلام على القرآن:

القرآن كلام الله تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ. أي هو المتكلم

<sup>(</sup>۱) أنظر رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في القرآن لأبي محمود الجويني ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول (۱: ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۷۵، ۱۸۵) وشرح الأصفهانية ص (۳۱، ۳۲، ۲۲). وقاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول (۲: ۲۱، ۲۲). وكتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل (۳: ۲۲، ۳۲، ۳۷، ۳۰، ۵۰، ۲۲). والتوحيد لابن خزيمة ص (۱٤۵). ومختصر الصواعق (۲: ۵۰، ۲۲) ذكر أن الله تكلم بحرف وصوت.

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (٣: ٥٦، ٤٦).

به ابتداء لم يخلقه في غيره \_ وإليه يعود \_ أي أنه يسرى به حتى لا يبقى في المصاحف منه حرف ولا في القلوب منه آية . (١).

وقد تكلم الله بلفظه ومعناه بصوت نفسه قال تعالى: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله»(٢) فبين أن الكلام المسموع هو كلام الله تعالى وقد سمعه صلى الله عليه وسلم من جبريل عليه السلام الذي سمعه من الله تعالى ونزل به إليه وأسمعه محمد صلى الله عليه وسلم لأصحاب، وهو الذي نتلو نحن بألسنتنا كما قال صلى الله عليه وسلم: «زينوا القرآن بأصواتكم»(٢) وهو الذي بين الدفتين، وما في صدورنا مسموعاً ومكتوباً ومحفوظاً كله كلام الله غير مخلوق(٤).

<sup>(</sup>۱) أنظر ذكر محنة الإمام أحمد لحنبل بن إسحاق ص (٤٩). والعلو للعلي الغفار للذهبي ص (١٠٣) وكتاب بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني (٥/أ) بخطوط. والعقيدة الواسطية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (١: ٢٠١). ورسالة في وم ذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل (٣: ٣٥). ورسائة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب نسب وإضافات ضمن جامع الرسائل (١: ١٦٢) وشرح الأصفهانية ص (٥، ٦). ومختصر الصواعق (٢: ٣٨٠). وشرح الطحاوية ص (١٢١).

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: آية (٦).

<sup>(</sup>٣) أنظر صحيح البخاري (٤: ٢١٦). وسُنن أبي داود: (٢: ٧٤). وسُنن الدارمي (٢: ٤٧٤). وسُنن ابن ماجه (١: ٢٦٤). ومسند الإمام أحمد (٤: ٧٨٣، ٢٨٥، ٢٩٦، ٢٩٠٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب الفقه الأكبر للشافعي ص (١٥). وكتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص (٧). والاعتقاد للبيهقي ص (٤١). وكتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (٣: ٢١، ٢٣، ٤٥) والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص (١٠، ١٢، ١٣).

والله هو المتكلم بالقرآن والتوراة والإنجيل وغير ذلك من كلامه تبارك بكلام لم يكن أزلياً قديبًا بقدم الله، وإن كان جنس كلامه تبارك وتعالى قديبًا وليس مخلوقاً منفصلاً عنه وهو يتكلم بمشيئته وقدرته وكلامه قائم بذاته تعالى (). وهو من علمه وفيه أسهاؤه وذلك لا يكون مخلوقاً قال الله تعالى: «فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم» ()، وقال: «ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير» (أ) وقال: «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ماتبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذاً لمن الظالمين» (أ).

وفي الآيات دليل على أن الذي جاءه صلى الله عليه وسلم من العلم هو القرآن المنزل من عند الله تبارك وتعالى " يقول تعالى: «وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بها ينزل قالوا إنها أنت مفتر بل

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (٣: ٥٣، ٤٦)، ومجموع الفتاوى له (١٢: ٥٤). والمعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص (٨٦). وحاشية الدرة المضيئة للسفاريني ص (١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: آية (٦١).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (١٢٠).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (١٤٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر كتاب السُنة لأحمد بن حنبل ص (٤، ١٩). وذكر محنة الإمام لحنبل ص (٥) أنظر كتاب السُنة لأحمد بن حنبل ص (٤، ١٥٣). ومسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن هاني، (٢: ١٥٣، ١٥٤). والإبانة للأشعري ص (٢٦) والشريعة للآجري ص (٧٥).

أكثرهم لا يعلمون»(۱). وقال: «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم»(۱). وقال: «حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم»(۱). وقال: «حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون»(۱). فأخبر سبحانه وتعالى أنه منزل من الله. ولم يخبر عن شيء أنه منزل منه إلا كلامه بخلاف نزول الملائكة والمطر والحديد وغير ذلك.

أما نزول الملائكة والمطر فورد مقيداً بالإنزال من السماء ويراد به العلو أي نزول الملائكة من عند الله، ونزول المطر من السحاب، ونزول الحديد وغيره ورد مطلقاً فلا يختص بنوع من الإنزال فيتناول الإنزال من أعلى إلى أسفل كإنزال الحديد من رؤوس الجبال، والإنزال من ظهور الحيوان كإنزال الفحل الماء.

والنزول المقيد بأنه من الله لم يرد إلا في نزول القرآن، وليس من الله جل وعلا شيء مخلوق» (٥).

فالقرآن نزل به جبريل عليه السلام بعدما سمعه من الله تعالى وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، قال تعالى: «قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله» (أ) وقال: «نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» (أ).

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية (١٠١).

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر: آية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: الآيتان (١، ٢).

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت: الآيات (١، ٢، ٣).

 <sup>(</sup>٥) كتاب السنة لأحمد بن حنبل ص (٢٥). والشريعة للآجري ص (٧٩).

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة: آية (٩٧).

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء: الآيات (١٩٣، ١٩٤، ١٩٥).

وقال: «قل نزله روح القدس من ربك بالحق»(١) فأخبر تعالى أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام من الله بالحق على قلب محمد صلى الله عليه وسلم على الحقيقة(٢).

فليس مخلوقاً يدل على هذا قوله تعالى: «إنها قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون»(٣).

يقول أبوالحسن الأشعري: «فلو كان القرآن مخلوقاً لوجب أن يكون مقولاً له كن فيكون، ولو كان الله عز وجل قائلاً للقول كن. كان للقول قولاً وهذا يوجب أحد أمرين:

إما أن يؤول الأمر إلى أن قول الله غير مخلوق، أو يكون كل قول واقع بقول لا إلى غاية وذلك محال، وإذا استحال ذلك صح وثبت أن لله عز وجل قولاً غير مخلوق»(٤).

ويقول تعالى: «ألاله الخلق والأمر»(٥). ففصل سبحانه بين الخلق والأمر بالواو الذي هو حرف الفصل، ولو كان أمره مخلوقاً لكان كأنه قال ألا له الخلق والخلق، وهذا تكرار من الكلام لا فائدة فيه وينزه

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية (١٠٢).

<sup>(</sup>۲) أنظر كتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (٣: ١٧ ، ١٨). ورسالة التبيان في نزول القرآن ضمن المجموعة الكبرى له (١: ٥٠ / ٢١٧). وقاعدة في صفة الكلام له ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول (٢: ٥٠) والمعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص (٩٠). ومختصر الصواعق (٢: ٣٧٨ ـ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النحل: آية (٤٠).

<sup>(</sup>٤) الإِبانة للأشعري ص (١٩، ٢٠). وأنظر كتاب اللمع له ص (٣٣ ـ ٣٥). والاعتقاد للبيهقي ص (٣٣، ٣٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف: آية (٤٥).

القرآن عنه. فينبغي أن يحمل على فائدة مجددة.

ويقول تعالى: «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان» (أ). فلما جمع سبحانه في الذكر بين القرآن الذي هو كلامه، وصفته وبين الإنسان اللذي هو خلقه ومصنوعه. خصص القرآن بالتعليم والإنسان بالتخليق، فلو كان القرآن مخلوقاً كالإنسان لقال: خلق القرآن والإنسان، ويقول تعالى: «ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره» (أ) والسماء والأرض لا تقوم بمخلوق (أ).

يقول الأجري (١٠ «من زعم أن القرآن مخلوق، فقد زعم أن الله عز وجل مخلوق، يقول الله عز وجل: «بسم الله الرحمن الرحيم»، فالرحمن لا يكون مخلوقاً، والله لا يكون مخلوقاً، والله لا يكون مخلوقاً» (٥٠).

<sup>(</sup>١) سورة الرحمن: الآيات (١، ٢، ٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الروم: آية (٢٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر الإبانة ص (١٩، ٢٦). ومحنة الإمام أحمد لحنبل ص (٥٩). والمعتمد في أصول الدين ص (٨٧). والاعتقاد للبيهقي ص (٣٣). .

<sup>(</sup>٤) هو أبو بكر محمد بن الحسين الآجري الفقيه الشافعي المحدث كان صالحا عابدا له كتب كثيرة منها كتاب الأربعين حديثاً، وكتاب الشريعة جاور بمكة ثلاثين عاماً وبها توفي سنة ٣٦٠ من الهجرة. والآجري بضم الجيم وتشديد الراء نسبة إلى قرية بالعراق، أنظر الفهرست لابن النديم ص (٣٠١، ٣٠٢) ووفيات الأعيان (٤: ٢٩٢، ٢٩٣) وشذرات الذهب (٣: ٣٥).

<sup>(</sup>٥) كتاب الشريعة للآجري ص (٧٨).

والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق حيث تصرف أي حيث تلى وكتب وقرىء مما هو في نفس الأمر كلام الله، فهو كلامه لفظه ومعناه قرآن واحد غير مخلوق(١).

والأدلة على أن القرآن غير مخلوق كثيرة جداً، وما ذكرناه إشارة إلى بعضها ويطول بنا المقام لو ذكرناها.

# الكلام المتلو والمسموع:

من تكلم مبتدئاً بكلام نسب هذا الكلام إليه، وإن جرى على لسان غيره فيقال: قال فلان، وهذا كلام فلان وتستمر نسبة هذا الكلام إليه، مع أن غيره يؤديه بصوته وحركاته. والسامع يسمعه ممن يلقيه على أنه كلام من قاله أولاً مع أن ما بلغ مسمعه صوت الناقل فلم يغيره ذلك عن نسبته إلى المتكلم به أو لا. فالقرآن كلام الله تعالى إذ لم يسبقه إلى الكلام به أحد.

يقول ابن تيمية: «إذا قرأ الناس كلام الله تعالى فالكلام في نفسه غير مخلوق إذا كان الله قد تكلم به، وإذا قرأه المبلغ لم يخرج عن أن يكون كلام الله فإن الكلام كلام من قاله مبتدئاً أمراً يأمر به، أو خبراً يخبره ليس هو كلام المبلغ له عن غيره إذ ليس على الرسول إلا البلاغ المبين.

<sup>(</sup>۱) أنظر عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول (۱: ۱۰۷). ومذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (۳: ۲۰). والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص (۱،۱۲،۱۳).

وإذا قرأه المبلغ فقد يشار إليه من حيث هو كلام الله فيقال هذا كلام الله مع قطع النظر عما بلغه به العباد من صفاتهم وقد يشار إلى نفس صفة العبد كحركته وحياته وقد يشار إليهما فالمشار إليه الأول غير مخلوق، والمشار إليه الثاني مخلوق والثالث منه مخلوق ومنه غير مخلوق» (۱).

والمسموع من القارىء كلام الله تعالى على الحقيقة لقوله: «وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله»(٢).

فبين أن المسموع كلام الله تعالى. ويدل لهذا ايضاً توعد الله تبارك وتعالى بالنار للمغيرة بن شعبة المخزومي على مقالته حين سمع تلاوة القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «إن هذا إلا قول البشر»("). فقال تعالى: «سأصليه سقر»(أ). أي على مقالته هذه ولو كانت التلاوة التي سمعها للقرآن غير المتلو لما توعده بالنار. لكن سمع السامع، وفهم الفاهم لكلام الله تعالى شيء حدث في السامع والفاهم عند إرادة الله تعالى سماع كلامه وفهمه (٥).

<sup>(</sup>۱) مذهب السلف القويم ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (۳: ۵۸، ۵۹). وأنظر كتاب الفقه الأكبر في التوحيد للشافعي ص (۱۵). والإبانة للأشعري ص (۲۹). والإنصاف للباقلاني ص (۸۱، ۹۸). والمعتمد في أصول الدين ص (۹۰). والاعتقاد للبيهقي ص (۱۱). ولمع الأدلة للجويني ص (۹۲). وبيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني ص (۹/أ) مخطوط.

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة: آية (٦).

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر: آية (٢٥).

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر: آية (٢٦).

<sup>(°)</sup> أنظر الرد على الجهمية للدارمي ص (٨٥). والإنصاف للباقلاني ص (٩٤، ٩٥). والاعتقاد للبيهقي ص (٤١). والمعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص (٨٨). ولمعة الاعتقاد لابن قدامة ص (١٤).

ولا يجوز اطلاق اللفظ على القرآن، فلا يقال لفظي أو اللفظ بالقرآن مخلوق، أو غير مخلوق، لأن اللفظ في لغة العرب: أن ترمي في الشيء كان في فيك، ولفظ بالشيء يلفظ لفظ تكلم. يقول تعالى: «ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» ((). ولفظت بالكلام، وتلفظت به أي تكلمت ().

وقال الإمام أحمد: «من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» (٣) لأن هذا يشعر أن هذا القرآن الذي يقرؤه ويلفظ به مخلوق من اللفظ وهو الرمى، لأن كلمة اللفظ فيها إجمال.

والذين قالوا هذا القول أرادوا إثبات أنه مخلوق فزينوا بدعتهم بهذا القول، والذي يصح أن يقال عن القرآن إنه يقرأ ويتلى ويكتب ويحفظ (1)

<sup>(</sup>١) سورة ق: آية (١٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر مختار الصحاح ص (٦٠١)، ولسان العرب (٩: ٣٤١، ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) كتاب السُنة لأحمد بن حنبل رواية ابنه عبدالله أص (٢٩). وأنظر مسائل الإمام أحمد رواية إسحاق بن إبراهيم ص (١٥٢، ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب السُنة للإمام أحمد ص (٢٨، ٢٩). والإبانة للأشعري ص (٢٩، ٢٩). ومقالات الإسلاميين له (٢: ٢٧١). وكتاب الشريعة للآجري ص (٨٩). وعقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول (١: ١٠٨، ١٠٩). والمعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص (٨٩، ٩٠). وكتاب مذهب السلف القويم لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل (٣: ٢١، ٢٤). ومختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٨٥ ـ ٤٣٨). والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص (١٠).

### المكتوب في المصاحف:

المكتوب في المصاحف هو كلام الله تعالى غير مخلوق وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو»(۱). وقال تعالى: «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ»(۱). وقال: «كلا إنها وقال: «يتلو صحفاً مطهرة فيها كتب قيمة»(۱). وقال: «كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة»(۱). وقال: «وأنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون»(۱). وفي الحديث والآيات دليل على أن المكتوب في المصاحف وفي اللوح المحفوظ كلام الله تعالى وهو القرآن حقيقة وما كتب فيها من الحروف التي تكلم الله بها غير مخلوقة (۱).

<sup>(</sup>١) أنظر تخريج الحديث ص (٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البروج: الأيتان (٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٣) سورة البيّنة: الآيتان (٢، ٣).

<sup>(</sup>٤) سورة عبس الأيات (١١ ـ ١٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة الآيات (٧٧ ـ ٧٩).

<sup>(</sup>٦) أنظر الفقه الأكبر للشافعي ص (١٥). والإبانة للأشعري ص (٢٩). والإنصاف للباقلاني ص (٧٨). والمعتمد في أصول الدين ص (٩١). والاعتقاد للبيهقي ص (٤٠). ولمع الأدلة للجويني ص (٩٢). ولمعة الاعتقاد لابن قدامة ص (١٤). وكتاب مذهب السلف القويم ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (٣: ٢١، ٤٧، ٥٥). وقاعدة في صفة الكلام له ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول (٢: ٥٠، ٥٨) وكتاب بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني ص (٥/أ) مخطوط. وشرح الطحاوية ص (١١٨).

#### المضاف إلى العباد:

إن ما كان من صفات العباد، وأفعالهم التي بها يقرؤون ويكتبون كلام الله تعالى \_ كأصواتهم، ومدادهم، فهو مخلوق، لأن العبد وصوته وحركاته وسائر صفاته مخلوق، فالقرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله تعالى حقيقة، والصوت الذي يقرأ به العبد صوت القارىء يقول صلى الله عليه وسلم: «زينوا القرآن بأصواتكم»(۱). فبين صلى الله عليه وسلم أن الأصوات التي يقرأ بها القرآن أصواتنا، وهي بلاشك مخلوقه والقرآن كلام الله غير مخلوقة. يقول صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لم يتغن بالقرآن»(۱).

وفي هذا أن رفع الصوت وتحسينه بالقرآن منسوب إلى فعل العبد ويقول تعالى: «قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مدداً» (٣) وقال: «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله» (١) ففرق سبحانه وتعالى بين المداد الذي تكتب به الكلمات وهو مخلوق، وبين كلمات الله غير المخلوقة.

والقرآن واحد لا يكثر في نفسه بكثرة قراءة القراء، وإنها الذي

<sup>(</sup>١) أنظر تخريج الحديث ص (٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر صحيح البخاري (٤: ٢١٤). وسُنن أبي داود (٢: ٧٤). وسُنن الله الدارمي (١: ٣٤٩). و (٢: ٤٧١). وسُنن ابن ماجه (١: ٤٢٤). ومسند الإمام أحمد (٢: ٢٧١، ٢٨٥، ٤٥٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف: آية (١٠٩).

<sup>(</sup>٤) سورة لقمان: آية (٢٧).

يكثر ما يقرأون به القرآن. فما يكثر ويحدث في العباد فهو مخلوق (١).

يقول البخاري: «حركاتهم ـ أي العباد ـ وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة».

فأما القرآن المتلو المبين المثبت في المصاحف المسطور المكتوب الموعى في القلوب، فهو كلام الله ليس بمخلوق قال الله: «بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم» ("). وقال اسحاق بن إبراهيم (").

فأما الأوعية فمن يشك في خلقها؟ قال الله: «وكتاب مسطور في رق منشور» (1) . وقال: «بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ» (2) . فذكر أنه يحفظ ويسطر قال: «وما يسطرون» (2) .

فكلام الله تعالى غير مخلوق، وما نسب إلى المخلوق فمخلوق.

<sup>(</sup>٢) سورة العنكبوت: آية (٤٩).

<sup>(</sup>٣) هو أبو يعقوب بن راهوية أحد الأئمة الأعلام ثقة حجة أخذ عنه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم توفي سنة ٢٣٨هـ، وكان مولده سنة ١٦١هـ، أنظر ميزان الاعتدال (١: ١٨٢، ١٨٣) وشذرات الذهب (٢: ٨٩). والأعلام (١: ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الطور: الأيتان (٢، ٣).

<sup>(</sup>٥) سورة البروج: الأيتان (٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٦) سورة القلم: آية (١).

<sup>(</sup>V) كتاب خلق أفعال العباد ص (١٨).

# ٦ - السمع والبصر

يذهب ابن حزم في سمع الله تعالى وبصره إلى القول بأن الله تعالى سميع بصير بذاته، وهو لم يزل سميعاً للمسموعات بصيراً للمبصرات يرى المرئيات ويسمع المسموعات ومعنى هذا أنه عالم بكل ذلك كها قال تعالى «إننى معكها أسمع وأرى»(١).

ولا يقول: إن الله تعالى سميع بسمع، ولا بصير ببصر وحجته عدم ورود النص بذلك<sup>(٢)</sup>.

إثبات ابن حزم أن الله تعالى سميع بصير بذاته، دون القول إنه سميع بسمع بصير ببصر يتمشى مع مذهبه الظاهري.

لكننا نراه يخالف هذا المذهب حقيقة حيث جعل الله تعالى سميعاً بصيراً بذاته ثم أرجع ذلك إلى العلم وليس في ظاهر ما استدل به ما يؤيد هذا.

وهذا المسلك يوافق الكعبي ومن تبعه من المعتزلة البغداديين الذين يرون أن الله تعالى سميع بمعنى أنه عالم بالمسموعات، وبصير بمعنى أنه عالم بالمبصرات ".

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل (٢: ١٢٤، ١٢٥، ١٤٠، ١٤١، ١٦٠)، المحلى (١: ٢٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر أصول الدين للبغدادي ص (٩٦ - ٩٨)، والفرق بين الفرق له ص (٣٤)، الملل له جـ ١ ص (٧٨).

وقد عرفنا مذهب بن حزم في علم الله تعالى (۱) وبينا أنه يؤول إلى مذهب أبي الهذيل العلاف من المعتزلة ، وأن حقيقة هذا القول تجريد الذات عن الصفات كما هو رأى الفلاسفة .

وأهل الإثبات كلهم على خلاف هذا الرأي.

يقول ابن تيمية: «إثبات كونه سميعاً بصيراً، وأنه ليس مجرد العلم بالمسموعات والمرئيات هو قول أهل الإثبات قاطبة من أهل السنة والجهاعة (٢).

وقد وافق أهل الإِثبات طائفة من المعتزلة البصريين ٣٠.

قال عبدالقاهر البغدادي: «إن البصريين منهم ـ أي من المعتزلة ـ مع أصحابنا في أن الله عز وجل سامع للكلام والأصوات على الحقيقة لا على معنى أنه عالم بها (1).

وقد استدل ابن حزم بقوله تعالى: «إنني معكما أسمع وأرى» (°) على جعل سمع الله تعالى للمسموعات وبصره للمبصرات ورؤيته للمرئيات علمه بذلك. وليس في الآية دليل لما ذهب إليه بل دلالتها تخالفه لأن فيها التفريق بين السمع والرؤية ولو كانا بمعنى العلم لما كان لهذا فائدة وكان لغواً، إذ يكون المعنى، أنني معكما أعلم، وأعلم. وهذا لا يليق بكلام الله تعالى.

<sup>(</sup>١) أنظر ص (٢٢٦ - ٢٣٢).

 <sup>(</sup>٢) شرح الأصفهانية ص (٧٣)، وأنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص
 (٤٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفرق بين الفرق للبغدادي ص (١٨١)، شرح الأصفهانية ص (٧٣).

<sup>(</sup>٤) الفرق بين الفرق للبغدادي ص (١٨١).

<sup>(</sup>٥) سورة طه: آية (٤٦).

ومما يدل على أن سمع الله تعالى وبصره غير علمه تفريقه سبحانه بين السمع والبصر كما في الآية المذكورة وفي غيرها كقوله تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعل يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً» (۱) . . وقوله: «قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير» (۱) . وقوله: «لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء (۱) . وقوله: «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون (۱) . وقوله «ألم يعلم بأن الله يرى (۱) .

فالآيات تفرق بين العلم وبين السمع والبصر ولا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات كها قال: «الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم» (أ)، وقوله: «وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم» (أ). وقال سبحانه: «وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم» أ. وفي الآيات السابقة ذكر سمعه لاقوالهم وعلمه ليتناول باطن أحوالهم.

قال أبومنصور الماتريدي في تفسير قوله تعالى: «إنك أنت السميع

<sup>(</sup>١) سورة النساء: آية (٥٨).

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة: آية (١).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية (١٨١).

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف: آية (٨٠).

 <sup>(</sup>٥) سورة العلق: آية (١٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء: الآيات (٢١٨ ـ ٢٢٠).

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف: آية (٢٠٠).

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة: آية (٢٢٧).

العليم» ('): «أنك أنت «السميع» لدعائهم» «العليم» بها نووا وأضمروا» (').

والآيات عموماً فيها التفريق بين السمع والبصر والعلم وأن كلا منها له متعلق يتعلق به يناسبه دون غيره ويتم به من المعنى ما لايتم بغيره.

والعلم أعم من السمع. والبصر فيتعلق بكل شيء. أي بالواجب والممكن والمستحيل، لأن كل ذلك يصلح أن يكون معلوماً. أما السمع والبصر فيتعلقان بالمسموعات والمبصرات، فلا يجوز أن يكون كل معلوم مسموعاً أو مبصراً، ويجد الإنسان من نفسه معنى زائداً على العلم بالدليل أو الخبر عند السمع والبصر لا محالة إن هذه التفرقة مما يشهد بصدقها نظر ذوى الألباب فإنكارها مما لا سبيل إليه إلا عن جحد أو عناد".

بعد أن بينا أنه ليس المراد بالسميع والبصير، العلم بالمسموعات والمبصرات كما قال ابن حزم نبين أيضاً مخالفتنا لما ذهب إليه من أن الله تعالى سميع بصير لا بسمع وبصر فنقول: إن الله تعالى سميع

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٢٧).

<sup>(</sup>٢) تأويلات أهل السنة للماتريدي (١: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفقه الأكبر للشافعي ص (١٤)، والإبانة للأشعري ص (٢٦)، والإنصاف للباقلاني ص (٣٧)، والاعتقاد للبيهقي ص (٢٦). والإقتصاد للغزالي ص (٩٨)، وقواعد العقائد له ضمن القصور العوالي (٤: ١٠١)، ومناهج الأدلة لابن رشد ضمن فلسفة ابن رشد ص (٧٤)، وغاية المرام للآمدي ص (١٢٦، ١٢٧)، وشرح الأصفهانية لابن تيمية ص (٧٤)، ومجموع الفتاوى له (٣: ١٣٣، ١٣٤)، و (٥: ٤٩٤)، وشرح المواقف ص (١٤٣).

بسمع، وبصير ببصر وهذا مذهب أهل السنة والجماعة. وقد بينا هذا عند الكلام على اتصاف الله تعالى بالصفات (١). وأن المذهب الصحيح هو أن أسماء الله تعالى ليست أعلاماً جامدة فكل اسم مشتق من صفة.

ونريد هنا أن نبين الأدلة على إثبات أن السمع والبصر صفتان قائمتان بذاته تعالى زائدتان على كونه عالماً (٢). زيادة على دلالة سميع وبصير ـ الواردة في الآيات ـ على إثبات السمع والبصر.

## الدليل الأول:

إن الله تبارك وتعالى لولم يتصف بالسمع والبصر، لا تصف بضد ذلك، وهو العمى، والصمم، لأن القابل للشيء لا يخلو عنه أو عن ضده والمصحح لكون الشيء سميعاً بصيراً هو الحياة فإذا انتفت إمتنع إتصاف المتصف بذلك، والجهادات لا توصف بالسمع والبصر لانتفاء الحياة فيها وإذا كان المصحح هو الحياة كان الحي قابلاً لذلك فإن لم يتصف به لزم اتصافه باضداده.

إذ لو جاز خلو الموصوف عن جميع الصفات المتضادات لزم وجود عين لا صفة لها، وهو جوهر بلا عرض يقوم به. وقد علم بالاضطرار

<sup>(</sup>۱) أنظر ص (۱۹۶-۱۹۸).

<sup>(</sup>٢) أنظر أصول الدين للبغدادي ص (٩٦ ـ ٩٨)، ونهاية الإقدام للشهرستاني ص (٣٤١، ٣٤٥، ٣٤٥)، غاية المرام للآمدي ص (٣٤١، ٢٧١)، شرح الأصفهانية ص (٧٣، ٧٤)، والدليل الصادق على وجود الخالق لجاب الله (١: ١٢٧).

امتناع خلو الجواهر عن الأعراض، وهو امتناع خلو الأعيان والذات عن الصفات ولهذا أطبق العقلاء من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم على إنكار زعم تجويز جوهر خال عن جميع الأعراض<sup>(۱)</sup>.

فإن قيل: إن هذه الصفات متقابلة تقابل العدم (") ، والملكة (") لا تقابل السلب والإيجاب. وما كان كذلك. إنها يلزم من انتفاء أحدهما ثبوت الآخر إذا كان المحل قابلًا لهما كالحيوان الذي لا يخلو إما أن يكون أعمى أو بصيراً ، لأنه قابل لهما وما لايقبل الاتصاف لا بهذا ولا بهذا كالجماد فليس كذلك.

والجواب بإبطال هذا من وجوه كما يقول ابن تيمية: «أحدها أن يقال: الموجودات «نوعان» نوع يقبل الاتصاف بالكمال كالحي ونوع لا يقبله كالجماد، ومعلوم أن القابل للاتصاف بصفات الكمال أكمل ممن لا يقبل ذلك.

وحينئذ: فالرب إن لم يقبل الاتصاف بصفات الكمال لزم انتفاء اتصافه بها. وأن يكون القابل لها وهو الحيوان الأعمى الأصم الذي

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح الأصفهانية ص (۷٤)، مجموع الفتاوى (٦: ٨٨)، اللمع للأشعري ص (٢٥)، الإنصاف للباقلاني ص (٣٧)، المعتمد لأبي يعلى ص (٠٠)، نهاية الإقدام للشهرستاني ص (٣٤٢)، لمع الأدلة للجويني ص (٨٥)، شرح المواقف ص (١٤٠، ١٤١)، الدليل الصادق لجاب الله (١: ٨٥).

<sup>(</sup>٢) العدم: هو أن لا يكون في شيء، ذات شيء من شأنه أن يقبله ويكون فيه. أنظر معيار العلم للغزالي ص (٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) الملكة هي صفة راسخة في النفس تحصل بسبب فعل من الأفعال بعد طول المارسة فترسخ في النفس كيفية هذه الصفة فتصبح بطيئة الزوال. أنظر التعريفات للجرجاني ص (٢٠٥).

يقبل السمع والبصر - أكمل منه، فإن القابل للسمع والبصر - في حال عدم ذلك - أكمل ممن لا يقبل ذلك. فكيف المتصف بها فلزم من ذلك أن يكون مسلوباً لصفات الكهال - على قولهم - ممتنعاً عليه صفات الكهال، فأنتم فررتم من تشبيهه بالأحياء فشبهتموه بالجهادات، وزعمتم أنكم تنزهونه عن النقائص، فوصفتموه بها هو أعظم النقص.

الوجه الثاني: أن يقال: هذا التفريق بين السلب والإيجاب وبين العدم والملكة، أمر إصطلاحي، وإلا فكل ما ليس بحي فانه يسمى ميتاً كما قال تعالى: «والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون»(١).

الوجه الثالث: أن يقال: نفس سلب هذه الصفات نقص، وإن لم يقدر هناك ضد ثبوي، فنحن نعلم بالضرورة أن ما يكون حياً عليهًا قديراً متكلهًا، سميعاً بصيراً أكمل ممن لا يكون كذلك، وأن ذلك لا يقال سميع ولا أصم كالجهاد وإذا كان مجرد إثبات هذه الصفات من الكهال، ومجرد سلبها من النقص: وجب ثبوتها لله تعالى لأنه كهال ممكن للموجود ولا نقص فيه بحال بل النقص في عدمه (٢).

سورة النحل: الأيتان (۲۰، ۲۱).

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٦: ٨٩، ٩٠) شرح العقيدة الأصفهانية ص (٨٥)، شرح المواقف للإيجي الموقف الخامس في الإلهيات ص (١٤١).

### الدليل الثاني:

أن السمع والبصر من صفات الكهال، فإن الحي إذا كان سميعاً بصيراً أكمل من حي ليس كذلك كها أن الموجود الحي أكمل من موجود ليس بحي وهذا معلوم بضرورة العقل، وإذا كان كذلك فلو لم يتصف الرب تبارك وتعالى به لكان ناقصاً، ويتعالى الله عن كل نقص.

وهذا الاستدلال مبني على أن كل كهال ثبت للممكن المحدث وهو كهال محض لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كهالاً للوجود غير مستلزم للعدم فهو جائز عليه وما كان جائزاً عليه من صفات الكهال فهو واجب له لأنه واجب قديم فهو به أولى من كل مكن محدث.

وأيضاً لو لم يتصف تعالى بالسمع والبصر لكان السميع البصير من مخلوقاته أكمل منه ومن المعلوم في بدائه العقول أن المخلوق المصنوع المفعول لا يكون أكمل من الخالق البارىء الصانع إذ الكمال لا يكون إلا بأمر وجودي والعدم المحض ليس فيه كمال وكل وجود للمخلوق فالله خالقه ويمتنع أن يكون الوجود الناقص مبدعاً وفاعلاً للوجود الكامل (1).

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (۸۵، ۸۹)، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول له (۱: ۱۶، ۱۰)، قاعدة في صفة الكلام له ضمن مجموعة الرسائل المنيرية المجلد الأول (۲: ۸۰، ۸۱)، الإقتصاد في الإعتقاد. للغزالي ص (۹۹، ۱۰۰).

### الدليل الثالث:

أن نفي السمع والبصر عن حي أو جماد نقص وما انتفى عنه ذلك فلا يجوز أن يحدث عنه شيء، ولا يخلقه ولا يجيب سائلًا لأنه لا يسمع كلام أحد ولا يبصر أحداً فلا يصلح أن يكون معبوداً كما قال الخليل عليه السلام: «ياأبت لم تعبد ما لايسمع ولا يبصر ولايغني عنك شيئاً(١) وقال لقومه: «هل يسمعونكم إذ تدعون(٢) ومعلوم أن الدليل غير منقلب على إبراهيم عليه السلام في معبوده لأنه يعبد سميعاً بصيراً يسمع دعاءه ويبصره فلا يلزم عليه مالزمهم في معبوداتهم من عدم السماع والرؤية، ومن المستقر في الفطر أن ما لايسمع ولا يبصر لا يكون رباً معبوداً لأنه لايسمع كلام أحد ولا يبصر أحداً فإن لم يكن كالحي الأعمى الأصم كان بمنزلة من هو أقل من ذلك وهو الجهاد الذي ليس فيه قبول أن يسمع أو يبصر، ونفى قبول هذه الصفات أبلغ في النقص. وأقرب إلى اتصاف المعدوم ممن يقبلها واتصف بأضدادها إذ الإنسان الأعمى الأصم أكمل من الحجر ونحوه مما لايوصف بشيء من هذه الصفات، وإذا كان نفي هذه الصفات معلوماً بالفطرة أنه من أعظم النقائص، والعيوب وأقرب شبها بالمعدوم كان من المعلوم بالفطرة أن الخالق أبعد عن هذه النقائص والعيوب من كل ما ينفي عنه ذلك، وأن اتصافه تعالى بهذه

<sup>(</sup>١) سورة مريم: آية (٤٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الشعراء: آية (٧٢).

# ٧ ـ العز والعزة والكبرياء

يذهب أبومحمد بن حزم إلى إثبات ماورد إثباته لله تعالى بالخبر من العز". والعزة"، والكبرياء ". لما روى بسنده عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضى الله عنها قالا جميعاً: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «العز إزاره، والكبرياء رداؤه» ("). يعني الله تعالى.

ولما روى أيضاً بسنده عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ في حديث خلق الله تعالى الجنة والنار \_ أن جبريل عليه

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (۸۷، ۸۸)، مجموع الفتاوى له (٦: ٩٩، ٩٠)، نهاية الإقدام للشهرستاني ص (٣٤٣)، الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي ص (٩٨)، مناهج الأدلة لابن رشد ضمن فلسفة ابن رشد ص (٧٤).

<sup>(</sup>٢) العز: خلاف الذل. أنظر لسان العرب (٧: ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) العزة: هي الرفعة. لسان العرب (٧: ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) الكبرياء: الرفعة في الشرف والعظمة والتجبر، وقيل ذي الكبرياء المتعالي عن صفات الخلق. وقيل هي عبارة عن كهال الذات، وكهال الوجود ولا يوسف بها إلا الله. مختار الصحاح ص (٥٦١)، واللسان (٦: ٤٣٩)، القاموس المحيط (٢: ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢٠٢٣)، وأنظر مسند الإمام أحمد (٢: ٢٤٨)، (٦: ١٩).

السلام قال لله تعالى: «وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد»(١). وهذه العزة غير العزة المذكورة في قوله تعالى: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون»(١) لأن الأخيرة مربوبة فهي مخلوقة بلاشك، وكذا العزة في قوله تعالى: «فلله العزة جميعاً»(١). غير موجبة أنها لم تزل لأنها مثل قوله تعالى «قل لله الشفاعة جميعاً»(١). وهذا غير موجب أن الشفاعة غير مخلوقة.

وأما العزة التي أقسم بها جبريل عليه السلام فغير مخلوقة وليست غير الله تعالى ولا العزولا الكبرياء إذ لو كان شيء من ذلك غيره لكان إما لم يزل، وإما محدثاً فلو كان لم يزل لكان مع الله تعالى أشياء غيره لم تزل وهذا شرك مجرد ولو كان محدثاً لكان تعالى بلا عز ولا كبرياء قبل أن يخلق كل ذلك وهذا كفر (٥).

إثبات ابن حزم للعزة لا يختلف عن باقي ما يثبت لله تعالى من العلم والقدرة والقوة ـ أي إثبات صوري لا حقيقة له.

ويقسم العزة إلى قسمين: مخلوقة وغير مخلوقة.

فالمخلوقة هي المذكورة في قوله تعالى: «سبحان ربك رب العزة

<sup>(</sup>۱) أنظر سُنن أبي داود (٤: ٢٣٦، ٢٣٧)، سُنن الترمذي (٤: ٣٩٣، ٣٩٣)، وقال حديث حسن صحيح. ومسند أحمد (٢: ٣٣٣، ٣٣٣، ٣٥٤، ٣٥٣)، سند الحمد بن بشر ثنا عبدالله حدثني أبي ثنا محمد بن بشر ثنا محمد بن عمرو ثنا أبو سلمة عن أبي هريرة. قال أحمد شاكر في تحقيق المسند (١٤: ٢٤٧، ٢٤٨، ٢٤٩)، هذا الإسناد صحيح.

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: آية (١٨٠).

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر: آية(١٠).

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر: آية (٤٤).

<sup>(</sup>٥) أنظر المحلى لابن حزم (١: ٤٢)، الفصل له (٢: ١٧١).

عما يصفون»(۱). فهى هنا مخلوقة لأنها مربوبة كما ذكر هذا ابن حزم والقول بأن هناك عزة مخلوقة قول صحيح لأن الله تبارك وتعالى جعلها مربوبة في هذه الآية. وأثبتها سبحانه لنفسه ولرسوله وللمؤمنين في قوله تعالى: «ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين»(۱).

أي له العزة والغلبة.

يقول ابن حيان (٣) عند تفسير قوله تعالى «سبحان ربك رب العزة» «ختم الله تعالى هذه السورة بتنزيهه عما يصفه به المشركون وأضاف الرب إلى نبيه عليه السلام تشريفاً له باضافته وخطابه، ثم إلى العزة وهي العزة المخلوقة الكائنة للأنبياء عليهم السلام والمؤمنين» (٤).

وإن حملت الإضافة في قوله تعالى «رب العزة» على الاختصاص بها أي كأنه قيل «ذو العزة» أي أن الله تعالى هو المختص بها وحده كها يقال مثلاً فلان صاحب صدق لاختصاصه بذلك (٥). فلا يقال إن العزة هنا مخلوقة بل صفة لله تعالى.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: آية (١٨٠).

<sup>(</sup>۲) سورة المنافقون: آية (۸).

<sup>(</sup>٣) ابن حيان: هو أبو عبدالله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الغرناطي الجياني. الشهير بابن حيان من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات له مصنفات كثيرة تنقل في بلاد الأندلس وفي غيرها وأقام بالقاهرة وبها توفي سنة (٥٤٧هـ) بعد ما كف بصره وكان مولده سنة ٤٥٢هـ. أنظر الرد الوافر للإمام ابن ناصر الدمشقي ص (٦٢، مولده شذرات الذهب (٦: ١٤٥، ١٤٦)، والأعلام للزركلي (٧: ١٥٢).

<sup>(</sup>٤) النهر الماد من البحر لابن حيان هامش البحر المحيط (٧: ٣٧٨)، وأنظر البحر المحيط له (٧: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٥) أنظر الكشاف للزمخشري (٣: ٣٥٧)، والبحر المحيط (٧: ٣٨٠).

واستدلال ابن حزم على العزة غير المخلوقة وعلى العز والكبرياء بقول الرسول صلى الله عليه وسلم «العز إزاره، والكبرياء رداؤه» وقول جبريل عليه السلام لله تعالى «وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد» دليل صحيح على إثبات العز والكبرياء والعزة لله تبارك وتعالى.

ويدل أيضاً على إثبات العزة لله قول إبليس لربه «فبعزتك لأغوينهم أجمعين»(١) حيث أقسم هنا بعزة الله تعالى(١). ولو كانت مخلوقة لما صح أن يقسم بها جبريل عليه السلام، وإبليس لعنه الله.

لكن ابن حزم بعد أن أثبت لله تعالى عزة غير مخلوقة ، وعزاً وكبرياء لم يقف على هذا الإثبات ملتزماً لما يدل عليه ظاهر تلك النصوص بل أرجع ذلك إلى الله تعالى فقال: إن هذه العزة غير مخلوقة وليست غير الله تعالى ولا العز ولا الكبرياء ".

وهو بهذا المذهب موافق لأبي الهذيل العلاف موافقة تامة يقول أبوالحسن الأشعري: «وأما «أبو الهذيل» من المعتزلة فإنه أثبت العزة والعظمة والجلال والكبرياء وكذلك في سائر الصفات التي يوصف بها لنفسه، وقال: هي الباري كما قال في العلم والقدرة»(1).

وفي هذا المذهب نفي للصفة عن الله تعالى وإثبات لذات مجردة عن الصفات، ووجود ذات في الخارج مجردة عن الصفات محال بل وجود الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنها وإنها

سورة ص : آية (٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر البحر المحيط لابن حيان (٧: ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل (٢: ١٧١)، المحلى (١: ٤١، ٤٢).

<sup>(</sup>٤) مقالات الإسلاميين للأشعري (١: ٢٥٦).

يعرض للذهن ذات وصفة كل وحدة ويستحيل تحقق ذلك في الخارج (الله).

والقول الصحيح، أن العزة والعز والكبرياء من صفات الله تبارك وتعالى حقيقة.

وعلى قول ابن حزم: «لو كان شيء من ذلك غير الله لكان إما لم يزل وإما محدثاً. . . الخ».

نقول: إذا لم تكن العزة والعز والكبرياء قديمة ولا محدثة فهاذا تكون؟

قال عند كلامه على العلم «ليس هو غير الله ولا نقول هو الله» (").

وقد بينا عند نقد مذهبه في الصفات أن نفي القول بأنه الله تعالى صحيح. أما كون ذلك ليس غير الله فلفظ «الغير» مجمل ونفيه يوهم معنى فاسداً وكذا إثباته فيجب الاستفصال عن المقصود، ولا داعي لاعادة ما سبق فليراجع هناك').

## ٨ \_ النفس والذات

يثبت ابن حزم النفس(١) لله تعالى لورود النص بذلك: قال تعالى

<sup>(</sup>۱) أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٦: ٩٨، ٩٩)، رسالة تفصيل الإجمال فيها يجب لله من صفات الكهال ضمن الرسائل والمسائل لابن تيمية (٥: ٥، ٥٠).

<sup>(</sup>٢) الفصل (٢: ١٢٦، ١٢٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر ص (١٩٤ ـ ١٩٨).

<sup>(</sup>٤) نفس الشيء عينه وحقيقته، تقول: قتل فلان نفسه وأهلك نفسه، أى أوقع الهلاك بذاته كلها وحقيقته. أنظر مختار الصحاح (ص ٢٧٢)، لسان العرب (٨: ١١٩).

«كتب على نفسه الرحمة»(١). وقال «ويحذركم الله نفسه»(١) وقال ابن حزم إن الذات كالنفس ونفس الله تعالى إخبار عنه لا عن شيء غيره أصلًا(١).

مذهب ابن حزم في إثبات النفس والذات لله تعالى مذهب صحيح (أ) فيها نرى. موافق لما ورد بالنص من إثبات النفس له تعالى. ولم تصح عبارة ابن حزم التي يسوقها بعد كل إثبات يدعيه إلا في هذا الموضع وهي «إن هذا إخبار عن الله لا عن شيء غيره». وهذا محلها التي هي له، لا لسائر الصفات الثابتة لله تعالى من العلم والقدرة والكلام ونحو ذلك.

ومن أدلة إثبات النفس لله تعالى زيادة على ما ذكره قوله تعالى لكليمه موسى عليه السلام: «واصطنعتك لنفسي» (6). وقوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام: «تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك» (1) ولا يقال إن إطلاق النفس عليه تعالى في الآية الأخيرة من باب المشاكلة، لأنها وردت من غير ذلك كها في الآيات الأولى وفي كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة من ذلك ما روى البخاري بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لما خلق الله الخلق كتب في كتابه ـ وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على الله الخلق كتب في كتابه ـ وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على

سورة الانعام : آية (١٢).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران : آية (٢٨، ٣٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل (٢: ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص٨).

<sup>(</sup>٥) سورة طه : آية (٤١).

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة : آية (١١٦).

العرش ـ إن رحمتي تغلب غضبي (') .

تلك بعض الأدلة الدالة على إثبات النفس لله تعالى، وعندنا إن ذات الشيء هي نفسه وحقيقته فلا فرق وسنبين أيضاً ما يدل على إثبات الذات. ولكن إثبات ابن حزم للذات يخالف مذهبه إلتزام الظاهر وعدم إثبات شيء لله تعالى من غير ورود النص عليه، وقد أثبت الذات لا على استناد إلى نص وإنها على أنها كالنفس.

ونرى أن مما يصحح إثبات الذات لله تعالى أنها هي نفس الشيء وحقيقته ثم إنها وردت عن العرب منسوبة إلى الله تعالى كما في قول النابغة:

مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم فها يرجون غير العواقب (۱) وقول خبيب بن عدي رضى الله عنه حين أسره أهل مكة فلها أخرجوه للقتل قال:

وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع (٣) وقول حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم ينشده:

<sup>(</sup>۱) صحیح الإمام البخاری (٤: ۱۹٦)، صحیح مسلم (٤: ۲۱۰۸) سُنن الـترمذی (٥: ٥٤٥)، سُنن ابن ماجه (۱: ۲۷)، (۲: ۱۶۳۵)، مسند الامام أحمد (۲: ۳۹۷، ۳۹۷).

<sup>(</sup>٢) ديوان النابغة (ص٤٩)، وأنظر شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (ص٥١/أ).

<sup>(</sup>٣) أنظر صحيح البخاري (٤: ١٩٦)، الكامل في التاريخ لابن الأثير (٢: ١٩٨)، رسالة تفصيل الإجمال لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل (٥: ٥٠)، شرح أسماء الله الحسنى للقرطبى (ص١٥/أ) مخطوط.

وأن أخا الاحقاف إذ يعذلونه يجاهد في ذات الإِله ويعدل(١)

فإن قيل: إن المراد بقول النابغة إن روى قوله «محلتهم» بالحاء المهملة، المنزل المختص بالإله وهو بيت المقدس، وان روى بالمعجمة فالمراد كتابهم المنزل من عند الله المختص به وهو الحكم والمواعظ الزاجرة عن الفواحش والمنكرات (٢).

والمراد بقول خبيب: إن ذلك في الخصلة المختصة بالله وهي طاعته.

وبقول حسان: إن أخا الأحقاف يدعو إلى عبادة الله تعالى قلنا: تأويلكم هذا لو جاز لنا الأخذ به بالنسبة لقول النابغة لم يجز بالنسبة لقول خبيب وحسان رضى الله عنها فقولها دليل على إثبات الذات من وجهين:

الوجه الأول: إن كان «لفظ ذات» فيهما حقيقة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها حين رويت له عن خبيب، كما لم يرو إنكاره على حسان رضى الله عنه قوله. وهو قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فلا يحتمل الأمر غير الجواز.

الثاني: إن كانت فيها وردت فيه مجازاً، فلا يصح استعمالها فيه إلا إذا كان المعنى الأصلي ثابتاً حتى يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم

<sup>(</sup>۱) ديوان حسان (۱: ۲۰۳)، وأنظر اجتماع الجيوش الاسلامية لابن القيم (ص٦٦)، شرح الطحاوية (ص٢٢٩)، فتح الباري لابن حجر (١٣: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي (ص١٥/أ)، وأنظر التعليق على البيت في ديوان النابغة (ص٤٩).

إلى لازمه.

ويؤيد صحة استعمالها أن الله تبارك وتعالى أثبت لنفسه الصفات وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن وجود الصفات إلا بها به تصير ذاتاً من الضفات (١).

وقد ذكر أبوحامد الغزالي أن إطلاق الذات في حق الله تعالى مما وقع الاتفاق عليه يقول: «ومما وقع عليه الاتفاق بين الفقهاء والعلماء من الأسامي «المريد، والمتكلم، والشيء، واللذات، والأزلي، والأبدي، وأن ذلك مما يجوز إطلاقه في حق الله تعالى»(٢).

#### (٩) الوجه

مذهب ابن حزم إثبات لفظ كل ماورد به النص، وقد ورد إضافة الوجه إلى الله تبارك وتعالى كها قال: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» (ش). وليس إثبات ابن حزم هذا للوجه إثبات صفة، وإنها على مذهبه فى الإثبات إرجاع ذلك إلى الذات يقول: ووجه الله تعالى ليس غيره بدليل قوله تعالى حاكيا عمن رضى قوله: «إنها نطعمكم لوجه الله» (أ). فصح يقينا أنهم لم يقصدوا غير الله تعالى وقوله عز وجل: «فأينها تولوا فثم وجه الله» (أ). إنها معناه فثم الله تعالى بعلمه وجل: «فأينها تولوا فثم وجه الله» (أ).

<sup>(</sup>۱) أنظر مجموع فتاوي ابن تيمية (٥: ٣٢٦)، (٣: ٩٧، ٢٠٥) شرح الطحاوية (ص٦٤).

<sup>(</sup>٢) المقصد الأسنى شرح أسهاء الله الحسنى للغزالي (ص ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن: آية (٢٧).

<sup>(</sup>٤) سورة الإنسان: آية (٩).

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة: آية (١١٥).

وقبوله لمن توجه إليه(١).

أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه فهو صفة من صفاته حقيقية وليس هو الذات، كما ذكر ابن حزم.

وجعل الوجه هو الذات هو مذهب نفاة الصفات كأبى الهذيل العلاف من المعتزلة، فهو يثبت لله تعالى وجها هو هو(٢).

والحقيقة أن هذا ليس إثباتا، إنها الإثبات جعله صفة لله تعالى على ما يليق به لا يفنى ولا يلحقه الهلاك فلا يشبه وجها ولا يشبهه وجه تعالى وتقدس<sup>(7)</sup>.

ويدل على الإثبات من القرآن قوله تبارك وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه»(1).

وقول عالى: «واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه»(٥). وقوله: «ولا تدع مع الله إله آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون»(١). وقوله «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام»(٧).

أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه الوجه في الآيات السابقة ووصفه

<sup>(</sup>١) أنظر المحلى (١:١٤)، الفصل (٢:١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر مقالات الإسلاميين للأشعري (١: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفقه الأكبر لأبي حنيفة بشرح عبدالكريم تتان (ص: ٢٢، ٢١) الإبانة لأبي الحسن الأشعري (ص ٣٤)، شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام: آية (٥٢).

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: آية (٢٨).

<sup>(</sup>٦) سورة القصص: آية (٨٨).

<sup>(</sup>٧) سورة الرحمن: آية (٢٧).

بالجلال والإكرام، وحكم له بالبقاء ونفى الهلاك عنه .

يقول ابن خزيمة: «فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق، والشام ومصر، مذهبنا أنا نثبت لله ما أثبته لنفسه نقر بذلك بالسنتنا ونصدق بذلك بقلوبنا من غير أن نشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخلوقين، وعز ربنا عن أن نشبهه بالمخلوقين وجل ربنا عن مقالة المعطلين»(١).

وجاء ذكر وجه ربنا تبارك وتعالى فى مواضع كثيرة من القرآن كقوله «وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله»(٢). وقوله: «والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم»(٣). وقوله: «ذلك خير للذين يريدون وجه الله»(١)، وقوله: «وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله»(١).

وهذه الآيات وغيرها مما جاء فيها ذكر الوجه له سبحانه دليل على ثبوت هذه الصفة له سبحانه .

فإن قال المخالف: إن الآيات التي استدللتم بها على ثبوت صفة الوجه لله تعالى لا تدل على ذلك، حيث إن المراد بالوجه المذكور فيها الذات إذ أن من يدعوه، ويتقرب إليه يريد ذاته ثم لاخصوص للوجه في البقاء وعدم الهلاك.

قلنا: الجواب على هذا الاعتراض من أوجه:

الأول: لولم يكن لله تبارك وتعالى وجه حقيقة لما جاز استعماله في معنى الذات، لأن اللفظ الموضوع لمعنى لا يمكن أن يستعمل في

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ١٠، ١١).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٤) سورة الروم: آية (٣٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الروم: آية (٣٩).

معنى آخر إلا إذا كان المعنى الأصلى للفظ ثابتا للموصوف حتى يمكن للذهن أن ينتقل من ذلك الملزوم إلى لازمه(١).

الثانى: ندفع اعتراضهم بمثله. فنقول: أسند التقرب فى الآيات والبقاء إلى الوجه ويلزم منه إرادة الذات وبقائها(٢)، إذ قولهم إنه أطلق الوجه واراد الذات.

الثالث: لايصح حمل الوجه فى قوله تعالى: «ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» على الذات، لأنه أضاف الوجه إليها بقوله «وجه ربك» فوجب أن يكون المضاف، والمضاف إليه شيئين كها يقال دار زيد، وغلام عمرو، ثم أضاف النعت إلى الوجه بقوله: «وجه ربك ذو الجلال والإكرام» فدل على أن ذكر الوجه ليس بصلة وأن قوله «ذو الجلال» صفة للوجه والوجه صفة للذات ".

فإن قيل: وهل كلما ورد ذلك الوجه منسوبا إلى الله تعالى فالمراد به هذا الوجه الحقيقي لله الذي هو صفة من صفاته؟

قلنا: لايلزم هذا بل يأتى فى كل مكان بحسبه مما صح وضعه له لغة وقد ورد الوجه مرادا به الجهة كما فى قوله: «فأينها تولوا فثم وجه الله»(أ). وقد استدل ابن حزم بهذه الآية على أن المراد فثم الله تعالى بعلمه وقبوله لمن توجه إليه وهذا تأويل يخالف مذهبه الظاهرى والآية ليست على ما أولها فيها نرى، إذ أن الوجه يرد فى اللغة بمعنى الجهة (٥)

<sup>(</sup>١) أنظر شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ٥٥).

<sup>(</sup>۲) أنظر المرجع السابق نفس الصفحة.

<sup>(</sup>٣) أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ص ٥٦)، الاعتقاد للبيهقي (ص ٢))، مختصر الصواعق (٢: ٣٥١)، شرح الواسطية للهراس (ص ٥٥).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (١١٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر مختار الصحاح (ص ٧١١)، القاموس المحيط (٤: ٢٩٥).

ففى قوله تعالى «فثم وجه الله» أى جهته الله وقبلته فالمقصود بوجه الله هنا الجهة التى تستقبل فى الصلاة كها قال فى أول الآية «ولله المشرق والمغرب» (۱). ثم قال: «فأينها تولوا فثم وجه الله» كها قال: «سيقول السفهاء من الناس ماولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدى من يشاء إلى صراط مستقيم» (۱). فإذا كان المشرق والمغرب لله تعالى «ولكل وجهة هو موليها» (۱)، وقوله «موليها» أى مستقبلها فهذا كقوله: «فأينها تولوا فثم وجه الله»، أى فأينها تستقبلوا فثم وجهة الله تعالى (۱).

الادلة من السنة على إثبات صفة الوجه لله تعالى».

ورد إثبات الوجه لله تبارك وتعالى فى كثير من الأحاديث النبوية الصحيحة من ذلك ماروى مسلم بسنده عن أبى موسى أنه قال: «إن «قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: «إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغى له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور وفى رواية أبى بكر النار لو كشفه لاحرقت سبحات مسجحات

سورة البقرة: آية (١١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) سورقة البقرة: آية (١٤٨).

<sup>(</sup>٤) أنظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (٣: ١٤٤، ١٤٥)، تفسيرات ابن تيمية جمع إقبال الأعظمي (ص ٨١) تأويلات أهل السنة للهاتريدي (١: ٢٦٣)، مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٥٥، ٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) سبحات وجه الله تعالى بضمتين: أنواره وجلاله وعظمته. وقيل سبحات الوجه محاسنه، لأنك إذا رأيت الحسن الوجه قلت سبحان الله وقيل: تنزيه له: أي سبحان وجهه. أنظر مختار الصحاح (ص ٢٨٢)، لسان العرب (٣: ٢٠)، صحيح الإمام مسلم بشرح النووي (٣: ١٤).

وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه(١).

فإضافة السبحات التي هي الجلال والنور إلى الوجه، وإضافة البصر إليه تبطل كل مجاز، وتبين أن المراد وجهه سبحانه وتعالى حقيقة الذي هو صفة من صفاته . (٢).

ومن الأحاديث المثبتة لصفة الوجه ما روى البخارى بسنده عن أبى بكر بن عبدالله بن قيس عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال «جنتان من فضة آنيتها وما فيها، وجنتان من ذهب آنيتها وما فيها وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رجم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن»(٢).

وروى البخارى أيضا بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه الله مثل القائم المصلى حتى يرجع المجاهد»(1).

وروى البخارى أيضا بسنده عن جابر رضى الله عنه قال: «لما نزلت هذه الآية «قـل هو القـادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك قال: «أو من تحت أرجلكم» قال أعوذ بوجهك. «أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض». قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا

<sup>(</sup>۱) صحیح الإمام مسلم (۱: ۱۹۱، ۱۹۲)، ورد الدارمي على المریسی (ص ۱۹، ۱۹۰). ۱۹۰، ۱۹۰)، کتاب التوحید لابن خزیمة (ص ۱۹، ۷۰).

<sup>(</sup>٢) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٥٣)، شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ٥٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٤: ٢٠٣)، صحيح مسلم (١٦٣١).

<sup>(</sup>٤) صحيح البخاري (٤: ٢٠٣)، كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ١٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: آية (٦٥).

أهون أو هذا أيسر »(١).

وفى الاحاديث التى ذكرنا دليل على إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى حقيقة وتأويله بالذات، أو بغيرها حمل للكلام على غير معناه الحقيقى، ولا يصح ذلك إلا بقرينة مانعة من حمله على الحقيقة، ولا أرى فى هذا قرينة صحيحة.

وقد روى تفسير «المزيد» في قوله تبارك وتعالى: «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» (۱). بالنظر إلى وجه الله الكريم عن كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم موقوفا، فروى عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه، وعن أبى موسى الأشعرى، وهو قول على ابن أبي طالب في رواية وحنيفة وعبادة بن الصامت، وكعب بن عجرة، وصهيب، وابن عباس في رواية وعبدالرحمن بن أبى ليلى، وعامر بن سعد، وإسماعيل بن عبدالرحمن السدى، والضحاك بن مزاحم، وعبدالرحمن بن سابط، وأبي اسحاق السبعى، وقتادة وسعيد بن المسيب، والحسن البصرى وعكرمة مولى ابن عباس، ومجاهد بن جبر نقله المفسرون عنهم (۱).

<sup>(</sup>۱) صحيح البخاري (۹۲:۳)، (۱:۱۸۹، ۱۹۹)، سنن الترمذي (٥: ۲۲۱).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس: آية (٢٦).

<sup>(</sup>٣) أنظر حادي الأرواح لابن القيم (ص ٢٢٧)، كتاب السنة للامام أحمد (١: ٥١ ، ٥١)، الرد على الجهمية للدارمي (ص ٣٧، ٣٨) ورد الدارمي على الحريسي (ص ١٥٨)، كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ١٨٦ ـ ١٨٤)، التمهيد لابن عبد البر (١٠٤٧)، أحكام القرآن للقرطبي (٨: ٣٣٠، ٣٣٠)، العلو للعلي الغفار للذهبي (ص ٢٩، ٣٠)، مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٩١)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣: ٤٩٧).

وبهذا ندرك أن سلفنا الصالح من الصحابة رضى الله عنهم والتابعين لهم بإحسان قد أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يتجاوزوا القرآن والحديث مع علمهم أن ماورد أثباته فيها من صفات الله تبارك وتعالى فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجى بل معناه يعرف كما يعرف معنى سائر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فى غير الإخبار عن الله تعالى مع علمهم أنه سبحانه ليس كمثله شيء فى نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته فكما نتيقن أن الله سبحانه موجود حقيقة وليس كسائر الموجودات فكذلك له صفات حقيقة لا تشبه شيئا من صفات الموجودات.



## (١٠) العين والأعين:

العين والأعين مما ورد بالنص إضافتها إلى الرب سبحانه وتعالى وكما عرفنا من إثبات ابن حزم لظاهر ما ورد بالنص كالحي، والسميع والبصير ونحو ذلك. كذلك هنا يثبت العين لله تعالى لقوله «ولتصنع على عيني (۱) والأعين لقوله تعالى: «فإنك بأعيننا» (۱) ولا يرى جواز القول بأن لله تعالى عينين لعدم ورود النص بذلك.

ويرى أن ماورد بالنص إثباته من العين، والأعين، فالله هو المراد به لاشيء غيره. (٣)

نقد مذهب ابن حزم في العين والأعين لا يختلف عها ذكرنا في نقد مذهبه في الوجه، إذ أن إثباته لما ورد بالنص إثبات لظاهر مجرد دون حقيقة، إذ يورد بعد كل إثبات: «أن الله تعالى هو المراد بكل ذلك لاشيء غيره» والحقيقة أن هذا نفي لما يدل عليه ظاهر النص وإثبات ذات مجردة عن الصفات. وهذا نخالف لمذهب أهل السنة والجهاعة الذين يثبتون ماوصف الله تعالى به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص.

ونقول في العين: إن لله تبارك وتعالى عينين يرى بهما جميع المرئيات. وهما صفتان حقيقيتان له سبحانه وتعالى على مايليق بجلاله وكبرياء عظمته، ولا يقتضى هذا الإثبات أن تكونا جارحتين،

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الطور: آية (٤٨).

<sup>(</sup>٣) المحلى (١: ٤١، ٤٢)، الفصل (٢: ١٦٦).

ولا مركبتين مما تتركب منه الأعين المخلوقة التي هي من صفات الأجسام. بل هما عينان لا كالأعين لائقتان بالله تعالى. (١)

يدل على هذا قول الله تعالى «تجرى بأعيننا جزاء لمن كان كفر» (") وقوله: «وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني» (") فظاهر الآيتين يدل على اتصاف الله تعالى بالأعين والعين.

يقول أبو يعلى: «والدلالة على كونهما صفتين قوله تعالى «تجرى بأعيننا» وقوله «ولتصنع على عيني» ولا يصح حمل ذلك على أن المراد بقوله «على عيني» بمرأى ومشهد مني، وقوله «تجرى بأعيننا» أي بحفظنا وكلاءتنا لأن الله تعالى كان رائيا له مشاهدا له قبل هذه الحالة، وكذلك كان حفظه وكلاءته له قبل وجود الجريان، ومنه قوله تعالى «قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن»(۱)»(۹).

ويدل على إثبات العينين لله تعالى من السنة ماروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مامن نبي إلا وقد حذر أمته الأعور(١)، الكذاب، ألا إنه أعور وإن ربكم

<sup>(</sup>۱) أنظر المعتمد لأبي يعلي (ص ٥١)، كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ٤٢)، العقائد لابن كثير (ص ٣/ ب)، شرح الواسطية للهراس (ص ٥٧).

<sup>(</sup>٢) سورة القمر: آية (١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة طه: آية (٣٩).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء: آية (٤٢).

<sup>(</sup>٥) المعتمد في أصول الدين (ص ٥١).

<sup>(</sup>٦) العور: ذهاب حس إحدى العينين يقال عورت عينه إذا ذهب بصرها. أنظر اللسان (٦: ٢٩٠)، القاموس (٢: ٩٧).

لیس بأعور ومكتوب بین عینیه ک ف ر(0).

يدل الحديث على إثبات العينين لله تعالى صفة من صفاته فهو صلى الله عليه وسلم ينفي نقص العور عن الله تبارك وتعالى. (٢).

فإن قال لنا من يدعي الظاهر: على أي شيء اعتمدتم في إثبات العين الله تبارك وتعالى. وكل ماورد بالنص إنها هو إثبات العين والأعين لله تعالى فقط.

قلنا: اعتمدنا في ذلك على ماورد بالنص من القرآن الكريم والسنة المطهرة. فجاء في القرآن إثبات الأعين بالجمع، والعين بالإفراد، وعلى هذا قلنا بإثبات العينين لأن ذلك جائز في لغة العرب فيعبر بها عن الإثنين بلفظ الجمع كما في قوله تعالى: «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» (٣). والمراد قلباكما، ويقوم فيها الواحد مقام الإثنين كما يقال رأيت بعيني، وسمعت بأذني، والمارد عيناي وأذناي (١٠).

وحيث صح هذا في لغة العرب وجاء في السنة النبوية مايثبت العينين لله تعالى حملنا ماورد بإثبات المفرد أو المجموع على التثنية والذي ورد في السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق «إن ربكم ليس بأعور» فالنقص منفى عن الله تبارك وتعالى،

<sup>(</sup>۱) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢٢٤٨)، وأنظر صحيح البخاري (١: ١٩١) (٢: ١٧٣)، (٤: ٢٩، ١٦٣، ١٩٧)، سنن أبي داود (٤: ١١٦)، سنن الترمذي (٤، ١٤٥)، سنن ابن ماجة (٢: ١٣٥٣). مسند الإمام أحمد (٣: ٢٨٨)، (٥: ٣٨، ٢٢١)، التوحيد لابن خزيمة (ص ٤٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر الإعتقاد للبيهقي (ص ٣٠، ٣١).

<sup>(</sup>٣) سورة التحريم: آية (٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (١: ٣٢)، التفسير القيم لابن القيم (ص ٤٩)، شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ٥٦، ٥٧) الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان (ص ١٣٣).

والعور في المخلوق نقص بلا خلاف، ولا أحد ينكر أن كل كمال التصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق فالخالق أولى بالاتصاف به من كل مخلوق. وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أحق بالتنزه عنه وأولى ببراءته منه (١).

فإثبات العينين لله تبارك وتعالى كما يجب إثباته له بلا كيف كما هو مذهب أهل السنة والحديث كما حكى هذا أبوالحسن الأشعري عنهم. (١)

وصرح بإثبات العينين صفة لله تعالى أيضا محمد بن إسحاق بن خزيمة ، (°) وأبو يعلى الحنبلي ، (') وابن تيمية ، (°) وغيرهم .



<sup>(</sup>۱) أنظر قاعدة في صفة الكلام لابن تيمية ضمن المجموعة المنيرية المجلد الأول (۲: ۸۱)، رسالة الإرادة والأمر له ضمن المجموعة الكبرى (۱: ۳۸۲)، موافقة صحيح المنقول له (۱: ۱۱۹) رسالة التوحيد لمحمد عبده (ص ۳۳، ۴۵)، شرح الواسطية للهراس (ص ۲۳، ۲۶)، الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان (ص ۵۳).

<sup>(</sup>٢) أنظر مقالات الإسلاميين (١: ٢٨٥، ٢٩٠، ٣٤٥)، الإبانة (ص ٣٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر كتاب التوحيد له (ص ٤٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر المعتمد في أصول الدين له (ص ٥١).

<sup>(</sup>٥) أنظر العقيدة الحموية الكبرى ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (١: ٤٥٨)، وذكر هذا الهراس في شرح الواسطية (ص ٥٨)، وابن سلمان في الأسئلة والأجوبة الأصولية (ص ١٣٠ ـ ١٣٣).

## (١١) اليد واليدين والأيدي:

يثبت أبومحمد ابن حزم لفظ اليد، والأيدي لله تعالى ويستدل على البات اليد له تعالى بقوله سبحانه: «يد الله فوق أيديهم» (۱) وعلى الثبات اليدين بقوله تعالى: «لما خلقت بيدي» (۱) وقوله «بل يداه مبسوطتان» (۱) وقوله صلى الله عليه وسلم: «عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين» (۱). ويرى أن الحديث مثل قوله تعالى «وماملكت يديه يمين» وماملكتم أيانكم «أ) يريد وماملكتم. ثم إن اليمين يراد بها في لغة العرب الحظ للأفضل كها قال الشهاخ:

اذا ماراية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين(١)

يريد أنه يتلقاها بالسعي الأعلى. فكذا قوله وكلتا يديه يمين أي كل مايكون منه من الفضل فهو الأعلى.

ويستدل على إثبات الأيدي لله تعالى بقوله سبحانه: «مما عملت أيدينا أنعاما» (».

ويرى أن كل هذا إخبار عنه تعالى لا يرجع إلى شيء سواه . (^) . ونقول: ليس إثبات ابن حزم لليد، واليدين، والأيدي هو

<sup>(</sup>١) سورة الفتح: آية (١٠).

<sup>(</sup>٢) سورة ص: آية (٧٥).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: آية (٦٤).

<sup>(</sup>٤) أنظر صحيح الإمام مسلم (٣: ١٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٦) أنظر ديوان الشماخ (ص ٣٣٦)، أحكام القرآن للقرطبي (٧: ٧٧٢٥) دار الشعب.

<sup>(</sup>٧) سورة يس: آية (٧١).

<sup>(</sup>٨) أنظر الفصل (٢: ١٦٦، ١٦٧)، المحلي (١: ٤١).

الإثبات الصحيح الذي درج عليه السلف من أن لله تعالى يدا، ويدين حقيقة، لأن الإثبات الذي جرى عليه ابن حزم هو إثبات الظواهر مجردة عما تدل عليه من معاني فلا تدل على صفات، وإنها ترجع إلى الذات.

ويحمل قول الرسول صلى الله عليه وسلم «وكلتا يديه يمين» على أن كل ما يكون من الله تعالى فهو الأعلى ـ أي على المجاز ـ وهذا تأويل يخالف مايدعى من وجوب الأخذ بظواهر النصوص مالم يمنع من ذلك نص آخر أو إجماع أو ضرورة حس يقول: «قول الله يجب حمله على ظاهره مالم يمنع من حمله على ظاهره نص آخر أو إجماع أو ضرورة حس»(۱).

ويقول: «لا يجوز إطلاق اسم على غير موضوعه في اللغة إلا أن يأتي به نص فيقف عنده وندري حينئذ أنه منقول إلى ذلك المعنى الآخر وإلا فلا» (٣). وقد ناقض ابن حزم هنا منهجه إذ ليس في حمل اليدين في الحديث على الحقيقة اللائقة بالله مانع من نص أو إجماع أو ضرورة والحقيقة أن الله تعالى له يدان كلاهما يمين، أي علية كريمة مباركة لأن المياسر تنقص عن الميامن في القوة والبطش والتهام، أو يكون المراد العطاء باليدين جميعا، لأن اليمنى هي المعطية فإذا كانت اليدان يمينين كان العطاء بها. (٣)

وهذا مايجب أن يحمل عليه الحديث، حيث إن إثبات اليدين ورد في القرآن الكريم صراحة ولا مانع من إثباته لله تعالى حتى نحمل

<sup>(</sup>١) الفصل (٢: ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) الفصل (٢: ١٢٣).

<sup>(</sup>٣) أنظر تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ٢١٠).

ماورد من ذلك على غير الحقيقة. إذ لا يصف الله تعالى أعلم بالله من الله، ولا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لاينطق عن الهوى.

وقد أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه اليد، واليدين حقيقة في مواضع كثيرة من كتابه، وورد إثبات ذلك صراحة على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال عنه سبحانه: «ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، (۱) ثم لقطعنا منه الوتين)(۱)

وقد نقل ابن تيمية عن أبي عمر بن عبدالبر إمام المغرب قوله «أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيهان بها، وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لايكيفون شيئا من ذلك، ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقربها شبه، وهم عند من أقربها نافون للمعبود والحق فيها قاله القائلون بها نطق به كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجهاعة»(1).

<sup>(</sup>۱) الأخذ باليمين، أي بالقوة والقدرة فإن الميامن أقوى ممن يؤخذ بشهاله أو لأخذنا بيمينه كما يفعل بمن يهان عند القتل. أنظر تفسيرات ابن تيمية (ص ٤٢٩).

 <sup>(</sup>۲) الوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه. أنظر محتار الصحاح (ص
 (۲۰۸)، القاموس المحيط (٤: ۲۷٤)، تفسيرات ابن تيمية (ص ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة: الآيات (٤٤ ـ ٤٦).

<sup>(</sup>٤) العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى (١: ٤٥٣).

فإثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من اليدين حقيقة هو مذهب أهل السنة والجهاعة كها حكى الإجماع على هذا إمام المغرب، ويدل على هذا الإثبات القرآن الكريم والسنة المطهرة.

#### الأدلـة:

من القرآن ماذكرنا من الآيات المصرحة بإثبات اليد، واليدين لله تعالى . ومنه قوله تعالى : «والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه»(١).

ومن السنة ماروى مسلم بسنده عن طاووس قال سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا، وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده «وفي بعض الروايات: كتب لك التوارة بيده» أتلومنى على أمر قدره الله على قبل أن يخلقني بأربعين سنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، ").

وروى مسلم بسنده أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «احتج آدم وموسى عليها السلام عند ربها فحج آدم موسى. قال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه، واسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته، ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. . الحديث» (٣).

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: آية (٦٧).

<sup>(</sup>٢) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢٠٤٢، ٢٠٤٣).

<sup>(</sup>۳) صحیح الإمام مسلم (۱: ۳۲۰۳)، وأنظر صحیح البخاري (۳: ۷۰، ۲۱۰)، (۱۰۷)، (۱: ۲۱۲، ۲۱۲).

وروى مسلم أيضا بسنده عن بي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ينزل الله في السهاء الدنيا لشطر الليل، أوثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يبسط يديه تبارك وتعالى يقول: من يقرض غير عدوم (١) ولا ظلوم »(١).

والأحاديث والآثار الواردة في هذا المعنى كثيرة جدا ذكر الكثير منها ابن خزيمة (٢). وذكر بعضها أبو يعلى الحنبلي (١) وابن القيم (٩) وابن كثير (١) وغيرهم.

وفي الآيات والأحاديث السابقة الدلالة واضحة على إثبات اليدين لله تبارك وتعالى حقيقة وهما صفة ذاتية له سبحانه على مايليق بجلاله وعظمته ليستا جارحتين ولا قدرتين ولا نعمتين بل يدان لا كالأيدى.

وننفي كونهما جارحتين لأن الجوارح من صفات الاجسام (")، وهي لا تكون إلا مركبة من أجزاء منفردة أو من مادة وصورة أو مما يقبل الانقسام، أي ماكان مفرقا فاجتمع أو نحو هذا والله تبارك وتعالى منزه عن كل ذلك ولم يرد إثبات الجسم لله تعالى ولا نفيه لا في القرآن

<sup>(</sup>١) أعدم الرجل افتقر فهو معدم، وعديم. أنظر مختار الصحاح (ص ٤١٨).

<sup>(</sup>٢) صحيح الإمام مسلم (١: ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر كتاب التوحيد له (ص ٥٣ ـ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) أنظر المعتمد في أصول الدين له (ص ٥٢، ٥٣).

<sup>(</sup>٥) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٤٩)، التفسير القيم (ص ٤٢٢).

<sup>(</sup>٦) انظر كتاب العقائد له (ص ٣/أ).

<sup>(</sup>۷) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ۸٦)، فتح الباري لابن حجر (۱۳: ۳۹۳).

ولا في السنة، فلا نثبته ولا ننفيه تمشيا مع النص. ولكن يجب علينا أن ننزه الله تعالى عن كل عيب ونقص وآفة فإنه القدوس السلام الصمد السيد الكامل في كل نعت من نعوت الكمال، كما لايدرك الخلق حقيقته. منزها عن كل نقص تنزيها لا يدرك الخلق كماله، وكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه، وكل نقص تنزه عنه مخلوق، فالخالق أحق بالتنزه عنه وأولى ببراءته منه (۱).

وننفى كون ما أثبتنا لله تعالى من اليدين بمعنى النعمة، لأنه لايجوز في لسان العرب، ولا في عادة أهل الخطاب، أن يقول القائل عملت كذا بيدى ويعنى به النعمة، وإذا كان الله عز وجل، إنها خاطب العرب بلغتها، وما يجرى مفهومها في كلامها ومعقولا في خطابها، وكان لا يجوز في لسان أهل البيان أن يقول القائل فعلت بيدى. ويعنى النعمة بطل أن يكون قوله عز وجل: «خلقت بيدى» النعمة "".

ثم إن هذا القول من الله تعالى لابليس: «مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى» توبيخ له على امتناعه عن السجود لآدم الذى خلقه الله تعالى بيده، ولو كان معنى اليد هنا النعمة لكان لا فضيلة لآدم عليه السلام على إبليس فى ذلك ولم يكن لهذا التوبيخ معنى تعالى الله أن يكون كلامه بلا معنى .

<sup>(</sup>۱) أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى (۱: ۳۸۲) وموافقة صحيح المنقول له (۲: ۱۱۹)، رسالة التوحيد لمحمد عبده (ص ۳۳، ۳۶)، شرح الواسطية للهراس (ص ۲۳، ۲۶)، الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان (ص ۵۳).

<sup>(</sup>٢) أنظر العقيدة الحموية لابن تيمية ضمن الرسائل الكبرى (١: ٤٦١).

يقول الإمام أبوالحسن الأشعرى: «لو كان معنى قوله عز وجل «بيدى» نعمتى لكان لافضيلة لآدم عليه السلام على إبليس فى ذلك على مذاهب مخالفنا لأن الله عز وجل قد ابتدأ إبليس على قولهم كما ابتدأ بذلك آدم عليه السلام وليس يخلو النعمتان أن يكون علا بها بدن آدم فالأبدان عند مخالفنا من المعتزلة جنس واحد، وإذا كانت الأبدان عندهم جنسا واحدا فقد حصل فى جسد إبليس على مذهبهم من النعمة ماحصل فى جسد آدم عليه السلام، وكذلك إن عنى عرضين فليس من عرض فعله فى بدن آدم من لون أو حياة أو قوة أو غير ذلك إلا وقد فعل من جنسه عندهم فى بدن إبليس، وهذا يوجب أنه لا فضيلة لآدم عليه السلام على إبليس فى ذلك . . وإنها احتج على إبليس بذلك ليريه أن لآدم عليه السلام فى ذلك الفضيلة ندل ماقلناه على أن الله عز وجل لما قال «لما خلقت بيدى» لم يعنى فعمتى «ن».

ويبعد تأويل اليد بالنعمة قوله تعالى: «بل يداه مبسوطتان» (١٠).

إذ لو كان معنى اليد النعمة لقرئت الآية «بل يداه مبسوطة أو منبسطة» لأن نعم الله أكثر من أن تحصى ومحال أن تكون نعمتين لا أكثر فها يدان حقيقة والآية جاءت تكذيبا لليهود حين قالوا: «يد الله مغلولة». فقال تعالى: «غلت أيديهم» ولا يقول أحد أن معنى «غلت أيديهم» فل يرد اليهود أيضا بقولهم «يد الله مغلولة» أى نعمه مغلولة فهم أرادوا اليد حقيقة. ورد الله عليهم

<sup>(</sup>۱) الإبانة للأشعري (ص ٣٦)، وأنظر الإعتقاد البيهقي (ص ٢٩، ٣٠) فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر (١٣: ٣٩٤).

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة: آية (٦٤).

مقالتهم بإثبات أن يديه مبسوطتان ينفق كيف يشاء(١).

وأيضا لا يجوز حمل اليدين في قوله تعالى: «لما خلقت بيدى» على القوة، كما يجوز في الأيدى في قوله تعالى: «والسماء بنيناها بأيد» ". وقوله: «أولى الأيدى والأبصار» ". حملها على القوة لأن العرب تقول: ما لهم بذلك «أيد» أى قوة (1).

يقول الهراس: «لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله إلا في اليد الحقيقية ولم يرد قط بمعنى القدرة أو النعمة فإنهه لا يسوغ أن يقال خلقه الله بقدرتين، أو بنعمتين، على أنه لا يجوز إطلاق اليدين، بمعنى النعمة أو القدرة أو غيرهما إلا في حق من اتصف باليدين على الحقيقة ولذلك لا يقال للريح يد ولا للماء يد»(٥).

وإن سلمنا جواز استعمال «يدّى» بمعنى القوة، وأن الله تعالى أرادها بقوله: «خلقت بيدى» أى بقوتى وقدرتى، فهو مناقض لقول من يدعيه، لأن المدعى لذلك لايثبت لله تعالى قدرة واحدة فكيف بقدرتين.

ثم لو عنى الله تبارك وتعالى بقوله «خلقت بيدى» القدرة لم يكن لأدم عليه السلام على إبليس خصوصية يتميز بها. وقد أراد الله تعالى أن يرى إبليس أن لآدم فضل عليه وهو خلقه له بيديه دونه ولو كانت اليدين بمعنى القوة لم يكن لهذا التفضيل وجه، لأن أبليس أيضا قد

<sup>(</sup>١) أنظر كتاب التوحيد لابن حزيمة (ص ٨٦، ٨٧).

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات: آية (٤٧).

<sup>(</sup>٣) سورة ص: آية (٤٥).

<sup>(</sup>٤) أنظر مختار الصحاح (ص ٧٤٧)، لسان العرب (٢٠: ٣٠٥) القاموس (٤: ٥٠٥).

<sup>(</sup>٥) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ٥٦).

خلقه الله تعالى بقدرته هو وسائر مخلوقاته. ولما أراد الله عز وجل تفضيل آدم على إبليس بخلقه له «بيده» قال لإبليس موبخا استكباره على آدم أن يسجد له: «مامنعك أن تسجد لما خلقت بيدى استكبرت» (۱). فدل على أنه ليس معنى الآية القدرة إذا كان الله عز وجل خلق الأشياء جميعا بقدرته وهذا مافهمه موسى عليه السلام حين قال لآدم عليه السلام «أنت آدم الذى خلقك الله بيده» حيث جعل خلق الله تبارك وتعالى له بيده من خصائصه وكذلك قول آدم لوسى عليه السلام: «اصطفاك الله بكلامه وكتب لك التوراة بيده» فجعل هذا من خصائصه ولو كانت اليد هنا بمعنى القدرة لم يكن فخعل هذا من خصائصه ولو كانت اليد هنا بمعنى القدرة لم يكن فذا معنى (۱).

ويقال لهم بعد هذا: لم أنكرتم أن يكون الله عز وجل عنى بقوله «خلقت بيدى» يدين ليستا نعمتين ولا قدرتين .

فإن قالوا: لأن اليد إذا لم تكن بمعنى النعمة ولا بمعنى القوة لم تكن إلا جارحة، والجوارح من خصائص الأجسام والله منزه عن ذلك تعالى وتقدس.

قلنا: ولم حكمتم بأن اليد إذا لم تكن نعمة ولا قوة لم تكن إلا جارحة؟ فإن كنتم بنيتم ذلك على الشاهد، وقضيتم به على الله تعالى فنحن كذلك لم نجد حيا من الخلق إلا جسما لحما ودما، ولم نجد مدبرا حكيما إلا إنسانا فاقضوا بذلك على الله تعالى. وإلا ثبت

<sup>(</sup>١) سورة ص: آية (٧٥).

<sup>(</sup>۲) أنظر الإبانة للأشعري (ص ۳۵، ۳۳)، كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ۸۷)، كتاب الشريعة للآجرى (ص ۳۲۳ ـ ۳۲۵)، الإعتقاد للبيهقي (ص ۲۹، ۳۰)، التفسير القيم لابن القيم (ص ٤٢٢)، فتح الباري لابن حجر ( ۳۹، ۳۹۳)، شرح الواسطية (ص ٥٦).

تناقضكم. وإن أثبتم حيا لا كالأحياء المخلوقين، ومدبرا حكيما ليس كالإنسان فلم أنكرتم أن تكون اليدان اللتان أخبر الله تعالى عنهما يدين ليستا نعمتين ولا قدرتين ولا جارحتين ولا كالأيدى(١).

فإن قيل: إن الله تبارك وتعالى ذكر اليد بلفظ الافراد في بعض الأيات وفي بعضها بلفظ التثنية، وبلفظ الجمع في البعض الآخر فلا دليل يخصص ماذهبتم إليه من إثبات اليدين لله تعالى حقيقة دون إثبات أيد كثيرة أو يد واحدة.

قلنا: إن الله تبارك وتعالى لما ذكر اليد مثناة، أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد، وعداه بالباء إليها فقال: «خلقت بيدى» ولما ذكر اليد مجموعة. أضاف الفعل إليها، ولم يعد الفعل بالباء فقال: «عملت أيدينا» ((عملت أيدينا)) فلا يحتمل «خلقت بيدى» من المجاز ما يحتمله «عملت أيدينا» فإن كل واحد يفهم من قوله «عملت أيدينا» ما يفهمه من قوله عملنا وخلقنا، كما يفهم ذلك من قوله «فبما كسبت أيديكم» (((عمل قوله «خلقت بيدى)) فلو كان المراد منه مجرد الفعل لم يكن لذكر اليد بعد نسبة الفعل إلى الفاعل معنى فكيف وقد دخلت عليها الباء؟ فكيف إذا ثنيت (()).

ويقال أيضا: قد أجمع على بطلان قول من أثبت لله أيديا، أو يدا

<sup>(</sup>۱) أنظر الإِبانة للأشعري (ص ٣٦، ٣٧)، فتح الباري لابن حجر ١٣: ٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) سورة يس: آية (۷۱).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: آية (٣٠).

<sup>(</sup>٤) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (١: ٢٦)، التفسير القيم (ص ٤٢١)، ٤٢٢).

واحدة، فعليه يجب أن يكون الله تعالى وتقدس ذكر «أيد، ويدا»، وأراد يدين، لأن القرآن على ظاهره فلا يعدل عنه إلا بحجة وحجة العدول عن إثبات الأيدى، أو اليد الواحدة الإجماع. فيجب الأخذ بالظاهر الآخر الذى لم يأت مايزيله عن ظاهره وهو إثبات اليدين لله تبارك وتعالى حقيقة (١).

ولنا أن نقول: إن مايصنع بالاثنين قد ينسب إلى الواحد، تقول رأيت بعينى، وسمعت بأذنى، والمراد عيناى، وأذناى، وكذلك الجمع يأتى بمعنى المثنى أحيانا كقوله تعالى: «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما» (" والمراد قلباكما. وقوله تعالى «والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما » (" أي يداهما (ا)).

فعلى هذا يتم القول بإثبات اليدين لله تبارك وتعالى حقيقة . ومما يبعد المجاز زيادة على ماذكر ماورد من إثبات اليمين والشهال (٥)

<sup>(</sup>١) أنظر الإبانة للأشعري (ص ٣٧).

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم: آية (٤).

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة: آية (٣٨).

<sup>(</sup>٤) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (١: ٢٥، ٢٦) التفسير القيم لابن القيم (ص ٤٥)، شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ٥٦، ٥٧)، الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان (ص ١٣٣).

<sup>(</sup>٥) أنظر صحيح البخاري (٤: ١٩٨)، صحيح مسلم (٣: ١٤٥٨)، (٤: ١٤٨٨)، ورد الدارمي على الجهمية (ص ٢١٤٨)، ورده على المريسي (ص ٣١)، ورده على المريسي (ص ٣١)، الشريعة للآجري (ص ٣٠، ٣٠)، الشريعة للآجري (ص ٣٠، ٣٠)، المعتمد في أصول الدين لأبي يعلي (ص ٥٦)، الرسالة العرشية لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل (٤: ١١٦)، شرح حديث النزول له (ص ١١٥، ١١٦)، العقيدة الحموية له ضمن المجموعة الكبري (١: ٤٥٤)، مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٤٨، ٣٤٩).

والأصابع () ، والكف () لله تبارك وتعالى .

وفي تأمل قوله تعالى: «إن الذين يبايعونك إنها يبايعون الله يد الله فوق أيديهم» ("). استبعاد لحمل اليد الثابتة لله تعالى على المجاز لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو السفير بين الله تعالى وبين خلقه فكانت مبايعته صلى الله عليه وسلم مبايعة لله تعالى. ولما كان سبحانه فوق سمواته على عرشه، وفوق الخلائق كلهم كانت يده فوق أيديهم كها أنه سبحانه فوقهم، فهل يصح هذا ممن ليس له يد حقيقة، فكيف يستقيم أن يكون المعنى قدرة الله، ونعمته فوق قدرهم ونعمهم والله سبحانه أعلم (أ)

<sup>(</sup>۱) أنظر صحيح البخاري (٤: ١٩٨)، صحيح مسلم (٤: ٢١٤٧ - ٢١٤٩) رد الدارمي على المريسي (ص ٥٩ - ٣٣)، كتاب التوحيد لابن خزيمة ( ٢٧ - ٨٤)، الرسالة العرشية لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل (٤: ١١٧).

 <sup>(</sup>۲) أنظر سنن الـترمذي (٥: ٤٦، ٤٧)، سنن الدارمي (١: ٣٩٥). موطأ
 الإمام مالك (٢: ٩٩٥)، مسند الإمام أحمد (١: ٣٦٨)، (٢: ٤١٨، ٤١١).
 (٣٢١)، (٥: ٣٧٨)، كتاب التوحيد لابن خزيمة ( ٢١٧، ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) سورة الفتح: آية (١٠).

<sup>(</sup>٤) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٤٩، ٣٣٧).

(١٢) الأصابع.

يذهب أبو محمد ابن حزم إلى تأويل أصابع الله عز وجل بالتدبير والنعم. فيقول في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الله عز وجل  $(\cdot)$  إنه بين تدبيرين ونعمتين من تدبير الله عز وجل ونعمه إما كفاية تسره، وإما بلاء يأجره عليه.

والإصبع في اللغة النعمة وقلب كل أحد بين توفيق الله وجلاله وكلاهما حكمه عز وجل (١).

مذهب ابن حزم في أصابع الله تعالى موافق للمؤولة من المعتزلة (") والأشاعرة (أ). فالجميع يؤولونها على خلاف مايدل عليه ظاهر النصوص المثبتة لها.

<sup>(</sup>۱) أنظر صحيح مسلم (٤: ٢٠٤٥)، المستدرك للحاكم (٤: ٣٢١) سنن الترمذي (٤: ٤٤٨، ٤٤٩)، (٥: ٣٥٨)، سنن ابن ماجة (١: ٣٧) مسند الإمام أحمد (٢: ١٦٨، ١٧٣) (٦: ١٨٢، ٢٥١)، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ٢٠٨، ٢٠٩)، رد الدارمي على المريسي ( ٩٥، ٦١، ٢٢)، كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ٨١)، الشريعة للآجري (ص ٣١٦، ٣١٧)

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل لابن حزم (٢: ١٦٧).

<sup>(</sup>٣) يؤول المعتزلة كل ما ورد من الصفات التي يوصف بمثلها الخلق. أنظر المقالات للأشعري (١: ٧٣٥)، وأنظر في تأويلهم للأصابع مختلف الحديث (ص ٢٠٨، ٢٠٩)، ورد الدارمي على المريسي (ص ٥٩ ـ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) أنظر الشامل في أصول الدين للجويني (ص ٢٥٥)، أساس التقديس للرازي (ص ١٣٧)، غاية المرام للآمدي (ص ١٣٩)، شرح المواقف (ص ١٧٥، ١٧٦).

والتأويل بالنسبة لابن حزم يخالف مذهبه، الأخذ بظواهر النصوص، ويوافق ابن الثلجي (١٠)، في تأويلها بالنعمة . (١٠).

ونرى عدم صحة هذا التأويل ونقول:

إن الأصابع من صفات الله تبارك وتعالى حقيقة على مايليق بجلاله وكماله، وعظمته، وليست على معنى الجارحة، ولا بمعنى النعمة ولا على أي معنى يلزم منه حدوثها".

وننفي كونها بمعنى الجارحة لأن الجوارح من صفات الأجسام المخلوقة وهي لاتكون إلا مركبة، فهي مفتقرة والله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص (١٠).

وننفي كون الأصابع الثابتة لله تعالى بمعنى النعمة ، لأن الإثبات ورد في حديثين ولا يمكن حمل ماورد فيهما على النعمة .

أما الحديث الأول فهو ماسبق ذكره «إن قلوب العباد كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. . الحديث».

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن شجاع أبوعبدالله يعرف بابن الثلجي كان فقيه أهل العراق في وقته من أصحاب أبي حنيفة. قال عنه الإمام أحمد إنه مبتدع صاحب هوى. ويقال عنه إنه كذاب لا تحل الرواية عنه له مؤلفات منها «تصحيح الآثار» فقه، والنوادر، والرد على المشبهة توفي سنة ٢٦٦، وكان مولده سنة ١٨١ من الهجرة. أنظر ميزان الاعتدال (٣: ٧٧٥ ـ ٥٧٩)، تهذيب التهذيب (٩: الهجرة)، شذرات الذهب (٢: ١٥١).

<sup>(</sup>۲) أنظر رد الدارمي على المريسي (ص ٦٣).

<sup>(</sup>۳) أنظر تأويل مختلف الحديث (ص ۲۱۰)، رد الدارمي على المريسي (ص ۲۱، ۳۹)، شرح المواقف (ص ۱۷۹)، فتح الباري (۱۳: ۳۹۸)قلائد المرجان لعبدالغني النابلسي (ص ۲۰/أ).

<sup>(</sup>٤) أنظر رد الدارمي على المريسي (ص ٦١)، كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ٨٦).

والمانع من حمل الأصبعين في الحديث هذا على النعمتين أن القلب إذا كان بين نعمتين فهو محاط بهما فلو مال عن واحدة أصاب الأخرى فلا وجه للدعاء بالتثبيت حتى على تأويل ابن حزم بقوله: «إما كفاية تسره، وإما بلاء يأجره عليه» لأنه على طاعة في كلتا الحالتين فلا وجه لطلب التثبيت.

يقول ابن قتيبة بعد أن أورد الحديث وذكر القول بتأويله بالنعم «ونحن نقول: إن هذا الحديث صحيح، وإن الذي ذهبوا إليه في تأويل الأصبع، لا يشبه الحديث، لأنه عليه السلام قال في دعائه «يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك» فقالت له إحدى أزواجه: «أو تخاف يارسول الله على نفسك؟ فقال: «إن قلب المؤمن، بين أصبعين من أصابع الله عز وجل». فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى فهو محفوظ بتينك النعمتين، فلأي شيء نعمتين من نعم الله تعالى فهو محفوظ بتينك النعمتين، فلأي شيء نفسك عبل بالتثبيت، ولم أحتج على المرأة التي قالت له: أتخاف على نفسك بها يؤكد قولها وكان ينبغي أن لايخاف، إذا كان القلب عمتين. (۱)

وبهذا يتضح أن حمل الأصبعين في الحديث على النعمتين غير صحيح ولا يستقيم معنى الحديث على هذا التأويل فالحمل عليه خطأ بين. فإن قيل: إذا لم يمكن حمل الأصبعين في الحديث على النعمتين فيمكن أن يقال: إن في لفظ الحديث، كناية عن سرعة تقليبه تعالى قلوب عباده، وأن ذلك أمر معقود بمشيئته سبحانه وتعالى. " قلنا إن كان في لفظ الحديث كناية، فهو دليل أيضا على

<sup>(</sup>١) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر لسان العرب (١٠: ٦٠).

إثبات أن لله تعالى أصابع حقيقة، إذ لو لم يكن له أصابع حقيقة لما جاز استعمالها بالنسبة له في غير الحقيقة، إذ لا يقال للريح أصبع، ولا للجبل أصبع ولا غير ذلك مما لا أصابع له حقيقة، ثم إنه ورد إثبات الأصبع لله تعالى في غير هذا الحديث، ولايمكن حمله على غير الحقيقة وسنذكر ذلك.

وأما الحديث الثاني الذي ورد فيه إثبات الأصبع فهو:

ماروى البخاري بسنده عن عبدالله، (۱) أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يامحمد: إن الله يمسك السموات على إصبع والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ: «وماقدروا الله حتى قدره» (۲) وفي بعض طرق الحديث: «فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له». (۱)

<sup>(</sup>۱) هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبوعبدالرحمن من أكابر الصحابة ومن السابقين إلى الإسلام، ومن المشهود لهم بالجنة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم له ٨٤٨ حديثاً توفى سنة ٣٢ من الهجرة وله بضع وستون سنة ودفن بالبقيع. أنظر أسد الغابة في معرفة الصحابة (٣: ٢٥٦ ـ ٢٦٠)، شذات الذهب (١: ٣٨، ٣٩) الأعلام (٤: ١٣٧).

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر: آية (٦٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري (٣: ١٣٠)، (٤: ٢١١)، وأنظر من البخاري (٤: ١٩٨، ٢١٤٨)، سنن الترمذي (٥: ٢٠٤، ١٩٨، ٢٠٤)، صحيح مسلم (٤: ٢١٤٧، ٢١٤٨)، سنن الترمذي (٥: ٣٧١)، مسند الإمام أحمد (١: ٣٧٨، ٢٩٤، ٤٥٧) رد الدارمي على المريسي (ص ٢٠)، التوحيد لابن خزيمة (ص ٢٧، ٧٨) كتاب الشريعة للآجري (ص ٣١٨، ٣١٩) أسباب النزول للواحدي (ص ٢٤٩)، أحكام القرآن للقرطبي (٧: ٢٢٩)، دار الشعب. والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٣: ١٤٧)، قلائد المرجان (ص ٥٩/ ب).

ولا يحمل الأصبع في هذا الحديث على النعمة لعدم صحة ذلك في اللغة فلا يقول أحد: إن الله يمسك السموات على نعمة، والأرضين على نعمة. . الخ.

ولعدم استقامة تأويل هذا الحديث بالنعمة، أو بالقدرة كما قال المؤولة، لجأوا إلى رده بأنه من تخليط اليهود وهم مشبهة. وضحكه صلى الله عليه وسلم من قول الحبر يحتمل الرضى والإنكار.

وقول الراوي «تصديقا له» ظن منه وحسبان. والحديث روى من طرق ليست فيها هذه الزيادة. (١)

ويقول القرطبي: «وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، إنها هو للتعجب من جهل اليهودي، ولهذا قرأ عند ذلك» «وماقدروا الله حق قدره» (١٠ أي ما عرفوه حق معرفته ولا عظموه حق تعظيمه». (٣)

ونقول الحديث رواه البخاري ومسلم، والترمذي وغيرهم من طرق عدة في بعضها «فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له».

والحديث صحيح لا مجال للشك فيه، وعدم ورود الزيادة في بعض طرق الحديث لا تخرجها عن الصحة فهي مروية في الطرق الأخرى وهي صحيحة.

يقول ابن خزيمة: «قد أجل الله قدر نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يوصف الخالق البارىء بحضرته بها ليس من صفاته فيسمعه

<sup>(</sup>۱) أنظر رد الدارمي على المريسي (ص ٢٠)، فتح الباري لابن حجر (١٣: ٣٩٨).

<sup>(</sup>۲) سورة الزمر: آية (۲۷).

<sup>(</sup>٣) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧: ٧٢٧)، فتح الباري لابن حجر (٣) . ١٣).

فيضحك عنده ويجعل بدل وجوب التكبير والغضب على المتكلم به ضحكا تبدو نواجذه تصديقا وتعجبا لقائله الا يصف النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته (۱).

فضحك الرسول الأمين صلى الله عليه وسلم، وعدم انكاره دليل على صحة وصف الله تعالى بالأصابع. فالسنة كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، وسكوت الرسول صلى الله عليه وسلم تقرير لكلام اليهودي، ولو لم يكن لله تعالى أصابع حقيقة لبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة ولم يسكت عن البيان ويضحك متعجبا من استعظام اليهودي لهذه القدرة الإلهية.

فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم تعجبا من كون هذا اليه ودي يستعظم ذلك في قدرة الله تعالى فقرأ لذلك قوله تعالى: «وماقدروا الله حق قدره» أي أن ماذكر اليهودي ليس بجانب قدرة الله تعالى بعظيم فليس قدره في القدرة على مايخلق على الحد الذي ينتهي إليه الوهم ويحيط به الحصر فهو تعالى قادر على إمساك مخلوقاته على غير شيء كما هي عليه اليوم (١).

فإن قيل : إنكم أثبتم لله تعالى أصابع حقيقة ، فهل تعتقدون أن القلوب بين أصابع الله تعالى على الحقيقة كها نفهم من ظاهر النص فإن كان الجواب بالإيجاب ، كانت أصابع الله تعالى وتقدس حالة في صدور العباد إذ هي مكان القلوب ، وهذا مما لا تقولون به ، وإن كان بالنفى فليست بحقيقة عندكم كها هي عندنا؟

<sup>(</sup>۱) كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ٧٦)، وأنظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (٣: ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) أنظر فتح الباري لابن حجر (١٣: ٣٩٨).

قلنا: أما إثبات الأصابع لله تعالى حقيقة فإنا نقول به ونثبتها صفة له تعالى على مايليق بجلاله ، كما أثبتها له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولانشبه شيئا من صفات ربنا بشيء من صفات خلقه أما كون القلوب بين أصبعين من أصابعه حقيقة على ما يفهم من كون الشيء بين أصبعين من أصابع المخلوق فهذا مما لايدل عليه الحديث ولا يفهم منه ذلك بالنسبة لله تعالى وفي نص الحديث: «إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله كقلب واحد» ولم يقل: «إن كل قلب من قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله» فقوله: «إن قلوب العباد» ثم قوله «إنها كقلب واحد» مبعد لاحتمال ما ذكرتم والله تعالى وتقدس بائن من خلقه. وليس شيء منه تعالى حالاً في مخلوقاته أو بشيء منها وصفات الله تعالى تليق به فلا يقاس بشيء من خلقه فيشبه فعله بفعلهم وصفاته بصفاتهم. وتشبيهكم له بخلقه هو الذي جعلكم تعطلونه عما هو ثابت له على ما يليق به فصفات الخالق تليق بعظمته وكماله، وصفات المخلوق تناسب عجزه وافتقاره.

## (۱۳) الجنب

يقول أبو محمد ابن حزم في قوله تعالى حاكيا عن قول قائل «ياحسرتا على مافرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين» ('). وهذا معناه فيها يقصد به إلى الله عز وجل وفي جنب عبادته. ('). وأرى صحة هذا القول في معنى الآية الكريمة لأمرين:

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: آية (٥٦).

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل (٢: ١٦٦).

الأول: أن قول من قال: إن الجنب من صفات الله تعالى الله تعالى الله عليه. ولم يرد إثباته لله تعالى، وإنها جاء مضافاً إلى الله تعالى فيها حكاه عن قول قائل: «ياحسرتا على مافرطت في جنب الله» ومجرد هذه الإضافة، لايقتضى كون المضاف إلى الله صفة له كها في قوله تعالى حاكيا قول رسوله صالح عليه السلام لقومه: «ناقة الله وسقياها» وقوله تعالى «وعباد الرحمن» وغير هذا مما هو مضاف إلى الله تعالى وليس هو من صفاته بالاتفاق.

يقول ابن تيمية بعد ذكر الآية: «فليس في مجرد الإضافة مايستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له، بل قد يضاف إليه من الأعيان المخلوقة وصفاتها القائمة بها ماليس بصفة له باتفاق الخلق كقوله تعالى «بيت الله» (١) و «ناقة الله» (٥)، و « عباد الله» (١). بل وكذلك «روح الله» (٢) عند سلف المسلمين وأئمتهم وجمهورهم، ولكن إذا

<sup>(</sup>١) أنظر المواقف (ص ١٧٧، ١٧٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الشمس: آية (١٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: آية (٦٣).

<sup>(</sup>٤) قوله «بيت الله» لم ترد في القرآن بهذا اللفظ فلعله يقصد ما في القرآن من نحو قوله تعالى «وعهدنا إلى إبراهيم وإسهاعيل أن طهرا بيتي للطائفين» سورة البقرة: آية (١٢٥)، وقوله حكاية عن إبراهيم عليه السلام «ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم» سورة إبراهيم: آية (٣٧).

<sup>(°)</sup> سورة الأعراف: آية (۷۳)، سورة هود: آية (٦٤)، سورة الشمس: آية (١٣).

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات: الآيات (٤٠، ٧٤، ١٦٨، ١٦٠، ١٦٩)، الدخان: آية (١٨)، الإنسان: آية (٦).

<sup>(</sup>۷) جاء في القرآن الكريم قوله تعالى «روح القدس» في سورة البقرة: الآيتان (۷) جاء في القرآن الكريم قوله تعالى «روح القدس» في سورة البقرة: الآيتان (۷) بالكريم قوله تعالى (۱۰۲)، النحل: آية (۲۰۲).

أضيف إليه ماهو صفة له، وليس بصفة لغيره، مثل كلام الله، وعلم الله، وعلم الله، ويد الله ونحو ذلك كان صفة له». (١)

يبين ابن تيمية أن الإضافة لا تستلزم أن يكون المضاف صفة للمضاف إليه لمجرد الإضافة، فيضاف ماهو صفة، وماهو غير صفة للمضاف إليه.

ثم إن التفريط المذكور في الآية لا يكون في شيء من صفات الله تعالى، لأنه إما فعل أو ترك فعل وهذا لا يكون قائما بذات الله تعالى لا بجنب ولا غيره. (١)

الثانى: أن ماذهب إليه ابن حزم من معنى الآية هو ماتدل عليه اللغة: فقيل: إن الجنب يأتى بمعنى الأمر كها قال كثير عزة: أما تتقين الله في جنب عاشق له كبد حرى وعين ترقرق أما تقين الله في جنب عاشق وفي لسان العرب: «قال الفراء: (أ) الجنب: القرب، وقوله على

<sup>(</sup>۱) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (۳: ١٤٥)، وأنظر مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٧٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (١: ٣٣).

<sup>(</sup>٣) أنظر الشامل في أصول الدين للجويني (ص ٥٤٩)، التفسير الكبير للرازي (٣) : ٦)، أحكام القرآن للقرطبي (٧: ٥٧١٥) دار الشعب، المواقف (ص ١٧٨)، مع تغيير في بعض الكلمات. والبيت كما جاء في ديوان كثير (ص ٤٠٩):

ألا تتقين الله في حب عاشق له كبد حرى عليك تصدع

<sup>(</sup>٤) هو يحيى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمى أبو زكريا إمام الكوفيين بالنحو واللغة، وكان فقيهاً متكليًا يميل إلى الاعتزال له تصانيف كثيرة جلها في النحو واللغة توفى سنة ٢٠٧ وكان مولاه سنة ١٤٤ من الهجرة. أنظر وفيات الأعيان (٦: ١٧٦ ـ ١٨٢)، شذرات الذهب (٢: ١٩)، الأعلام للزركلي (٨: ١٤٥، ١٤٦).

مافرطت في جنب الله «أى في قرب الله وجواره. وقال ابن الأعرابي (') في قوله «في جنب الله» أى في قرب الله من الجنة. وقال الزجاج: ('') معناه على مافرطت في الطريق الذي هو طريق الله الذي دعاني إليه وهو توحيده والإقرار بنبوة رسوله صلى الله عليه وسلم». ('').

ويقول الدارمي إن معنى الآية: «تحسر الكفار على مافرطوا في الإيهان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى، واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فسهاهم الساخرين». (1)

وقول ابن حزم الذى ذكرنا فى معنى الجنب موافق لتلك الأقوال التى سقناها عن بعض علىاء اللغة والسلف. ويؤيد هذا أنك إذا قلت فلان قد فرط فى جنب فلان. لايراد به أن التفريط وقع فى شىء من نفس ذلك الشخص أى جنبه الحقيقى الذى هو الشق وإنها يقصد به التفريط فى جهته وفى حقه.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن زياد أبوعبدالله من أهل الكوفة له مصنفات في اللغة وآدابها منها أسماء الخيل وفرسانها، وتاريخ القبائل وغير ذلك كثير توفى سنة ٢٣١ وكان مولده سنة ١٠٠، من الهجرة. أنظر الفهرست لابن النديم (ص ١٠٠، ٣٠٠)، ووفيات الأعيان (٤: ٣٠٦، ٣٠٩) شذرات الذهب (٢: ٧٠، ٧٠)، الأعلام (٦: ١٣١).

<sup>(</sup>۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السرى بن سهل الزجاج النحوي إمام مجمع على إمامته من أهل العلم بالأدب والدين له مؤلفات كثيرة أغلبها في النحو منها الاشتقاق وفعلت وأفعلت. توفى سنة ۳۱۰ وكان مولده سنة ۲٤١ من الهجرة. أنظر الفهرست (ص ۹۰، ۹۱)، وفيا الأعيان (۱: ٤٩، ٥٠)، شذرات الذهب (۲: ۲۵۹، ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) لسان العرب لابن منظور (١: ٢٦٧، ٢٦٧)، أحكام القرآن للقرطبي (٧: ٥٧١٤)، دار الشعب.

<sup>(</sup>٤) رد الدارمي على المريسي (ص ١٨٤)، وأنظر مختصر الصواعق المرسلة (١: ٢٣، ٢٢).

فإذا كان معنى هذه العبارة ليس الجنب الحقيقى إذا وردت بالنسبة للإنسان المتصف بالجنب حقيقة واتفاقا، فكيف يحمل ماورد من ذلك بنفس اللفظ بالنسبة لله تعالى على المعنى الذى لم يصح استعمال اللفظ فيه بالنسبة لمن هو متصف بالجنب حقيقة، مع أن إثبات الصفات لله تعالى لا يصح إلا من طريق دلالة النص ولم نعرف نصا يدل على ذلك. (1)

# (١٤) الساق:

يذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الساق الوارد في قوله تعالى «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود» (١). وفيها صح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة أن الله عز وجل يكشف عن ساق فيخرون سجدا. إنها هو إخبار عن شدة الأمر وهول الموقف كها تقول العرب قد شمرت الحرب عن ساقها قال جرير:

الأرب سامي الطرف من آل مازن

إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا" تأويل ابن حزم الساق بالشدة وهول الموقف، موافق لتأويل

<sup>(</sup>١) أنظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (٣: ١٤٦).

<sup>(</sup>٢) سورة القلم: آية (٢٤).

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل (٢: ١٦٩)، البيت في ديوان جرير (ص ١٨٥).

المعتزلة (۱) والأشاعرة (۱) فهؤلاء لايثبتون الساق صفة لله تعالى، ويؤولون الآية وما ورد من الأحاديث بالشدة وهول الموقف فلا خلاف بينهم وبين ابن حزم المدعى للظاهرية.

والذي نقول في الساق، إنه صفة من صفات الله تعالى تليق بجلاله وكبريائه على ماوصف به نفسه، وليس بمعنى الجارحة، لأن الجوارح من صفات الأجسام المركبة المفتقرة إلى مركب وهذا نقص ويتعالى الله عن كل نقص.

وننفي كونها بمعنى الشدة، لأن النصوص التي وردت دالة على إثبات الساق صفة لله تعالى لايصح حملها على هذا التأويل ونبين هذا بعد سياق تلك النصوص التي ورد فيها ذكر الساق.

## النص الأول:

يقول تعالى: «يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون».

<sup>(</sup>۱) أنظر مقالات الإسلاميين للأشعري (۱: ٢٣٥)، عند بيانه لعقيدة المعتزلة، وأنهم يؤولون كل ما ورد من الصفات التي يوصف بمثلها الخلق. وأنظر المعتمد لأبي يعلي (ص ٥٣)، الملل والنحل (١: ٤٤).

<sup>(</sup>٢) انظر أساس التقديس للرازي (ص ١٤٠)، غاية المرام للآمدى (ص ١٤١)، المعتمد في أصول الدين (ص ٥٣).

<sup>(</sup>٣) سورة القلم: آية (٤٢).

#### الثاني.

روى البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري قال: قلنا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا؟ قلنا لا. قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال: ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ماكانوا يعبدون. فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب ثم يؤتي بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ماكنتم تعبدونِ؟ قالوا كنا نعبد عزيراً ابن الله. فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فها تريدون. قالوا نريد أن تسقينا: فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصاري: ماكنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد. فها تريدون. فيقولون: نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون. حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم مايحبسكم وقد ذهب الناس. فيقولون: فارقناهم، ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم بها كانوا يعبدون. وإنها ننتظر ربنا قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة، فيقول: أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: هل بينكم وبينه آية تعرفونه؟ فيقولون الساق فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. ويبقى من كان يسجد لله

رياء وسمعة فيذهب كيها يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا...
الحديث،(۱)

#### الثالث:

روى مسلم بسنده عن عبدالله بن عمرو حديثا طويلا ـ عن خروج الدجال ومكثه في الأرض، ونزول عيسى وقتله له وذهاب أهل الخير وبقاء شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور، وبعث من في القبور ـ وساق الحديث إلى أن قال: «ثم ينفخ فيه (الصور) أخرى فإذا هم قيام ينظرون . ثم يقال : ياأيها الناس . هلم إلى ربكم وقفوهم إنهم مسئولون . قال : ثم يقال : أخرجوا بعث النار فيقال من كم ؟ فيقال من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين . قال ذاك يوم يجعل الولدان شيبا . وذلك يوم يكشف عن ساق»(1)

نرى فيها ذكرنا من الأدلة على إثبات صفة الساق لله تعالى. وبيان عدم صحة حمل الساق فيها على الشدة، أن معنى الآية إذا أولت بالشدة يكون يوم يكشف عن شدة ويدعون إلى السجود وهذا غير صحيح، لأن وقت كشف الساق هو في وقت الشدة وهي لم تذهب بعد، فلا يصح هذا التأويل.

<sup>(</sup>۱) صحيح الإمام البخاري (٤: ٢٠١)، وأنظر صحيح مسلم (١: ١٦٧)، الإمام أحمد (٣: ١١)، الا)، سنن الدارمي (٢: ٣٢٦، ٣٢٧)، مسند الإمام أحمد (٣: ١٧)، المستدرك على الصحيحين للحاكم (٤: ٥٨١ ـ ٥٨٣)، مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٨٥، ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢٠٥٨، ٢٢٥٩)، وأنظر مسند الإمام أحمد (٢: ٢).

وفي كشف الشدة والهول على معنى إذهابها وإزالتها يقال: كشفت الشدة، لا كشف عنها، فإذا قيل كشف عنها أصبح المعنى أنها أظهرت وبينت. وعلى هذا الشاهد «إذا شمرت عن ساقها الحرب» أي أعلنت فظهرت مشتدة لا تخفى على أحد.

وفي الحديث: «هل بينكم وبينه آية تعرفونه بها؟ فيقولون الساق. فيكشف عن ساقه».

وبيان عدم صحة حمل الساق هنا على التأويل بالشدة، أن المخاطبين في حال من الشدة بلا خلاف، ولو أرادوا بالآية التي يعرفونه تعالى بها ـ الشدة لقالوا حين سألهم: كشف الشدة، لأنها حالة بهم. فلما قالوا: «الساق» ثم كشف عن ساقه وحصل السجود أو محاولته. تبين أن المقصود بهذا الساق. شيء خاص بالله تعالى هو صفة له، وليس إذهابا للشدة لأنها موجودة بعد كشفه إذأن أشد الشدة عند حال السجود خاصة عمن لم يستطع ذلك.

وفي حديث مسلم: «ذاك يوم يجعل الولدان شيبا وذلك يوم يكشف عن ساق».

ولا يمكن حمل كشف الساق هنا على كشف الشدة لأنه بين شدة ذلك اليوم بأنه يشيب الولدان. وهذا تناقض.

فإن قيل: لا تناقض في الكلام وهذا ممكن إذ يكون في أول اليوم شدة تشيب الولدان، وفي آخره تزال هذه الشدة.

قلنا: لا يمكن حمله على إزالة الشدة لأنها وإن زالت عن من رضى الله تعالى عنه، فهي باقية على أشد مما كانت عليه في أول اليوم بالنسبة للمغضوب عليهم، وعلى هذا فلا يمكن حمل الشدة في كل ماذكرنا من الأدلة على غير الساق الحقيقي الذي يناسب عظمة المتصف به وكماله.

يقول أبويعلى بعد أن ذكر حديث أبي سعيد الخدري: «ولايصح تأويل ذلك على الشدة، ولأنه قال: فيتمثل لهم الرب وقد كشف عن ساقه. والشدائد لاتسمى ربا. ولأنه قال «يخرون.. سجدا».. والسجود لايكون للشدائد». (١)

وفي مختصر الصواعق: قوله تعالى: «يوم يكشف عن ساق» (") مطابقا لقوله صلى الله عليه وسلم: «فيكشف عن ساقه» وتنكيره للتعظيم والتفخيم كأنه قال: يكشف عن ساق عظيمة قالوا وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه، فإن لغة القوم أن يقال: كشفت الشدة عن القوم لا كشفت عنها. كقوله تعالى: «فلما كشفنا عنهم العذاب» (") فالعذاب هو المكشوف لا المكشوف عنه. وأيضا فهناك تحدث شدة لا تزول، إلا بدخول الجنة. وهنا لايدعون إلى السجود، وإنها يدعون إليه أشد ماكانت الشدة» (")

مما ذكرنا عن أبي يعلى وابن القيم، نرى استبعادهم لحمل الساق الوارد إثباته لله تعالى على معنى الشدة ويثبتونه صفة لله تعالى على مايليق بجلاله تعالى وتقدس.

## (١٥) القدم والرجل

يذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن معنى القدم والرجل ـ في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إن جهنم لا تمتليء حتى يضع فيها

<sup>(</sup>١) المعتمد في أصول الدين (ص ٥٣).

<sup>(</sup>۲) سورة القلم: آية (۲۶).

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف: آية (٥٠).

<sup>(</sup>٤) مختصر الصواعق (المرسلة (١: ٢٣).

قدمه»(۱) وقوله صلى الله عليه وسلم «حتى يضع فيها رجله»(۱) ـ الأمة التى تقدم فى علم الله تعالى أنه يملأ بها جهنم، لأنه صلى الله عليه وسلم بين ذلك فى حديث آخر صحيح أخبر فيه أنه تعالى بعد يوم القيامة يخلق خلقا يدخلهم الجنة، وأنه تعالى يقول للجنة والنار لكل واحدة منكها ملؤها، فمعنى القدم فى الحديث المذكور إنها هو كها قال تعالى «وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم»، (۱) يريد سالف صدق فمعناه الأمة التى تقدم فى علمه تعالى أنه يملأ بها جهنم ومعنى رجله نحو ذلك، لأن الرجل الجهاعة فى اللغة، أى يضع فيها الجهاعة التى سبق فى علمه تعالى أنه يملأ جهنم بها(۱).

مذهب ابن حزم الذى بينا فى قدم الله ورجله، موافق لمذهب بشر المريسى، (٥) فى القدم موافقة تامة، حيث يرى بشر أن المقصود بالقدم المذكورة فى الحديث: أهل الشقوة الذين سبق فى علم الله تعالى أنهم

<sup>(</sup>۱) أنظر صحيح البخاري (۳: ۱۳۷)، (٤: ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۴)، صحيح مسلم (٤: ۲۱۸ ـ ۲۱۸۲)، سنن الترمذي (٥: ۳۹۰)، مسند الإمام أحمد (٢: ٣٦٩، ۲۰۰)، (٣: ۱۳).

<sup>(</sup>٢) أنظر صحيح مسلم (٤: ٢١٨٧، ٢١٨٧).

<sup>(</sup>٣) سورة يونس: آية (٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل (٢: ١٦٧).

<sup>(</sup>٥) هو بشر بن غياث بن أبي كريمة عبدالرحمن المريسي العدوي بالولاء أبو عبدالرحمن، مبتدع ضال، لا ينبغي أن يروى عنه. كان والد بشر المريسي يهودياً قصاباً تفقه بشر على أبي يوسف فبرع وأتقن علم الكلام، ثم جرد القول بخلق القرآن ولم يدرك الجهم بن صفوان وإنها أخذ مقالته ودعا إليها وهو رأس الطائفة المريسية وهو يقول برأي الجهمية توفي سنة ٢١٨. أنظر وفيات الأعيان (١: ٣٢٧، ٣٧٢)، لسان الميزان (٧: ٥٥).

صائرون إليها. (١)

وعدم إثبات القدم صفة لله تعالى هو مذهب المعتزلة عامة (١٠) وبعض الأشاعرة (٣).

يقول الأمدى في تأويل الحديث: «يحتمل أن يراد به بعض الأمم المستوجبين النار، وتكون إضافة القدم إلى الجبار تعالى إضافة التمليك. وقد قيل يحتمل أن يكون المراد به قدم بعض الجبارين المستحقين للعذاب الأليم بأن يكون قد ألهم الله النار الاستزادة إلى حين استقرار قدمه فيها ». (1)

فالتأويل الأول الذي ذكره الآمدي هو مذهب المريسي وابن حزم ومن تبعهم

ونرى عدم صحة هذا القول وأن تأويل القدم والرجل الوارد ذكرهما في الحديث بالجهاعة، أو بغير مايدل عليه اللفظ من الصفة الحقيقية لله تعالى على مايليق بجلاله وكهاله: (°) لايتم حتى مع صحة ورود الرجل والقدم بمعنى الطائفة والجهاعة لغة. (۱) إذ لايلزم على هذا أن تلازم ذلك المعنى دون غيره مما وضعت له، بل إن حال الكلام الذى ترد فيه هو المحدد للمعنى المقصود من معانيها.

<sup>(</sup>١) أنظر رد الدارمي على المريسي (ص ٦٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر المعتمد في أصول الدين لأبي يعلي (ص ٥٤).

 <sup>(</sup>٣) أنظر الشامل في أصول الدين للجويني (ص ٥٦٢ - ٥٦٥)، أساس التقديس للرازي (ص ١٤١ - ١٤٣)، غاية المرام للآمدى (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٤) غاية المرام للآمدي (ص ١٤١).

<sup>(</sup>٥) أنظر المعتمد لأبي يعلي (ص ٥٤)، شرح المواقف (ص ١٧٨، ١٧٩)، قلائد المرجان للنابلسي (ص ٦٠/ أ، ب) شرح الواسطية للهراس (ص ٩٨)، الأسئلة والأجوبة الأصولية (ص ٢١٠).

<sup>(</sup>٦) أنظر لسان العرب (١٣: ٢٨٩).

ثم إن في نص الأحاديث التي ذكر فيها القدم، والرجل مايبعد حملها على تأويل ابن حزم ونص الأحاديث مايلي:

(۱) روى مسلم بسنده عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: «تحاجت النار والجنة فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنة: فهلى لا يدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقطهم (۱) وعجزهم. (۱) فقال الله للجنة: أنت رحمتى أرحم بك من أشاء من عبادى. وقال للنار: أنتى عذابى أعذب بك من أشاء من عبادى ولكل واحدة منكها ملؤها فأما النار فلا تمتلىء، فيضع قدمه عليها فتقول: قط، قط. (۱) فهناك تمتلىء، ويزوى بعضها إلى بعض ». (۱)

(٢) روى مسلم بسنده عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ وساق الحديث كالحديث السابق إلى أن قال:

«فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع الله تبارك وتعالى رجله. تقول قط قط قط فهناك تمتلىء، ويزوى بعضها إلى بعض، ولا يظلم الله من خلقه أحدا. وأما الجنة، فإن الله ينشىء لها خلقا». (°)

<sup>(</sup>۱) سقطهم أي ضعفاؤهم والمحتقرون منهم الذين لا يعتد بهم أنظر اللسان (۹: ۱۸۹).

<sup>(</sup>٢) عجزهم. بفتح العين والجيم جمع عاجز أي غير المستطيع لطلب الدنيا والرفعة. أنظر القاموس (٢: ١٨٠).

<sup>(</sup>٣) قط، قط، بمعنى حسبى أي يكفيني. أنظر شرح المواقف (ص ١٧٨)، القاموس (٢: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢١٨٦)، وأنظر صحيح البخاري (٤: ٢٠٤) مسند الإمام أحمد (٢: ٣٦٩، ٥٠٧)، (٣: ١٣)، التوحيد لابن خزيمة (ص ٩٢ ـ ٩٤)، قلائد المرجان (ص ٢٠/أ).

<sup>(</sup>٥) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢١٨٧، ٢١٨٧).

(٣) وروى مسلم بسنده عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:

«لاتزال جهنم تقول: هل من مزید حتی یضع فیها رب العزة تبارك وتعالی قدمه فتقول: قط قط وعزتك ویزوی بعضها إلی بعض ». (۱)

(٤) وروى مسلم أيضًا بسنده عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«لاتزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول قط قط بعزتك، وكرمك، ولايزال في الجنة فضل حتى ينشىء الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة». (٢)

في هذه الأحاديث المصرحة بأن الله تعالى يضع رجله أو قدمه في النار مايبعد حملها على تأويل ذلك بالأمة أو الجهاعة التي سبق في علمه تعالى أنه يملأ جهنم بها، لأن في كل الأحاديث التي ذكرنا: «أنه ينزوي بعض النار إلى بعض» أي يقرب بعضها إلى بعض، يقال: انزوى القوم بعضهم إلى بعض إذا تدانوا وتضاموا والمعنى في الأحاديث أن النار بعد هذا الفعل من الله تعالى تجمع وتضيق على من فيها فتمتلىء بهم. ولو أن المقصود بوضع القدم أو الرجل الجهاعة لقال في تلك الأحاديث يلقى فيها حتى تمتلىء لأن الجهاعة تلقى فيها

<sup>(</sup>۱) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢١٨٧)، وأنظر صحيح البخاري (٣: ١٣٧)، سنن الترمذي (٥: ٣٩٠).

<sup>(</sup>۲) صحیح الامام مسلم (٤: ۲۱۸۸)، وأنظر صحیح البخاري (٤: ۱۰۸،۲۰۹).

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح (ص ٢٧٩)، لسان العرب (١٩: ٨٣، ٨٤).

القاء. ولم يقل: «يزوى بعضها إلى بعض». وفي معنى الزوى الجمع والتضييق ولا يحتاج إلى هذا مع زيادة فيها غير الموجودين، لأن الله تبارك وتعالى قادر على ملئها من غير تضييق خاصة على هذا القول خلق أناس لها ـ لكن مقتضى عدله يخالف هذا فلا يعذب أحدا بغير ذنب. وكها إلى هذه الإشارة في الحديث الثاني مما ذكرنا بقوله: «ولا يظلم الله من خلقه أحدا» ولسعة فضله وسابغ إنعامه سبحانه وتعالى لم يضيق الجنة ليفي لها بوعده، بل خلق لها خلقا لم يعملوا وأسكنهم فضلها. وفي كل من تضييق النار على من فيها حتى تمتلىء. وخلقه تعالى للجنة خلقا يملؤها وفاء بوعده تعالى لما قال: «لكل واحدةٍ منكها ملؤها» كها في الحديث الأول السابق وقوله تعالى «لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين» (١)

فإن قيل: كيف يصح لكم أن تثبتوا لله تعالى قدما حقيقية، ثم تقولون إنه يضعها في النار إذا طلبت المزيد، والملء كما وعدها، ووضع القدم في النار مستحيل؟

قلنا: أما إثباتنا القدم لله تعالى، فليس ابتداعا من عند أنفسنا ولا نثبت لله تعالى شيئا لم يثبته لنفسه، أو يثبته له أعلم الخلق به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وقد أثبت القدم لربه كما فى الأحاديث السابقة.

وليس فى إثبات القدم، أو الرجل نقص فى حقه سبحانه فصفاته تليق بجلاله وكماله، وليست على مانعلم من صفات الخلق فليست بجارحة بل صفة له تليق بعظمته

وقد عاب الله سبحانه على من يعبد الأصنام بقوله: «ألهم أرجل

<sup>(</sup>١) سورة هود: آية (١١٩)، السجدة: آية (١٣).

يمشون بها»(۱) فجعل عبادتهم لأصنام ليس لها أرجل محل ذم لهم. (۱) أما وضعه تعالى قدمه في النار فهذا لا استحالة فيه بالنسبة لله تبارك وتعالى رب كل شيء ومليكه، وقياسكم ذلك على الخلق باستحالة وضع القدم منهم هو عين التشبيه الذي ادعيتم الفرار منه، فوقعتم في أعظمه. فقياسكم الله تعالى على خلقه هو الذي أوقعكم في تعطيله بعد تشبيهه فجمعتم بين محذورين تشبيه الله بخلقه وتعطيله بنفي صفاته اللائقة بجلاله وعظمته. (۱)

ثم إن دعوى استحالة وضع القدم فى النار غير صحيحة حتى بالنسبة للمخلوق. فالله سبحانه وتعالى قد خلق للنار خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد يقول تبارك وتعالى: «عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون». (ئ) فيخرجون من النار من أمرهم الله بإخراجه وهم غير معذبين بها. يقول تعالى: «عليها تسعة عشر، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا». (6) فإذا كانت جهنم لاتضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها فكيف تضر الذي سخرها لهم تعالى وتقدس (1)

سورة الأعراف: آية (١٩٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة (ص ٩٠)، المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ص ٥٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (٣: ١٥١).

<sup>(</sup>٤)، سورة التحريم: آية (٦).

<sup>(</sup>٥). سورة المدثر الأيتان (٣٠، ٣١).

<sup>(</sup>٦) أنظر رد الدارمي على المريسي ص (٦٩).

أما استدلال ابن حزم على مذهبه بها فى الحديث، من أن الله تعالى يخلق خلقا يدخلهم الجنة، وأنه تعالى يقول للجنة والنار لكل واحدة منكها ملؤها، فمعنى القدم فى الحديث إنها هو كها قال تعالى «أن لهم قدم صدق عند ربهم» (أ) يريد سالف صدق فمعناه الأمة التى تقدم فى علمه تعالى أنه يملأ بها جهنم فليس صحيحا، لأن فى الحديث الوعد بالملء للجنة والنار. وأن الله يخلق خلقا يدخلهم الجنة وليس فى الحديث ذلك بالنسبة للنار، وإنها الذى فيه أن الله يضع قدمه فيها أو عليها، ولو كان يخلق للنار خلقا يعذبهم، كها يضع قدمه فيها أو عليها، ولو كان يخلق للنار خلقا يعذبهم، كها يأن الله يخلق خلقا يدخلهم الجنة خلقا يدخلهم النار، أو أن الله إلى الله يخلق خلقا يدخلهم النار، أو أن الله الجنة والنار لاتمتلئان حتى يضع الله فيهها قدمه أو رجله. ولم يقل النبى صلى الله عليه وسلم ذلك فليس هو المقصود.

والذين تدل عليهم الآية «أن لهم قدم صدق» هم غير من يخلقون للم الجنة، فهم ممن سبقت لهم البشارة وهم الذين آمنوا، ومن يخلق لملء الجنة لم يسبق له إيمان.

وفى معنى قوله تعالى «قدم صدق» قيل إنها الأعمال الصالحة أو الثواب، أو شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين. (١)

فإن قيل: إن الله تعالى ذكر أنه يخلق خلقا لملء الجنة، وهذا بين الدلالة. وقال: إنه يضع قدمه على النار فتمتلىء، وهذا غير ظاهر الدلالة فنحمل ماورد مجملا من ذلك على ماورد مفصلا.

قلنا: إن قوله صلى الله عليه وسلم فى الأحاديث: «يضع رب العزة فيها قدمه» ظاهر الدلالة لا إجمال فيه، وقد بين المراد صلى الله

سورة يونس آية (٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر التفسير الكبير للرازي (١٧: ٧).

عليه وسلم بها لايدع مجالا للإيهام أو الشك. فنص فى الأحاديث على أنه يزوى بعض النار على بعض. وفى بعضها «إنه لا يظلم من خلقه أحدا» فيبعد هذا احتهال أن وضع القدم فيها زيادة سكانها، وأن يدخل فيها أحدا من خلقه من غير ذنب. وليس بعد هذا الإيضاح بيان والله أعلم.

### (١٦) الاستواء:

يذهب ابن حزم إلى نفى كون الاستواء صفة، لأن الله تعالى لم يسم نفسه مستويا، ولا يصح أن يسمى الله تعالى بها لم يسم به نفسه، لأن هذا إلحاد في أسهائه، ثم إن الأمة مجمعة على أنه لا يدعوا أحد فيقول يامستوى ارحمني، ولايسمى ابنه عبد المستوى(۱) ثم رد على من استدل بقوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى»(۱) على أن الله تعالى في مكان دون مكان، بها رد به على من قال: إن الله في كل مكان. بقوله: إن من هو في مكان فهو شاغل له وما كان في مكان فهو في مكان فهو شاغل له وما كان في مكان فإنه متناه بتناهي مكانه فهو ذو جهات وهذه صفة الأجسام. (۱)

وقد رد ابن حزم أيضا على من يقول: إن استوى بمعنى استولى (١٠) وعلى من جعله صفة ذات، ومعناه نفى الاعوجاج. (٥)

ثم ارتضى في معنى الاستواء على العرش القول بأنه تعالى: فعل

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل (٢: ١٢٣، ١٢٤).

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية (٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل (٢: ١٢٢، ١٢٣).

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل (٢: ١٢٣).

<sup>(</sup>٥) أنظر الفصل (٢: ١٢٣، ١٢٤).

فعله في العرش، وهو انتهاء خلقه إليه، فليس بعد العرش شيء. ويبين ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنات وقال: «فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه وسط الجنة، وأعلى الجنة وفوق ذلك عرش الرحمن»(١)

فصح أنه ليس وراء العرش خلق، وأنه نهاية جرم المخلوقات الذي ليس خلفه خلاء ولا ملاء. .

والاستواء في اللغة يقع على الانتهاء قال الله تعالى: «ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما» (أي فلما انتهى إلى القوة والخير وقال تعالى «ثم استوى إلى السماء وهي دخان» (ألا أي أن خلقه وفعله انتهى إلى السماء بعد أن رتب الأرض على ماهى عليه (ألا )

لما كان ابن حزم يلتزم الأخذ بالظاهر في مذهبه على زعمه نفى أن يقال إن الله تعالى مستو على عرشه، لأن هذه التسمية لم ترد.

وفسر استواء الله تعالى الوارد بالنص بالانتهاء لصحة ذلك في اللغة على ماذكر.

ونرى عدم صحة هذا المذهب.

فنقول: إن الله تعالى مستوعلى عرشه بذاته حقيقة استواء يليق بجلاله وكمال عظمته، لا على معنى القعود والماسة، ولا على أي

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٢: ٢)، سُنن الترمذي (٤: ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) سورة القصص آية (١٤).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت آية (١١).

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل (٢: ١٢٥).

معنى يوجب حدوثه (١)

وإنها على معنى الاستقرار، والعلو، والارتفاع، والصعود إلى السهاء والبينونة من الخلق (٢)

فخلافنا مع ابن حزم ينحصر في نقطتين جوهريتين:

الأولى: إثباتنا أن الله مستوعلى العرش خلافا لمذهبه.

الثانية: جعلنا الاستواء على العرش الوارد بالنص بمعنى العلو وليس بمعنى الانتهاء على مايزعم.

أما ماحكى الإجماع عليه من عدم جواز دعاء الله تعالى بالمستوى فلا نخالفه في ذلك، لأن لفظ «المستوى» ليس من أسهاء الله الحسنى الواردة بالنص. وليس الدعاء كالإخبار. يقول تعالى: «ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها» (أ) فأمر سبحانه بدعائه بهذه الأسهاء الحسنى دون غيرها، وإن لم يمتنع الإخبار عنه بغيرها مما هو صحيح المعنى مما دلت عليه تلك الأسهاء الحسنى.

يقول ابن تيمية: «ويفرق بين دعائه والإخبار عنه فلا يدعى إلا

<sup>(</sup>۱) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص (۱۰۱)، الإبانة للأشعري ص (۳۰، ۳۰)، المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص (٥٤)، شرح أسماء الله الحسنى للقرطبي ص (١٠٧/أ)، الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان ص (١٠٩).

<sup>(</sup>۲) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص (۱۰۱)، الإبانة للأشعري ص (۳۱)، التمهيد لابن عبدالبر (۷: ۱۳۱)، الإكليل في المتشابه والتأويل لابن تيمية ص (۲۵)، شرح العقيدة الأصفهانية له ص (۲۸)، القصيدة النونية لابن القيم ص (۲۷، ۲۸)، شرحها للهراس (۱: ۲۱۱)، شرح الواسطية للهراس ص (۷۳، ۷۶) الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان ص (۱۲۱).

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف آية (١٨٠).

بالأسماء الحسنى وأما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء لكن قد يكون باسم حسن، أو باسم ليس بسيء وإن لم يحكم بحسنه "() وقد وقع الاتفاق على جواز إطلاق أسماء على الله تعالى وليست من الأسماء الحسنى لكن معناها حق مثل المتكلم والمريد وغيرهما. ()

والدليل على قولنا إن الله تعالى مستو على عرشه ماجاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة، من ذكر استوائه على العرش.

ومذهب أهل السنة أن الله تعالى إذا أثبت لنفسه اسما أو فعلا أنهم يثبتون له ذلك ومايدل عليه من صفة أو اسم لله يليق بجلاله إذا لم يلزم من إثبات ذلك معنى فاسدا.

يقول ابن القيم: «والرب تعالى يشتق له من أوصافه وأفعاله أسهاء، ولا يشتق له من مخلوقاته. وكل اسم من أسهائه فهو مشتق من صفة من صفاته أو فعل قائم به. . فإذا لم يقم به فعل ولا صفة فلا معنى للاسم المجرد، وهو بمنزلة صوت لايفيد شيئا وهذا غاية الإلحاد». (٣)

وعلى هذا فاشتقاق «مستو» مما أثبت الله تعالى لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من لفظ «استوى» اشتقاق صحيح وقد روى إثبات أن الله تعالى «مستو على عرشه» عن كثير من علماء أهل السنة والجهاعة مما يدل على صحة تسمية الله تعالى عندهم بالمستوى على عرشه ووصفه بالاستواء.

يقول ابن خزيمة: «فنحن نؤمن بخبر الله جل وعلا، أن خالقنا

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن تيمية (٦: ١٤٢).

 <sup>(</sup>۲) أنظر المقصد الأسنى شرح أسماء الله الحسنى للغزالي ص (١٨٥)، شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية ص (٥)، مجموع الفتاوى (٦: ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل لابن القيم ص (٥٦٦، ٥٦٧)، وأنظر الملل (١: ٩٤).

مستوعلى عرشه لا نبدل كلام الله ولا نقول قولا غير الذي قيل لنا»(1) ويقول أبوالحسن الأشعري: «نقول إن الله عز وجل مستو على عرشه»(1) وكرر هذا في مواضع كثيرة من كتابه الإبانة (1)

ويقول أبوحامد الغزالي: «وأنه مستوعلى العرش على الوجه الذي قاله»(١)

ويقول ابن تيمية بعد أن ذكر الأقوال في الاستواء: «والقول الفاصل هو ماعليه الأمة الوسط، من أن الله مستوعلى عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به»(٥)

تلك بعض نصوص كلام من قال إن الله تعالى «مستوعلى عرشه» ومنها نعرف عدم صحة دعوى ابن حزم ـ عدم جواز تسمية الله المستوى ـ فهؤلاء الذين ذكرنا أقوالهم: «إن الله مستوعلى عرشه» من أكابر علماء أهل السنة وبها قال هؤلاء يقول كثير من العلماء.

والأدلة التي بنوا عليها قولهم هذا هي:

أولا: ماجاء في القرآن الكريم من ذكر استوائه تعالى على العرش وذلك في سبعة مواضع هي:

قوله تعالى: «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة

<sup>(</sup>١) كتاب التوحيد لابن خزيمة ص (١٠١، ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) الإِبانة للأشعري ص (٣٠)، وأنظر شرح أسهاء الله الحسنى للقرطبي ص (١٠٧/أ).

<sup>(</sup>٣) الإبانة ص (٣١، ٣٢، ٣٣).

<sup>(</sup>٤) الأربعين في أصول الدين للغزالي ص (١٤)، قواعد العقائد له ضمن القصور العوالي له (٤: ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) العقيدة الحموية الكبرى لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى (١: ٣٩٩، ٤٤٠).

أيام ثم استوى على العرش» (١)

وقوله: «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش»(٢)

وقوله: «الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش» (٢)

وقوله: «الرحمن على العرش استوى»(<sup>4)</sup>

وقوله: «الذي خلق السموات والأرض ومابينها في ستة أيام ثم استوى على العرش»(٥)

وقوله: «الله الذي خلق السموات والأرض ومابينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش»(٢)

وقوله: «هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش»(٧)

وفي كل هذه المواضع التي ذكر الله فيها استواءه على العرش ذكر مع ذلك مايبهر العقول من صفات جلاله وكماله التي هي منها متمدحا بذلك، وهذا ظاهر في كل الآيات ولا ينكره أحد.

وذكر هذا الشنقيطي، وسرد الآيات وما تشتمل عليه من تمدح الرب تعالى بتلك الصفات التي لاتليق إلا به، والاستواء منها وقال

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية (٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة يونس آية (٣).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد آية (٢).

<sup>(</sup>٤) سورة طه آية (٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان آية (٥٩).

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة اية (٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الحديد آية (٤).

بعد ذكرها: «فالشاهد أن هذه الصفة التي يظن الجاهلون أنها صفة نقص ويتهجمون على رب السموات والأرض بأنه وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون عن هذا أن ينفوها ويؤولوها مع أن الله جل وعلا تمدح بها، وجعلها من صفات الجلال والكمال مقرونة بها يبهر العقول من صفات الجلال والكمال، هذا يدل على جهل وهوس من ينفي بعض صفات الله جل وعلا بالتأويل»(۱)

ثانيا: مما جاء في السنة المطهرة من ذكر استوائه تعالى على العرش.

ماروى عن قتادة بن النعمان أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه»(١)

وروى الإمام الشافعي في فضل الجمعة بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه؟ فقال هذه الجمعة فضلت بها أنت وأمتك فالناس لكم فيها تبع اليهود والنصارى ـ ولكم فيها خير، وفيها ساعة لا يوافقها مؤمن يدعو الله بخير إلا استجيب له وهو عندنا يوم المزيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم ياجبريل وما يوم المزيد؟ فقال: إن ربك أتخذ في الفردوس واديا أفيح، فيه كثب المسك فإذا كان يوم الجمعة أنزل الله تبارك وتعالى ماشاء من ملائكته وحوله منابر من نور عليها مقاعد النبين والصديقين، وحف تلك المنابر بمنابر من ذهب مكللة بالياقوت

<sup>(</sup>١) منهج ودراسات لأيات الأسماء والصفات للشنقيطي ص (١٧).

<sup>(</sup>٢) العلو للعلي الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها للذهبي ص (٥٢) ويقول بعد ذكر هذا الحديث «رواته ثقات رواه أبو بكر الخلال في كتاب السنة له» أنظر العلوص (٥٢).

والزبرجد عليها الشهداء والصديقون، فجلسوا من ورائهم على تلك الكثب فيقول الله عز وجل: «أنا ربكم قد صدقتكم وعدى فسلوني أعطكم» فيقولون: ربنا نسألك رضوانك فيقول الله عز وجل «قد رضيت عنكم ولكم ماتمنيتم ولدي مزيد» فهم يحبون يوم الجمعة لما يعطيهم فيه ربهم من الخير وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم تبارك اسمه على العرش وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة». (1)

وذكر الذهبي أن هذا الحديث روى من عدة طرق، وإن كان في بعضها ضعف إلا أنه يقوى بعضها بعضا. (١)

ومحل استدلالنا من الحديث \_ استواء الله على العرش \_ ثابت بالنص القطعي الذي لا مجال للشك فيه .

فيها ذكرنا من الآيات والأحاديث ذكر استواء الله على العرش وقد بينا أن مذهب أهل السنة والجهاعة أنهم لا يجمدون على إثبات الظواهر دون ماتدل عليه من معاني كابن حزم وأنهم يشتقون لله تعالى من أفعاله أسهاء وصفات على مايليق بجلاله فيثبتون له الاستواء ويقولون إنه مستو على عرشه حقيقة مع نفى كل استواء يوجب حدوثه.

<sup>(</sup>۱) الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي (۱: ۲۰۸، ۲۰۹)، وأنظر شرح العقيدة الأصفهانية ص (۲۸)، العلو للعلي الغفار للذهبي ص (۳۰)، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (۲٤٥، ۲٤٦)، وجامع البيان في تفسير القرآن للطبري (۲۲: ۲۰۸)، أحكام القرآن للقرطبي (۱۷: ۱۷)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۲: ۲۰۸).

<sup>(</sup>٢) أنظر العلو للعلي الغفار للذهبي ص (٣٠، ٣١).

# دليل أن استواء الله الوارد بالنص بمعنى العلو:

هو أن استواء الله على العرش الوارد بالنص جاء مقيدا بعلى وإذا قيد بها فلا يحتمل من المعانى إلا العلو والارتفاع والاعتدال ونحو هذا، ولا يكون بمعنى الانتهاء إلا إذا جاء مطلقا.

يقول ابن القيم: «إن لفظ الاستواء في كلام العرب الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم وأنزل بها كلامه «نوعان» مطلق ومقيد. فالمطلق مالم يوصل معناه بحرف مثل قوله «ولما بلغ أشده واستوى»(١) وهذا معناه كمل وتم، يقال استوى النبات واستوى الطعام.

وأما المقيد فثلاثة أضرب:

أحدها مقيد «بإلى» كقوله «ثم استوى إلى السهاء. واستوى فلان إلى السطح وإلى الغرفة. وقد ذكر سبحانه هذا المعدى بإلى في موضعين من كتابة في البقرة في قوله تعالى: «هو الذي خلق لكم مافي الأرض جميعا ثم استوى إلى السهاء». (٢) والثاني في سورة السجدة «ثم استوى إلى السهاء وهي دخان». (٣) وهذا بمعنى العلو والارتفاع بإجماع السلف.

والثانى مقيد بعلى كقوله: «لتستووا على ظهوره»(1) وقوله «واستوت على الجودى»(0) وقوله «فاستوى على سوقه». (1) وهذا أيضا معناه العلو

<sup>(</sup>١) سورة القصص آية (١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة آية (٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة فصلت آية (١١).

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف آية (١٣).

<sup>(</sup>۵) سورة هود آية (٤٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح آية (٢٩).

والارتفاع والاعتدال بإجماع أهل اللغة.

الثالث: المقرون بواو «مع» التى تعدى الفعل إلى المفعول معه نحو استوى الماء والخشبة بمعنى ساواها. وهذه معانى الاستواء المعقولة في كلامهم، وليس فيها معنى استولى البتة، ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد قولهم، وإنها قاله متأخروا النحاة ممن سلك طريق المعتزلة والجهمية». (1)

وعلى هذا فحمل ابن حزم «استواء الله على العرش» الثابت بالنص على الانتهاء مما لايصح لغة، لأنه جاء مقيدا بعلى فتحدد معناه بالعلو، أو الارتفاع، أو الاستقرار، أو الصعود.

وما أحتج به من أن الاستواء في اللغة يقع على الانتهاء ، صحيح لكنه فيها ورد مطلقا أما إذا قيد فيختلف معناه بحسب الحال التي ورد فيها ويؤيد صحة تفسير الاستواء بالعلو والارتفاع والصعود ماورد بالنص من علو الله تعالى وارتفاعه فوق العرش مباينا للخلق .

يقول تعالى «ياعيسى إنى متوفيك ورافعك إلى». (٢) وقوله: «وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير». (٣) وقوله «يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون مايؤمرون» (٤) وقوله: «إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه» (٥) وقوله «من الله ذى المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة» (١) وقوله «أأمنتم من

<sup>(</sup>۱) مختصر الصواعق المرسلة (۲: ۳۲۰)، وأنظر فوائد قرآنية لابن سعدي ص (۳٤)، الأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان ص (۱۲۱).

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران آية (٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام آية (١٨).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل آية (٥٠).

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر آية (١٠).

<sup>(</sup>٦) سورة المعارج الأيتان (٣، ٤).

في السهاء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السهاء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير». (١) وغير هذه الآيات في هذا المعنى كثير.

ومن الأحاديث ماروى مسلم بسنده عن معاوية بن الحكم السلمى قال: كانت لي جارية ترعى غنها لى قبل أحد والجوانية " فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بنى آدم آسف كها يأسفون لكنى صككتها صكة فأتيت رسول الله صلى الله عليه فعظم ذلك على. قلت يارسول الله أفلا أعتقها قال «ائتنى بها» فأتيته بها فقال لها «أين الله؟» قالت: في السهاء. قال «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها فإنه مؤمنة» ".

وماروى مسلم أيضا بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل، وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم. كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون،

سورة الملك الأيتان (١٦، ١٧).

<sup>(</sup>٢) موضع بقرب أحد إلى شهال المدينة المنورة. أنظر معجم البلدان لياقوت (٢: 1٧٥).

<sup>(</sup>٣) صحيح الإمام مسلم (١: ٣٨١، ٣٨١)، وأنظر سنن الدارمي (٢: ٧٧١)، مسند الإمام أحمد (٢: ٢٩١)، موطأ الإمام مالك (٢: ٢٧٧، ٧٧٧) ورد الدارمي على المريسي ص (٢٤)، الرد على الجهمية له ص (١٧)، التوحيد لابن خزيمة ص (١٢١)، كتاب العلو للعلي الغفار للذهبي ص (١٢١).

<sup>(</sup>٤) صحيح الإمام مسلم (١: ٣٩٩)، وأنظر صحيح البخاري (١: ٧٧). (٢: ٥٤٥)، (٤: ١٩٩، ٢٠٨)، موطأ مالك (١: ١٧٠)، مسند أحمد (٢: ٧٥٠، ٢١٦، ٤٨٦)، كتاب التوحيد لابن خريمة ص (١١٧)، العلو للعلى الغفار للدهبي ص (١٩).

والأحاديث الدالة على أن الله تعالى في السماء مباين لخلقه عال عليهم كثيرة جدا.

وفيها ذكرنا من الآيات والأحاديث المصرحة بالرفع إلى الله والفوقية له، والصعود والعروج إليه وكونه في السهاء دلالة صريحة على أن الله تبارك وتعالى في السهاء بذاته دون الأرض مستو على العرش.

يقول الدارمى: «فالله تبارك وتعالى فوق عرشه فوق سمواته بائن من خلقه فمن لم يعرف بذلك لم يعرف إلهه الذى يعبد. وعلمه من فوق العرش باقصى خلقه وأدناهم واحد لا يبعد عنه شىء «لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض». "سبحانه وتعالى عما يصفه المعطلون علوا كبيرا». "

ويقول أبوالحسن الأشعرى: «فالسموات فوقها العرش، فلماكان العرش فوق السموات قال: أأمنتم من في السماء لأنه مستو على العرش الذى فوق السموات، وكل ماعلا فهو سماء فالعرش أعلى السموات وليس إذا قال: أأمنتم من في السماء يعنى جميع السموات، وإنها أراد العرش الذي هو أعلى السموات ألا ترى أن الله عز وجل ذكر السموات فقال: «وجعل القمر فيهن نورا» (٣) ولم يرد أن القمر يملأهن جميعا وأنه فيهن جميعا، ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله عز وجل مستو على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش كما لا يحطونها إذا دعوا إلى الأرض». (١)

في ذكرنا لقولي الدارمي والأشعري بيان لمذهبهما في علو الله تعالى

<sup>(</sup>١) سورة سبأ آية (٣).

<sup>(</sup>٢) الرد على الجهمية للدارمي ص (١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة نوح آية (١٦).

<sup>(</sup>٤) الإبانة للأشعري ص (٣١).

على خلقه وبينونته منهم، واستوائه على عرشه في سمائه دون أرضه وخلقه، وهذا مذهب السلف عامة فهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل، ولا تحريف ولا تعطيل.

روى عن ربيعة بن أبى عبدالرحمن شيخ مالك (أ رحمها الله لما سئل عن قوله تعالى: «الرحمن على العرش استوى». (أ قال: «الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول ومن الله تعالى الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التصديق (أ)

ويروى أيضا جواب مالك عن هذا السؤال بقوله: «الكيف غير معقول والاستواء منه غير مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه مدعة». (1)

<sup>(</sup>۱) هو أبو عشمان ربيعة بن أبي عبدالرحمن فروخ مولى آل المنكدر التيميين «تيم قريش» وهو المعروف بربيعة الرأي، أدرك جماعة من الصحابة رضى الله عنهم وعنه أخذ مالك بن أنس وغيره وكان فقيه أهل المدينة. قال عنه مالك ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة الرأي. وقال سوار بن عبدالله القاضى ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة الرأي. توفي سنة ١٣٦ من الهجرة. أنظر وفيات الأعيان أحداً 1 علم من ربيعة الرأي، توفي سنة ١٣٦ من الهجرة. أنظر وفيات الأعيان (٢: ٨٨٨ ـ ٢٩٠)، ميزان الاعتدال (٣: ٤٤)، شذرات الذهب (١:

<sup>(</sup>٢) سورة طه آية (٥).

<sup>(</sup>٣) العلو للعلي الغفار للذهبي ص (٩٨)، إجتاع الجيوش الإسلامية ص (٧٥)، وأنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص (٣٢).

<sup>(</sup>٤) الرد على الجهمية للدارمي ص (٢٧)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر (٧: ١٣٨، ١٥١)، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني ضمن مجموعة الرسائل المنيرية المجلد الأول (١: ١١٠، العقيدة الحموية لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى (١: ٣٤٤)، نقض المنطق له ص (٣)، وأنظر العلو للعلي الغفار للذهبي ص (١٠٤)، إجتماع الجيوش الإسلامية ص (٨١).

فهذا هو مذهب السلف في صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه يفهمون معناها الذي تدل عليه ولا يكيفونها بها يعقلون من صفات المحدثين لعلمهم أن الله تبارك وتعالى لايشبهه شيء من خلقه تعالى وتقدس عن صفات المخلوقين. ولايؤولونها عن معانيها الظاهرة المتبادرة من ألفاظها إلا إذا ثبت عندهم أن هذا الظاهر غير مراد.

يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطى: «إنه ينبغى للمؤولين أن يتأملوا آية من سورة الفرقان وهى قوله تعالى: «ثم استوى على العرش الرحمن فاسئل به خبيرا». (() ويتأملوا معها قوله تعالى فى سورة فاطر «ولاينبئك مثل خبير». (() فإن قوله فى الفرقان «فاسئل به خبيرا» بعد قوله «ثم استوى على العرش الرحمن» يدل دلالة واضحة أن الله الذى وصف نفسه بالاستواء خبير بها يصف به نفسه لاتخفى عليه الصفة اللائقة من غيرها ويفهم منه أن الذى ينفى عنه صفة الاستواء ليس بخبير نعم والله هو ليس بخبير». (())

فى كلام الشنقيطى بيان لخطورة تأويل الاستواء بغير مايدل عليه حقيقة ؛ لأن في ذلك مخالفة بوصف من وصف نفسه \_ وهو العليم الخبير \_ بغير ماوصف به نفسه .

ونرى بهذا القدر كفاية لبيان أن الله تعالى مستوعلى عرشه بذاته، لا على معنى الاستيلاء، ولا على معنى نفى الاعوجاج وعلى هذين المعنيين رد الإمام ابن حزم ولا نخالفه فى ذلك حيث إنا لانرى صحة

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان آية (٥٩).

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر آية (١٤).

<sup>(</sup>٣) منهج ودراسات لآيات الأسهاء والصفات للشنقيطي (٢٦).

القول بهذين القولين.

وأما رده على من استدل بقوله تعالى «الرحمن على العرش استوى». (1) بأن الله فى مكان دون مكان، فلا نوافقه على هذا النفى المطلق وإنها نقول إن لفظ مكان من الألفاظ المجملة التى تحتمل معانى يصح اطلاقها على الله تعالى، وأخرى ينزه الله عز وجل عنها لأنها من صفات المحدثين، ومن سهات المربوبين.

يقول ابن تيمية: «قد يراد بالمكان مايحوى الشيء، ويحيط به وقد يراد به مايستقر الشيء عليه بحيث يكون محتاجا إليه وقد يراد به ماكان الشيء فوقه وإن لم يكن محتاجا إليه، وقد يراد به مافوق العالم وإن لم يكن شيئا موجودا.

فإن قيل هو في مكان بمعنى إحاطة غيره به، وافتقاره إلى غيره فالله منزه عن الحاجة إلى الغير وإحاطة الغير به ونحو ذلك.

وإن أريد بالمكان مافوق العالم وماهو الرب فوقه. قيل إذا لم يكن إلا خالق أو مخلوق، والخالق بائن من المخلوق كان هو الظاهر الذى ليس فوقه شيء، وإذا قال القائل هو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه فهذا المعنى حق سواء سميت ذلك مكانا أو لم تسمه. (1)

وقول ابن تيمية هذا يوضح موقف السلف من القول بأن الله تعالى في مكان، ببيان الجائز عليه من معنى هذا الإطلاق المجمل ثم إن مذهب السلف إثبات أن الله تعالى في جهة العلو بائن من خلقه

سورة طه آية (٥).

<sup>(</sup>۲) منهاج السُنة النبوية لابن تيمية (۱: ۱۸۳)، وأنظر المنتقى من منهاج الاعتدال (ص ۸۱)، مختصر الصواعق المرسلة (۱: ۱۰۵، ۱۱۳)، شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص ۷۰).

قهو تبارك وتعالى وحده فوق المخلوقات فلا شيء من مخلوقاته يحصره أو يحيط به بل هو العالى عليها والمحيط بها يقول صلى الله عليه وسلم «إنكم سترون ربكم كها ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته . . . الحديث . ''

وقد شبه صلى الله عليه وسلم رؤية الله تعالى برؤية القمر وهو في جهة العلو من الرائين .

ويقول صلى الله عليه وسلم فى الحديث الآخر: «إنكم سترون ربكم عيانا». (")

وفى هذا إثبات للرؤية البصرية التي لاتتم إلا على ماكان فى جهة من الرائى .

وقد ذكرنا الكثير من أدلة علو الله على خلقه، وليس في إثبات أن الله في جهة العلو قدح في تنزيهه لأنه أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن جهة العلو هي أشرف الجهات وأكملها «وكل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه». (")

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاري (۱: ۷۱، ۷۷، ۷۹)، (۳: ۸۵)، (٤: ۲۰۰). وأنظر صحیح مسلم (۱: ۱۹۳-۱۹۷)، (٤: ۲۲۸، ۲۲۷۹)، سُنن أبي داود (٤: ۲۲۸، ۲۲۷۹)، سُنن ابن الترمذي (٤: ۲۸۰ - ۲۸۹، ۲۹۱، ۲۹۱)، سُنن ابن ماجة (۱: ۳۳، ۲۶)، (۲: ۱٤٥۰، ۱۶۵۱)، مسند الإمام أحمد (۳: ۱۲)، (٤: ۳۱)، (۲: ۲۵۰).

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري (٤: ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٣) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية لأبي محمد الجويني ضمن المجموعة المنيرية المجلد الأول (١: ١٨٥)، رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى (١: ٣٨٣)، قاعدة في صفة الكلام له ضمن المنيرية المجلد الأول (٢: ٨١)، موافقة صحيح المنقول له (١: ١١٩)، أنظر كتاب بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني ص (٥/أ)، رسالة التوحيد لمحمد عبده ص (٣٣، ٤٣).

يقول ابن رشد في كلامه على الجهة: «وأما هذه الصفة فلم يزل أهل الشريعة من أول الأمر يثبتونها لله سبحانه، حتى نفتها المعتزلة، ثم تبعهم على نفيها متأخروا الأشعرية كأبى المعالى ومن اقتدى بقوله وظواهر الشرع كلها تقتضى إثبات الجهة مثل قوله تعالى: «ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية». (١) ومثل قوله «يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون». (١) ومثل قوله تعالى «تعرج الملائكة والروح إليه». (٣) ومثل قوله تعالى: «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور»(٤) إلى غير ذلك من الآيات التي إن سلط التأويل عليها عاد الشرع كله مؤولا، وإن قيل فيها إنها من المتشابهات عاد الشرع كله متشابها لأن الشرائع كلها مبنية على أن الله في السماء، وأن منه تنزل الملائكة بالوحى إلى النبيين، وأن من السماء نزلت الكتب، وإليها كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى قرب من سدرة المنتهى. وجميع الحكماء قد اتفقوا على أن الله والملائكة في السماء كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك، والشبهة التي قادت نفاة الجهة إلى نفيها هي أنهم اعتقدوا أن إثبات الجهة يوجب إثبات المكان، وإثبات المكان يوجب إثبات الجسمية، ونحن نقول إن هذا كله غير لازم فإن الجهة غير المكان، وذلك أن الجهة هي إما سطوح الجسم نفسه المحيطة به وهي ستة وبهذا نقول إن للحيوان فوقا وأسفلا ويمينا وشمالا وأماما وخلفا.

وإما سطوح جسم آخر محيط بالجسم ذات الجهات الست.

سورة الحاقة: آية (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة: آية (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة المعارج: آية (٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الملك: آية (١٦).

فأما الجهات التي هي سطوح الجسم نفسه فليست بمكان للجسم نفسه أصلا، وأما سطوح الأجسام المحيطة به فهي له مكان، مثل سطوح الهواء المحيطة بالإنسان، وسطوح الفلك المحيطة بسطوح الهواء هي أيضا مكان للهواء. وهكذا الأفلاك بعضها محيطة ببعض ومكان له وأما سطح الفلك الخارج فقد تبرهن أنه ليس خارجه جسم، لأنه لو كان ذلك كذلك، لوجب أن يكون خارج ذلك الجسم جسم آخر ويمر الأمر إلى غير نهاية، فإذا سطح آخر أجسام العالم ليس مكانا أصلا، إذ ليس يمكن أن يوجد فيه أجسم. . . إلى أن قال ـ فقد ظهر لك من هذا أن إثبات الجهة واجب بالشرع والعقل وأنه الذي جاء به الشرع وانبني عليه، وأن إبطال هذه القاعدة إبطال للشرائع ()

يقرر ابن رشد في كلامه هذا صحة إثبات الجهة لله تعالى من غير أن يلزم من ذلك إثبات المكان المحيط بمن فيه أي بالأجسام التي هو حاوٍ لها وينفى أن يكون سطح آخر أجسام العالم مكانا لعدم وجود جسم فيه.

فإن قيل: كأن ابن رشد يقول إن الفلك الخارج الذى ليس على سطحه جسم قد أحاط بها دونه من الأفلاك، وعلى هذا فها تقولون به من إثبات جهة العلو لايتم لأن إحاطة هذا الفلك الخارج بها دونه من الأفلاك يجعل بعض هذا الفلك بالنسبة لبعض أجزاء الأفلاك الأخرى في جهة السفل وهذا مما لاتقولون به.

<sup>(</sup>۱) مناهج الأدلة لابن رشد ضمن فلسفة ابن رشد ص (۸۳ ـ ۸۰) ونقله عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص (۲۲۹ ـ ۲۲۱)، وأنظره في مختصر الصواعق المرسلة (۱: ۱۷۶).

قلنا: إن إثباتنا لجهة العلو تامة حتى مع ماذكرتم، لأن هذه الأفلاك المستديرة الكرية الشكل ليس لها إلا جهتان فقط، علو وسفل.

فالعلو فيها: هو جهة المحيط وهو المحدب.

والسفل فيها: جهة المركز وهو الوسط من الداخل الذى تكون أبعاد سطح الكرة عنه متساوية، إذا كانت كرة تامة، وأما إذا كان فى الكرة تسطيح تغيرت الأبعاد عن هذا المركز، فلا تكون متساوية تماما وعلى كل فسطح الكرة الخارجي هو جهة العلو، ومركزها هو جهة السفل وإن تفاوتت الأبعاد عن هذا المركز.

وأما الجهات الست فهى للحيوان كما ذكر هذا ابن رشد، وهى بحسب النسب والإضافات، فيكون يمين هذا مايكون يسار هذا، ويكون فوق هذا مايكون تحت ذاك وهكذا، ولا يكون هذا بالنسبة للأفلاك فالمحيط هو العلو والمركز هو السفل دائما.

فالأرض مشلا محاطة بالسماء وليس جزء من السماء مع هذه الإحاطة واقعا تحت الأرض، لأن السماء بالنسبة إلى من هو على ظهر الأرض في أي جزء منها في جهة العلو، لأنه فوق محيطها المحدب، وليس هو في مركزها الذي يمثل جهتها السفلى.

وأما مايتصور في الذهن من أن من يكون على جزء من الأرض يكون شيء من السهاء المحيطة بالأرض تحته فلا اعتبار لهذا التصور، إلا إذا اعتبرنا من نكس فجعل رأسه إلى الأرض ورجلاه إلى السهاء أن تكون السهاء تحته ولايقول بهذا إلا من انقلبت عنده الحقائق.

يقول ابن تيمية: «... الفلك هو فوق الأرض مطلقا، وأهل

الهيئة (۱) يقولون: لو أن الأرض مخروقة إلى ناحية أرجلنا وألقى فى الخرق شيء ثقيل كالحجر ونحوه لكان ينتهى إلى المركز حتى لو القى من تلك الناحية حجر آخر لا التقيا جميعا فى المركز، ولو قدر أن إنسانين التقيا فى المركز بدل الحجرين لا التقت رجلاهما، ولم يكن أحدهما تحت الآخر بل كلاهما فوق المركز وكلاهما تحت الفلك كالمشرق والمغرب.

فإنه لو قدر أن رجلا فى المشرق فى السهاء أو فى الأرض، ورجلا فى المغرب فى السهاء أو فى الأرض لم يكن أحدهما تحت الآخر، وسواء كان رأسه أو رجلاه أو بطنه أو ظهره أو جنبه مما يلى السهاء أو مما يلى الأرض.

وإذا كان مطلوب أحدهما مافوق الفلك لم يطلبه الآخر إلا من الجهة العليا، ولم يطلبه من جهة رجليه أو يمينه أو يساره لوجهين: أحدهما: أن مطلوبه من الجهة العليا أقرب إليه من جميع الجهات.

الثاني: أنه إذا قصد السفل بلا علو كان منتهى قصده المركز » (؟) وقبل هذا يجب أن نعلم أن العالم جميعه علويه وسفليه بالنسبة إلى خالقه تبارك وتعالى في غاية الصغر كها قال تعالى «وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه

<sup>(</sup>۱) الهيئة مصدر هاء، وهيىء، وهيؤ. حال وكيفيته وصورته وعلم الهيئة: علم الفلك وهو علم يبحث فيه عن أحوال الأجرام البسيطة العلوية والسفلية من حيث الكمية والكيفية والوضع والحركة اللازم لها وما يلزم منها. أنظر محيط المحيط ص (٩٤٩)، الرائد لجران مسعود ص (١٥٨٠).

<sup>(</sup>٢) عرش الرحمن ضمن مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية (٤: ١٢٣، الله عرش الرحمن ضمن مجموعة الرسائل والفوقية لأبي محمد الجويني ضمن الرسائل المنيرية المجلد الأول (١: ١٨٦ ـ ١٨٧).

سبحانه وتعالى عما يشركون»(١)

وروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» (٢)

وروى مسلم أيضا بسنده عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يطوى الله عز وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوى الأرضين بشهاله ثم يقول: أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين المتكبرون». «»

ففى الآية والأحاديث مايبين صغر السموات والأرضين بالنسبة لله تبارك وتعالى. مع مانعرف \_ وهو القليل جدا \_ من عظم هذه الأجرام «تبارك الله رب العالمين» (1)

سورة الزمر: آية (٦٧).

<sup>(</sup>۲) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢١٤٨)، وأنظر صحيح البخاري (٣: ١٣٠) (٤: ١٩٣، ١٩٤)، سُنن الدارمي (٢: ٣٢٥)، سُنن ابن ماجه (١: ٧١، ٧٧)، مسند الإمام أحمد (٢: ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢١٤٨)، وأنظر الرد على الجهمية للدارمي ص (١١)، ورد الدارمي أيضاً على المريسي ص (٣١، ٣١)، المعتمد في أصول الدين لأبي يعلى ص (٥٦)، شرح حديث النزول لابن تيمية ص (١١٦)، العقيدة الحموية له ضمن المجموعة الكرى (١: ٤٥٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: آية (٥٤).

#### (۱۷) السنزول:

يذهب أبومحمد ابن حزم إلى أن الله تبارك وتعالى ينزل كل ليلة إلى سهاء الدنيا إذا بقى ثلث الليل لما صح في الحديث.

فروى بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يتنزل الله كل ليلة إلى سهاء الدنيا() حين يبقى ثلث الليل الأخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فاغفر له»()

وروى الحديث من طرق أخرى في بعضها: «إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه»(")

وفي بعضها: «إذا مضى ثلث الليل الأول إلى أن يضي الفجر» ('') ويرى أن هذا النزول فعل يفعله تبارك وتعالى في السهاء الدنيا من الفتح لقبول الدعاء، وأن تلك الساعة من مظان القبول والإجابة والمغفرة للمجتهدين والمستغفرين، والتائبين.

وهذا معهود في اللغة تقول نزل فلان عن حقه بمعنى وهبه لي وتطول به على.

<sup>(</sup>۱) في صحيح مسلم «ينزل ربنا تبارك وتعالى كلية ليلة إلى السماء الدنيا» ١: (٥٢١).

<sup>(</sup>٢) المحلى لابن حزم (١: ٣٧، ٣٨)، وأنظر صحيح الإمام مسلم (١: ٥٢١)، التمهيد لابن عبدالبر (٧: ١٢٨).

<sup>(</sup>٣) المحلى (١: ٣٨).

<sup>(</sup>٤) المحلى (١: ٣٨)، وأنظر صحيح الإمام مسلم (١: ٥٢٢).

وحيث إن هذا الفعل متعلق بزمان حيث حدده صلى الله عليه وسلم بوقت محدود فهو فعل محدث في ذلك الوقت مفعول حينئذ فهو صفة فعل لا صفة ذات فليس هذا الفعل نزولا حقيقيا لأن الذي لم يزل ليس متعلقا بزمان البتة.

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض ألفاظ الحديث المذكور ماذلك الفعل وهو أنه ذكر عليه الصلاة والسلام أن الله يأمر ملكا ينادي في ذلك الوقت بذلك.

ويؤيد أن نزول الله تعالى فعل يفعله ليس نزولا حقيقيا، اختلاف ثلث الليل في البلاد باختلاف المطالع والمغارب يعلم ذلك ضرورة من بحث عنه فصح ضرورة أنه فعل يفعله ربنا تعالى في ذلك الوقت لأهل كل أفق من قبول الدعاء في هذه الأوقات لا حركة ونقلة لأنها من صفات المخلوقين حاشى الله تعالى منها.

ويبطل جعل النزول نقلة، أن النقلة لا تكون إلا للأجسام ولو انتقل تعالى لكان محدودا مخلوقا مؤلفا شاغلا لمكان وهذه صفة المخلوقين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وقد حمد الله إبراهيم خليله ورسوله صلى الله عليه وسلم إذ بين لقومه بنقلة الكوكب أنه ليس ربا فقال: «فلها أفل قال لا أحب الآفلين»(۱) إذ كل منتقل عن مكانه فهو آفل عنه، تعالى الله عن هذا.

ورأى أبي محمد في المجىء الوارد في قوله تعالى: «وجاء ربك والملك صفا صفا» (٢) والإتيان الوارد في قوله تعالى: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغهام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية (٧٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الفجر: آية (٢٢).

ترجعون "(" كرأيه في النزول فكل ذلك عنده فعل يفعله الله تعالى في ذلك اليوم أو الوقت المحدد يسمى ذلك الفعل مجيئا وإتيانا ونزولا . ويروى عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: «وجاء ربك» إنها معناه وجاء أمر ربك . (")

مذهب ابن حزم الذي بينا في نزول الله تعالى ومجيئه وإتيانه نخالف لذهب السلف الذين يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ويقرون بأن ما وصف الله به نفسه فهو حق يعرفون معناه فلا يشبهونه بها يعلمون من مخلوقاته لعلمهم أنه ليس كمثله شيء في نفسه المقدسة المذكورة بأسهائه وصفاته وأفعاله وينزهونه عن كل ما أوجب النقص أو الحدوث لاستحقاقه سبحانه وتعالى الكهال الذي لا غاية فوقه وممتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، واستلزام الحدوث سابقه العدم، ولافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى.

وهناك شبه منعت ابن حزم من جعل النزول على معناه الحقيقي فلجأ إلى تأويله، بها ذكر من أنه فعل يفعله سبحانه من الفتح لقبول الدعاء. وهذا المسلك تأويل يخالف مذهبه الأخذ بظواهر النصوص كها يدعى.

والشبه هي:

الأولى: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد حدد النزول بزمان فهو محدث، والذي لم يزل ليس متعلقا بزمان.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة آية (٢١٠).

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم (٢: ١٧٢، ١٧٣)، المحلى له (١: ٣٧). هم ٢٠٠٠).

الثانية: اختلاف ثلث الليل بالنسبة للمواضع على ظهر الأرض، وعلى هذا فيلزم أن يكون الله تعالى دائها نازلا، لأن الثلث مستمر طيلة أربع وعشرين ساعة بالنسبة لجزء من العالم نظرا لاختلاف المطالع والمغارب.

الشالشة: أن في النزول الحقيقي نقلة والنقلة من خصائص الأجسام فيلزمها لوازم تمتنع في حق الله تعالى.

الرابعة: نقل تفسير مجىء الله تعالى بمجىء أمره عمن يوثق به من علماء السلف وهو أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى.

وسنجيب بحول الله تعالى وقوته على هذه الشبه ليتم القول بأن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كما في الحديث ويجيء ويأتي لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة وأن ذلك من صفاته حقيقة على مإيليق بجلاله وكماله.

### «الرد على الشبهة الأولى»

إن التحديد الوارد في الحديث بأن الله تعالى «ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، أو حين يمضي شطره أو ثلثاه، أو إذا مضى ثلثه الأول إلى أن يضىء الفجر «ليس متعلقا بالله تعالى، وإنها تعلقه بالنسبة للخلق الذين يتعلق بهم الزمان فيتعاقب عليهم الليل والنهار بغروب الشمس وطلوعها وهذا إنها يكون على الخلق لا على الخالق لأن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه عال عليهم ومحيط بهم، ولا يحيط به شيء من خلقه فلا تتعاقب عليه هذه الظواهر الكونية.

فمعنى التحديد في الحديث «إذا بقى ثلث الليل» يكون بالنسبة

لمن قد خيم الليل عليهم بظلامه، وتعالى الله أن يحاط بمخلوق. فإن قيل: إذا لم يكن هذا التحديد الزمني متعلقا بالله تعالى فلهاذا كان النزول به وحده دون غيره.

قلنا: تعلق النزول بهذا الوقت لمزيد فضل فيه بالنسبة لمن هو متعلق بهم لأن هذا الوقت، هو وقت الاستغراق في النوم والراحة وفي ترك ذلك والقيام للصلاة والدعاء، دلالة على صدق النية والإخلاص في العبادة لهذا فالدعاء في هذا الوقت مظنة الإجابة.

هذا من جهة بيان الزمن وتعلقه.

أما من جهة كونه محدثا فلا يمنع ذلك من حمله على النزول الحقيقي لله على مايليق به على مذهب أهل السنة والجهاعة. يقول ابن تيمية «فأهل السنة والجهاعة يثبتون مايقوم بالله تعالى من الصفات والأفعال التي يشاؤها ويقدر عليها»(١)

ويستدلون على ذلك بأدلة كثيرة منها:

قوله تعالى: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة»(٢)

وقوله: «وجاء ربك والملك صفا صفا». ٣٠

يقول الدارمي بعد سياق الآيات: «وهذا يوم القيامة إذا نزل ليحكم بين العباد». (3)

وقوله تعالى: «إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في

<sup>(</sup>۱) موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول (۲: ۵)، وأنظر شرح حديث النزول ص (۹۹ ـ ۹۹)، ۱۰۷، ۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة: آية (٢١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة الفجر: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٤) الرد على الجهمية للدارمي ص (٣١).

ستة أيام ثم استوى على العرش». (١)

وفي الآيات بيان لفعل سيكون أو كان من الله تعالى هو إتيانه وجيئه يوم القيامة، واستواؤه على العرش بعد أن خلق السموات والأرض.

فدلت هذه الآيات على اتصاف الله تعالى بالأفعال الاختيارية وغير هذه الآيات كثير مما هو مشتمل على الصفات الدالة على أن الله تعالى يفعل بقدرته ومشيئته. وكذلك الأحاديث المتضمنة لمثل ذلك كأحاديث النزول وغيرها لأن الفعل لابد له من فاعل سواء كان متعديا إلى مفعول أو لم يكن والفاعل لابد له من فعل سواء كان فعله مقتصرا عليه أو متعديا إلى غيره.

يقول ابن تيمية: «فإن الله تعالى وصف نفسه بالأفعال اللازمة كالاستواء وبالأفعال المتعدية كالخلق، والفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم فإن الفعل لابد له من فاعل سواء كان متعديا إلى مفعول أو لم يكن والفاعل لابد له من فعل سواء كان فعله مقتصرا عليه أو متعديا إلى غيره والفعل المتعدي إلى غيره لا يتعدى حتى يقوم بفاعله. فقوله «هو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش» تضمن فعلين أولهما متعد إلى المفعول به، والثاني مقتصر لا يتعدى فإذا كان الثاني وهو قوله «ثم استوى» فعلا متعلقا بالفاعل فقوله خلق كذلك بلا نزاع بين أهل العربية. ولو قال متعلقا بالفاعل فتوله خلق كذلك بلا نزاع بين أهل العربية. ولو قال متعلقا بالفاعل في يتعلق بالفاعل بل نصب المفعول به ابتداء كان جاهلا قائل: خلق لم يتعلق بالفاعل بل نصب المفعول به ابتداء كان جاهلا

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (٥٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (٤٥).

بل في «خلق» ضمير يعود إلى الفاعل كها في «استوى»»(١) ويدل من طريق العقل أن أفعال الله تعالى تقوم به:

أن من يفعل بمشيئة واختيار، فإن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل أكمل ممن يكون الفعل لازماً له، والفاعل لابد له من فعل ولا يكون فاعلا إلا من قام به الفعل.

ولو لم يتصف الله تعالى بالنزول، والمجىء، والإتيان وغير ذلك من صفات الأفعال التي وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم لكان من يتصف بذلك من خلقه أكمل منه وأتم، ولا يقول بهذا أحد وفي القاعدة الكلامية المشهورة: أن كل كهال ثبت لمخلوق من غير أن يستلزم نقصا بوجه من الوجوه فالخالق تبارك وتعالى أولى به من كل مخلوق. وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق سبحانه وتعالى أولى بتنزهه عنه من كل موجود. (٣)

ويقول ابن تيمية في بعض استدلاله على قيام الأفعال الاختيارية بذات الله سبحانه وتعالى: «فإن المثبتين يقولون كونه قادرا على الفعل بنفسه صفة كمال، كما أن قدرته على المفعول المنفصل صفة كمال فإنا إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على الفعل القائم به والمنفصل عنه ومن لا يقدر إلا على أحدهما علم أن الأول أكمل كما إذا عرضنا عليه من يعلم نفسه وغيره، ومن لا يعلم إلا أحدهما وأمثال ذلك، وبقول من يجوز دوام الحوادث وتسلسلها: إذا عرضنا على صريح العقل من يقدر على الأفعال المتعاقبة الدائمة ويفعلها دائمة متعاقبة ومن لا يقدر على الدائمة المتعاقبة كان الأول أكمل.

<sup>(</sup>۱) موافقة صريح المعقول لابن تيمية (۲: ۳، ٤)، وأنظر مختصر الصواعق المرسلة (۲: ۳۸۰).

<sup>(</sup>٢) أنظر موافقة صريح المعقول (٢: ١١٩).

وكذلك إذا عرضنا على العقل من فعل الأفعال المتعاقبة مع حدوثها ومن لايفعل حادثا أصلا، لئلا يكون عدمه قبل وجوده عدم كمال، شهد صريح العقل بأن الأول أكمل». (١)

يبين ابن تيمية أن الكمال في إثبات قيام الأفعال بذات البارىء سبحانه وتعالى وقدرته على الفعل القائم به والمنفصل عنه، والقدرة على الأفعال الدائمة والمتعاقبة وفعلها دائمة متعاقبة مع حدوثها بخلاف من لايفعل حادثا أصلا فليس في هذا كمال، لأن فيه نفي للقدرة والفعل مع أن سبب نفيهم للفعل الحادث هو الخوف من عدم الفعل في الأزل فعطلوا لأجل ذلك الله تعالى عن الفعل مطلقا.

وفي إثبات الفعل الحادث بالقدرة الإلهية إثبات كمال لله تعالى وهو قدرته وفعله لهذه الأفعال وإن لزم من ذلك عدم الفعل في الأزل قبل هذا الفعل الحادث، إذ أن عدم القدرة والفعل المطلقين، ليس كالفعل والقدرة المستمرين في الكمال وإن سبقهما العدم والأدلة النقلية والعقلية الدالة على قيام الأفعال الاختيارية بذات الله تعالى كثيرة جدا يطول بنا المقام لو حاولنا استقصاءها ومناقشة الأقوال فيها، والرد عليها فاقتصرنا على تلك الإشارة إلى بعضها بما رأينا فيه كفاية لإزالة الشبهة التي نحن بصدد الجواب عليها.

## الرد على الشبهة الثانية:

قبل الشروع في الرد على الشبهة نبين كيف ترد على كل الروايات التي رويت في النزول فنقول:

<sup>(</sup>١) موافقة صريح المعقول (٢: ١١٧، ١١٨).

يرى أبومحمد ابن حزم أن اختلاف الزمن المحدد في البلاد باختلاف المطالع والمغارب، مما يبعد حمل النزول على الحقيقة لأن تحديد النزول بوقت محدد، كما في ألفاظ الحديث ـ ثلث الليل الأخر، أو إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه، أو مضى ثلثه الأول إلى أن يضىء الفجر، والمتواتر من هذه الروايات: إذا بقى ثلث الليل الأخر() وحمله على الحقيقة أي أن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا تلك المدة بالنسبة لكل أهل مكان يجعله دائما نازلا، لأن مدة النزول تكون إما سدس الزمان أو ربعه أو سدسه أو ربعه على اختلاف الروايات في ذلك.

إذ أن لفظ الليل والنهار في كلام الشارع إذا أطلق من غروب الشمس إلى طلوعها ومن طلوعها إلى غروبها على الراجح. (٢)

والشبهة المذكورة واردة على كل رواية وليس بالأخذ بأي رواية منها ما ترد به الشبهة. وإنها ترد بهايلي:

قلنا في أثناء الرد على الشبهة الأولى: أن أهل السنة والجماعة يثبتون قيام الأفعال الاختيارية بذاته تعالى، وإثباتهم ذلك له على مايليق به ويناسب كمال جلاله وعظمته، فإثبات نزول الله تعالى ومجيئه وإتيانه على الوجه الذي يليق به.

فلا يثبتون له مجيئا وإتيانا ونزولا كما يكون للخلق إذا فعلوا ذلك من شغل محل وتفريغ آخر ومن كون مانزلوا عنه فوق ما نزلوا إليه وغير ذلك مما هو لازم للمخلوقين إذا فعلوا شيئا من ذلك ومثل هذا ممتنع في حق الله تبارك وتعالى والله منزه عما يكون من صفات المحدثين ومن سمات المربوبين.

<sup>(</sup>١) أنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص (١٠٧).

<sup>(</sup>۲) أنظر شرح حديث النزول ص (۱۰۸، ۱۱۰).

فمجىء الله تعالى وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ونزوله كل ليلة كما في الحديث كل ذلك حقيقة من غير أن يلزم فعله ما يلزم المخلوق، إذا فعل مثل ذلك، فالله تعالى يفعل ماذكر ولا يخلو منه العرش، ولا يكون شيئا من مخلوقاته عاليا عليه فهو بائن من جميع خلقه عال عليهم ومحيط بهم وهو مستو على عرشه تعالى وتقدس.

وفي ثبوت اختلاف الليل في البلاد ودوام استواء الله على عرشه إبطال لحمل النزول على نحو نزول الخلق.

ومن أول النزول أو غيره من صفات الله تعالى وأفعاله خوفا مما يلزم ذلك بالنسبة للخلق إذا فعلوا مثل ذلك أو اتصفوا به، فقد أخطأ حيث ظن أن أفعال الله تعالى وصفاته كأفعال خلقه وصفاتهم، فشبه الله بخلقه فوقع فيها فر منه وجمع بين التعطيل والتشبيه.

وسلف الأمة وأثمتها يعلمون أن الله تعالى إذا وصف نفسه بصفة أو وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم بشيء من ذلك أنه ثابت له على مايليق به فلا يشبه شيئا من صفات خلقه كما لا تشبه ذاته تعالى ذواتهم.

ثم إن في صفات الخلق ما يختلف بعضها عن بعض، فيكون من بعضها مالا يكون من الآخر، كما في حركة أرواح الآدميين والملائكة فالروح توصف بما يستحيل اتصاف البدن به. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف يستحيل اتصاف الله تعالى بما هو مستحيل بالنسبة للخلق.

يقول ابن تيمية: «وإذا قيل الصعود والنزول والمجيء والإتيان أنواع جنس الحركة قيل: والحركة أيضا أصناف مختلفة فليست حركة

الروح كحركة البدن ولا حركة الملائكة كحركة البدن. والحركة يراد بها انتقال البدن والجسم من حيز ويراد بها أمور أخرى. كما يقول كثير من الطبائعية والفلاسفة منها الحركة في الكم كحركة النمو، والحركة في الكيف كحركة الإنسان من جهل إلى علم، وحركة اللون والثياب من سواد إلى بياض. والحركة في الأين كالحركة تكون بالاتجسام النامية من النبات والحيوان في النمو والزيادة، أو في الذبول والنقصان وليس هناك انتقال جسم من حيز إلى حيز»(1)

وحيث تبين أن الاختلاف يقع فيها هو داخل تحت مسمى واحد في المخلوقات لكل منها بحسبه.

وعلى هذا فإن ما يوصف به الرب تبارك وتعالى يناسب عظمته وكهاله فصفاته أكمل وأعلى وأتم من كل ما يتصف به خلقه، إذ هو واهب الكهال ومبدعه فلا يكون سواه أتم فيه منه.

وقد ذكر سبحانه وتعالى في كتابه وجاء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مايدل على قربه من عباده مع أنه مستو على عرشه لكمال قدرته وإحاطة علمه سبحانه فلا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء يقول سبحانه: «إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء»(٢)

ويقول: «وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان»(")

وړوى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي

<sup>(</sup>١) شرح حديث النزول ص (٩٨)، وأنظر ص (٨٢)، من نفس المرجع.

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران: آية (٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (١٨٦).

وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلى بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلى نحرب إلى ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة »(١)

وقرب العباد من الله تعالى بتقربهم إليه وهذا مما يقربه جميع من يقول إنه فوق عرشه عال على سمواته بائن من خلقه، ومعيته لهم بعلمه وإحاطته وتوفيقه وهدايته ورحمته لعباده وهذا هو المشهور عن سلف الأمة وأئمتها. (١)

فإن قيل: إذا أثبتم نزول الله تعالى حقيقة في زمن محدد من الليل وسلمتم أن هذه المدة التي ينزل فيها سبحانه تستغرق كل الزمن على أي قول، وقد ورد أن الله سبحانه يقرب عشية عرفة، وينزل إلى السهاء الدنيا لأجل الحجاج. (أ) وهذا الوقت هو بلاشك من أوقات نزوله من الليل في أماكن أخرى في غير عرفة، فكيف يكون قريبا من الحجاج في عرفة ونازلا لاجابة دعاء الداعين والغفران للمستغفرين هناك؟

<sup>(</sup>۱) صحیح البخاری (۱: ۱۹۶۱)، صحیح مسلم (۱: ۲۰۳۱)، سُنن الترمذی (۰: ۲۰۸۱)، سُنن ابن ماجه (۲: ۵۲۰)، مسند أحمد (۲: ۲۱۳، ۴۳۵، ۴۳۵، ۱۳۰، ۱۲۷، ۱۲۲، ۱۲۷، ۱۳۰، ۱۳۰، ۲۷۱، ۱۲۲، ۱۳۰، ۴۷۳)، (۰: ۵۰، ۱۲۷، ۱۲۹، ۲۰۱).

<sup>(</sup>۲) أنظر الرد على الجهمية للإمام أحمد ص (۳۹)، تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص (۲۲۶)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبدالبر (۷: ۱۳۸، ۱۳۹)، بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (۲: ۲۲۸، ۲۲۹)، شرح النووي على مسلم (۱۷: ۲، ۳)، فتح الباري لابن حجر ۱۳. ۳۸۲).

<sup>(</sup>٣) أنظر الرد على الجهمية للدارمي ص (٣٥)، شرح حديث النزول لابن تيمية ص (١١٤).

قلنا: ماذكرتم في هذا الاعتراض لايرد إلا على من يقول إن نزول الله تعالى وقربه كنزول الخلق ومجيئهم وإنه مثلهم تعالى وتقدس عن مشابهة المحدثين. وأما من يقول: إن نزوله وقربه يناسب كهاله وعظمته، ولا يشبه شيئا من أفعال خلقه، فلا يمتنع في حقه تعالى أن يقرب عمن دعاه دون من لم يدعه مع كونهم في مكان واحد، وأن ينزل عشية عرفة وينزل في الوقت نفسه الذي هو ثلث الليل الآخر في مكان آخر فلا يشغله شأن عن شأن. وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا لما سأله أبورزين فقال: أكلنا يرى الله عز وجل يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه قال: «يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟

قال: قلت بلى يارسول الله قال: فالله أعظم» (") وقال رجل لابن عباس رضى الله عنه: كيف يحاسب الله العباد في ساعة واحدة؟ قال: كها يرزقهم في ساعة واحدة. (")

<sup>(</sup>۱) هو لقيط بن عامر بن صبرة بن عبدالله بن المنتفق بن عامر بن عقيل صحابي مشهور من أهل الطائف. وهو وافد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى عنه وكيع بن عدس وابنه عاصم بن لقيط وغيرهما. أنظر أسد الغابة في معرفة الصحابة (٤: ٢٦٦، ٢٦٧)، (٥: ١٩٢، ١٩٣)، التهذيب لابن حجر (٨: ٤٥٢، ٤٥٧).

<sup>(</sup>۲) مسئد الإمام أحمد (٤: ١١)، وأنظر ص (١٢) من نفس الجزء. سُنن ابن ماجه (١: ٦٤)، وهذا الحديث رواه أحمد عن يزيد بن هانيء عن حماد بن سلمة، عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه أبي رزين. ورجال هذا الحديث أحتج بهم مسلم ما عدا وكيع وقد ذكره ابن حبان في الثقات. وقال عنه يحيى بن القطان مجهول الحال. ومعنى الحديث ثابت بالحديث المتفق على صحته. أنظر التهذيب (١١: ٣٦٣ ـ ٣٦٩)، (٣: ١١ ـ ٢١)، المتفق على صحته. أنظر التهذيب (١١: ٣٠٤ ـ ٣٦٩)، (٣٠: ١١ ـ ٢١)،

<sup>(</sup>٣) أنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص (١١٤).

وفي الحديث، والأثر دلالة على إحاطة الله التامة بمخلوقاته فلا يعجز عن شيء ولا يشغله شأن عن شأن فيراه جميعهم كما يراه واحد منهم ويحاسب جميعهم سبحانه كما يحاسب واحدا منهم.

ويبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بها يزيل العجب والاستغراب بها هو مشاهد في المخلوقات مع بعضها، فالجموع الكثيرة من الناس ترى القمر في آن واحد من غير تزاحم ولا كلفة تلحقهم عند رؤيته، والله خالق الكل أعظم من ذلك فقدرته لا تقاس بشيء من مخلوقاته، والرسول صلى الله عليه وسلم شبه رؤية الناس لله في وقت واحد برؤيتهم للقمر في مثل ذلك. وليس التشبيه للقمر بالله تعالى وتقدس أن يشبهه شيء من خلقه، وإنها التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئى بالمرئى.

وورد أحاديث صحيحة تدل على نحو هذا من إحاطة علم الله بخلقه وسعة سمعه لكل المسموعات وإجابته للدعوات.

فروى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه قال . . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل . فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين ، قال الله تعالى: حمدني عبدي . وإذا قال : الرحمن الرحيم . قال الله تعالى : أثنى على عبدي . وإذا قال : مالك يوم الدين . قال : مجدني عبدي «وقال مرة : فوض إلى عبدي » فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين . قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل . فإذا قال : إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين . قال : هذا لعبدي ولعبدي

#### ما سأل»(١)

فهذا القول من الله تعالى لكل مصل قرأ الفاتحة ومن يصلى في وقت واحد في ساعة واحدة، ويقرأ الفاتحة لا يحصى عددهم إلا هو سبحانه ويقول تعالى لكل قارىء منهم ما يقول للآخر ولا عجب فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم عدم استحالة مثل ذلك عند حساب الله لخلقه فسبحان الذي وسع سمعه الأصوات مع اختلاف اللغات وتفنن الحاجات يسمع دعاء خلقه سمع إجابة، ويسمع كل ما يقولون سمع علم وإحاطة لايشغله سمع عن سمع ولا تغلطه المسائل ولا يتبرم بإلحاح المحلين فإنه هو الخالق لكل هذا تبارك وتعالى.

#### الرد على الشبهة الثالثة:

من الرد على الشبهتين السابقتين يأتي الرد على هذه الشبهة أي القول بقيام أفعال الله تعالى بذاته، وأن نزوله لا يشبه نزول الخلق فلا يلزمه ما لزمهم.

أي أن الباري سبحانه وتعالى يتصف بالصفات التي وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم على مايليق به فصفاته لا تشبه شيئا من صفات خلقه، كما أن ذاته وحياته لا تشبه سائر الذوات وحياتهم وكذا سمعه وبصره وسائر صفاته لا تشبه أسماع

<sup>(</sup>۱) صحيح الإمام مسلم (۱: ۲۹۳)، سُنن أبي داود (۱: ۲۱۷) سُنن الترمذي (۰: ۲۰۱)، سُنن ابن ماجه (۲: ۲۲۳، ۱۲٤۴) موطأ الإمام مالك (۱: ۸۵، ۸۵)، مسند الإمام أحمد (۲: ۲۲۱، ۲۸۰، ۲۸۰).

وأبصار خلقه وشيئا من صفاتهم فنزوله تبارك وتعالى ومجيئه وإتيانه لا يشب ه نزول الخلق وإتيانهم ومجيئهم فهو نزول ومجىء وإتيان ليس كمثله نزول ومجىء وإيتان.

فنفي حقيقة هذا والقول بأنه يلزم ذلك مايلزم الخلق عند نزولهم وجميئهم وإتيانهم خطأ بين وتحكم لا معنى له.

ولا يرد محذور ولا يلزم لوازم تمتنع في حق الله تعالى من إثبات ما أثبت الله تعالى لنفسه من الصفات والأفعال ولا ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوى أن هناك لوازم تلزم أهل الإثبات عند التزام القول بإثبات ماورد ليس صحيحا، إذا لو كان كذلك فهي لازمة لمن جاء بالإثبات، إذ أن المثبتين لم يثبتوا شيئا من عند أنفسهم وإنها أخذوا بالنصوص وصدقوها وآمنوا بها جاء فيها على مراد قائلها، فاللوازم إنها تلزم من أولها بتأويله لها عن مدلولها.

يقول ابن القيم: «إن الصفة يلزمها لوازم لنفسها وذاتها فلا يجوز نفي هذه اللوازم عنها لا في حق الرب ولا في حق العبد، ويلزمها لوازم من جهة اختصاصها بالعبد، فلا يجوز إثبات تلك اللوازم للرب، ويلزمها لوازم من حيث اختصاصها بالرب فلا يجوز سلبها عنه ولا إثباتها للعبد»(٢).

ويشبه أبومحمد الله تعالى بخلقه حين يحمل نزوله على نزولهم فيجعل من لوازم نزوله النقلة وغيرها مما يلزم نزول الخلق. (٣)

وقد ذكرنا مرارا أن صفات الله لا تشبه بصفات المخلوقين،

<sup>(</sup>١) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٤٠٣).

<sup>(</sup>٢) مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٤٠٤).

<sup>(</sup>٣) أنظر التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد لابن عبدالبر (٧: ١٣٧).

وتشبيه النفاة فعل الله تعالى بفعل خلقه وصفاته بصفاتهم هو الذي حملهم على تعطيله عما يستحق من الصفات بعد أن شبهوه بالمخلوقات . (۱)

واستدلال أبي محمد بقول الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام:

«لا أحب الآفلين» وقد حمده الله على ذلك وهو عليه الصلاة والسلام قد استدل بنقلة الكوكب وحركته على عدم صلاحيته للربوبية غير صحيح، وبيان هذا أن إبراهيم عليه السلام كها حكى الله عنه في قوله: «فلها جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلها أفل قال لا أحب الآفلين. فلها رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلها أفل قال لئن لم يهدني ربي لا كونن من القوم الضالين. فلها رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلها أفلت قال ياقوم إني برىء مما تشركون» (۱)

في الآيات أن إبراهيم عليه السلام لما رأى الكوكب قال هذا ربي ثم قال نحو ذلك مع القمر لما رآه بازغا، ثم مع الشمس لما رآها بازغة وبإفول كل من الكوكب، والقمر، والشمس نفى إبراهيم عليه السلام أن تكون ربا له لأفولها.

والأفول هو التغيب أويكون تغيب الكواكب والقمر والشمس الطبعي بسقوطها إلى جهة المغرب، وهي لم تصل إلى الغروب إلا بتحركها نحوه، وهذا مشاهد ولم ينف إبراهيم عليه السلام أن تكون ربا له خلال مدة سيرها وتحركها وهو يراها كذلك ويرقبها فإذا غربت

<sup>(</sup>١) أنظر مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٨٥).

<sup>(</sup>۲) سورة الأنعام الآيات (۷٦، ۷۷، ۸۷).

<sup>(</sup>۳) أنظر مختار الصحاح ص (۱۹)، لسان العرب (۱۳: ۱۸)، القاموس (۳: ۳۲۸).

استدل بهذه الصفة \_ وهي نقص \_ على عدم صلاحيتها لأن تكون ربا له، بخلاف الصفات الثانية وهي بزوغها وتحركها فالدليل يدل على خلاف ما استدل به ابن حزم وغيره .(١)

## الرد على الشبهة الرابعة:

روى أبومحمد عن أحمد بن حنبل رواية تأويل مجىء الله تعالى بمجىء أمره مستأنسا بها على تأويله النزول والمجىء والإتيان بها يخالف الظاهر الذي يدعيه.

وقد خالف أحمد فأول كثيرا من الصفات كالاستواء، والقدم والأصابع والساق والتزم أيضا في الإثبات إثبات الظاهر المجرد، دون حقائق المعنى وأرجع ما أثبت إلى الذات ولم يتعرض في شيء من هذا إلى بيان رأى أحمد هناك وحين جاءت هذه الرواية في التأويل لاقت قبولا عنده فأتى بها مستشهدا.

وهذه الرواية رواها عن أحمد حنبل بن إسحاق (٢) وهي أنهم لما احتجوا عليه في المحنة بالقول بخلق القرآن بقول النبي صلى الله

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص (١٦٥، ١٦٦)، موافقة صحيح المنقول له (٢: ١١٦).

<sup>(</sup>٢) حنبل بن إسحاق بن حنبل بن هلال الشيباني أبو علي من حفاظ الحديث، قال جمعنا عمي يعني الإمام أحمد أنا وصالح وعبدالله يعني أبناء أحمد وقرأ علينا المسند وما سمعه منه تاماً غيرنا له مؤلفات منها التاريخ، والفتن، ومحنة الإمام أحمد بن حنبل. خرج إلى واسط وتوفي فيها في جمادى الأولى ٢٧٣هـ.

أنظر العبر للذهبي (٢: ٥١)، شذرات الذهب (٢: ١٦٣، ١٦٤)، الأعلام للزركلي (٢: ٢٨٦).

عليه وسلم: «تجىء البقرة وآل عمران كأنها غهامتان أو غيايتان<sup>(۱)</sup> أو فرقان من طير صواف<sup>(۱)</sup> وقالوا له لا يوصف بالإتيان والمجىء إلا مخلوق فعارضهم بأن المراد مجىء ثواب البقرة وآل عمران ثم عارضهم بقوله تعالى: «هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغهام<sup>(۱)</sup> قال إنها يأتي أمره. (۱)

يقول ابن تيمية بعد ذكر رواية حنبل: «هكذا نقل حنبل (°) ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في المحنة كعبدالله بن أحمد (۱) وغيره (۷)

وفي مختصر الصواعق: «وأما الرواية المنقولة عن الإمام أحمد فاختلف فيها أصحابه على ثلاث طرق:

أحـدهمـا: أنها غلط عليه، فإن حنبلا تفرد بها عنه، وهو كثير

<sup>(</sup>۱) الغياية كل شيء أظلك فوق رأسك كالسحابة والغبرة والظلمة ونحوها. مختار الصحاح ص (٤٨٨).

<sup>(</sup>۲) أنظر صحيح الإمام مسلم (۱: ۵۰۳)، مسند الإمام أحمد (٥: ٢٤٩، ٢٥١) أنظر صحيح الإمام مسلم (۳۲، ۳۵۳، ۳۵۳)، شرح حديث النزول لابن تيمية ص (٥٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (٢١٠).

<sup>(</sup>٤) أنظر شرح حديث النزول ص (٥٥، ٥٥)، مختصر الصواعق (٢: ٤٠٦).

<sup>(</sup>٥) هذه الرواية لم أجدها في ذكر محنة الإمام أحمد جمع حنبل بن إسحاق المطبوعة بتحقيق الدكتور محمد نعس سنة ١٣٩٧هـ.

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن الإمام أحمد بن حنبل الذهلي الشيباني كان إماماً خبيراً بالحديث وعلله وهو الذي رتب مسند والده وروى عنه خلق كثير توفى يوم الأحد إحدى وعشرين من جمادى الأخرة سنة ٢٩٠هـ. أنظر مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص (٣٠٦)، شذرات الذهب (٢: ٣٠٣ ـ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٧) شرح حديث النزول ص (٥٦).

المفاريد المخالفة للمشهور من مذهبه، وإذا تفرد بها يخالف المشهور عنه فالخلال() وصاحبه عبدالعزيز() لا يثبتون ذلك رواية وأبوعبدالله ابن حامد() وغيره يثبتون ذلك رواية والتحقيق أنها رواية شاذة مخالفة لجادة مذهبه هذا إذا كان ذلك من مسائل الفروع فكيف في هذه المسألة؟

وقالت طائفة أخرى بل ضبط حنبل مانقل وحفظه، ثم اختلفوا في تخريج هذا النص، وقالت طائفة منهم إنها قاله أحمد على سبيل المعارضة لهم، فإن القوم كانوا يتأولون في القرآن من الإتيان والمجيء بمجيء أمره سبحانه، ولم يكن في ذلك مايدل على أن من نسب إليه المجيء والإتيان مخلوق، فكذلك وصف الله سبحانه كلامه بالإتيان والمجيء هو مثل وصف نفسه بذلك فلا يدل على أن كلامه مخلوق بحمل مجيء القرآن على مجيء ثوابه، كما حملتم مجيئه سبحانه وإتيانه على مجيء أمره وبأسه.

<sup>(</sup>۱) هو أحمد بن محمد بن هارون أبو بكر الخلال من كبار علماء الحنابلة وهو الذي جمع علم أحمد ورتبه. له مصنفات كثيرة توفي سنة ٣١١هـ. أنظر مناق الإمام أحمد ص (٢١٦)، شذرات الذهب (٢: ٢٦١)، الأعلام (١: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر عبدالعزيز بن جعفر بن أحمد المعروف بغلام الخلال، شيخ الحنابلة وعالمهم المشهور، له كثير من المصنفات توفي في شوال ٣٦٣هـ، أنظر مناقب الإمام أحمد ص (٥١٦)، شذرات الذهب (٣: ٤٥، ٤٦).

<sup>(</sup>٣) هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان أبو عبدالله البغدادي إمام الحنبلية في زمانه ومدرسهم وفقيههم له مصنفات عظيمة في العلوم المختلفة، توفي في طريق مكة بعد رجوعه من الحج سنة ٤٠٣هـ، أنظر مناقب الإمام أحمد ص (٥١٩)، شذرات الذهب (٣: ١٦٦، ١٦٧).

فأحمد ذكر ذلك على وجه المعارضة والإلزام لخصومه بها يعتقدونه في نظير ما احتجوا به عليه، لا أنه يعتقد ذلك، والمعارضة لا تستلزم اعتقاد المعارض صحة ما عارض به.

وقالت طائفة أخرى: بل تثبت عن أحمد بمثل هذا رواية في تأويل المجىء والإتيان ونظائر ذلك من أنواع الحركة، ثم اختلفوا في ذلك، فمنهم من قصد التأويل على هذا النوع خاصة وجعل فيه روايتين ومنهم من حكى روايتين في باب الصفات الخبرية بالنقل والتخريج والرواية المشهورة من مذهبه ترك التأويل صريحا. فإنه لما سأله عن تفسير النزول هل هو أمره، أم ماذا؟ نهاه عنه»(١)

رأينا مماذكر ابن تيمية وابن القيم أن هذه الرواية عن أحمد ليست على اتفاق وعلى فرض صحتها فإنها قيلت في معارضة الذين احتجوا بالحديث على أن القرآن مخلوق لأنه وصف بالإتيان والمجيء وإذا قيل هذا على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون القائل له موافقا على مايقول ملتزما به لأنه يقصد إبطال حجتهم لابيان رأيه في ذلك ومذهبه وفرق بين الإلزام والإلتزام.

## الرد على ابن حزم في تأويل النزول:

بعد أن بينا أن الشبه التي ذكر ابن حزم ورأى أنها مانعة من إرادة النزول الحقيقي على واردة على ما يقوله المثبتون من النزول الحقيقي المناسب لكمال الله وعظمته وأنها لا ترد إلا على من يشبه الله تعالى بخلقه فيرى أن نزوله كنزولهم وأن صفاته كصفاتهم. نبين خطأ

 <sup>(</sup>۱) مختصر الصواعق المرسلة (۲: ۲۰۶)، وأنظر شرح حديث النزول ص (٥٥)
 - ۷۵).

التأويل الذي ذهب إليه في النزول وهو قوله: «إن هذا النزول صفة فعل وأن هذا الفعل هو أن الله تعالى يأمر ملكا ينادي في ذلك الوقت ـ المذكور في الحديث ـ بذلك».

ونقول: إن النزول والمجيء والإتيان من صفات الله تعالى حقيقة لا مجازا فهو تعالى ينزل ويجيء ويأتي على مايليق به فلا يشبه مايكون من الخلق ولا يلزمه مايلزمهم إذا فعلوا شيئا من ذلك.

ويدل على أن النزول حقيقة تواتر الأخبار (') عن أعلم الخلق بالله وأنصحهم للأمة وأقدرهم على العبارة التي لاتوقع لبسا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله ينزل إلى السهاء الدنيا وليس في جميعها مايدل على أن المراد بهذا النزول المجاز وإنها جاء فيها مايدل على أن المراد الحقيقة كقوله: «وعزتي وجلالي لا أسأل عن عبادي غيري» وقوله «من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. من ذا الذي يدعوني فأستجيب له». إلى نحو هذا مما جاء في ألفاظ المحاديث مما يدل على أن المراد الحقيقة، إذ لا يمكن أن يقول هذا ملك ولا غيره، لأنه كلام الله الذي لا يقوله سواه، لأنه هو المجيب للدعاء والغافر للذنوب والمعطي لكل سائل سؤاله سبحانه وتعالى. (") ومما يؤيد حمل النزول على الحقيقة أن لفظ الخبر: «إن الله ينزل ومما يؤيد حمل النزول على الحقيقة أن لفظ الخبر: «إن الله ينزل عنى لا عن لفظ والمخبر عن نفس ذات الله تعالى لا عن غيره وعن معنى لا عن لفظ والمخبر عنه هو مسمى هذا الاسم العظيم، فإن

<sup>(</sup>۱) أنظر شرح حديث النزول ص (٥٧)، العلو للعلي الغفار للذهبي ص (٧٩)، مختصر الصواعق المرسلة (٢: ٣٨٠، ٣٨٠).

<sup>(</sup>۲) أنظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص (۱۳۲ ـ ۱۳۰)، شرح حديث النزول ص (۲۱، ۲۷، ۹۸۱).

الخبر يكون عن اللفظ تارة وهو قليل، ويكون عن مسهاه ومعناه وهو الأكثر فإذا قلت زيد عندك، فإنها أخبرت عن الذات لا عن الاسم فقول الله «الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل» (١) وهو خبر عن ذات الرب تعالى فلا يحتاج المخبر أن يقول: الله خالق كل شيء بذاته وكذلك جميع ما أخبر الله به عن نفسه إنها هو خبر عن ذاته لا يجوز أن يخص من ذلك إخبار واحد البتة. (١)

ولو كان النزول على ما أوله ابن حزم «أن الله يأمر ملكا ينادي» لكان الواجب أن يقول: «من يدعو الله فيستجيب له؟ من يسأله فيعطيه من يستغفره فيغفر له؟ لأن هذا موجب اللغة التي بها خوطبنا بل وموجب جميع اللغات فإن ضمير المتكلم لا يقوله إلا المتكلم فأما من أخبر عن غيره فإنها يأتي باسمه الظاهر وضهائر الغيبة.

ومن هذا ماروى مسلم بسنده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن الله إذا أحب عبدا، دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه. قال فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، قال ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه. قال فيبغضونه، ثم توضع له البغضاء في الأرض». (٣)

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: آية ٦٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر مختصر الصواعق (٢: ٣٨١).

 <sup>(</sup>٣) صحیح الإمام مسلم (٤: ٢٠٣٠)، صحیح البخاري (٢: ١٤٤)، (٤: ٠٤، ١٤، ٢٠٨)، موطأ مالك (٢: ٩٥)، موطأ مالك (٢: ٩٥٩)، مسند الإمام أحمد (٢: ٧٦٧، ٣٤١، ٣٤١، ٤٨٠، ٩٠٥، ٥٠٤)، (٥: ٢٠٩، ٣٢٩).

فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الفرق بين نداء الله تعالى ونداء جبريل فقال في نداء الله «ياجبريل إني أحب فلانا» وقال في نداء جبريل: «إن الله يحب فلانا فأحبوه» وهذا ظاهر. (١)

ومما يبعد حمل النزول على نزول الملائكة أن الملائكة تنزل إلى الأرض في كل وقت والنزول المذكور في الحديث مخصوص بوقت محدود وجعل منتهاه السماء الدنيا ونزول الملائكة لا يختص بذلك الوقت ولا بهذا الزمان. (1)

فإن قيل: إذا لم يتم القول بأن الـذي ينزل ملك من الملائكة فيمكن أن يحمل النزول على نزول أمر الله ورحمته.

قلنا: وكذلك لا يستقيم تأويل النزول على نزول أمر الله ورحمته وما قلنا في منع التأويل النزول بالملك يقال على منع التأويل بالأمر والرحمة.

ونـزيد على ذلـك هنا فنقول: إن أراد من يقول بإتيان أمر الله ورحمته أن الله إذا جاء أو نزل حلت رحمته وأمره فهذا حق.

وإن أراد أن النزول والإتيان للأمر والرحمة فقط، وأن الله تعالى لا يأتي وينزل فهذا باطل لما ذكرنا مما هو مؤيد لكون النزول نزول الله تعالى لا نزول الملك، لأنه إن أريد بنزول الرحمة والأمر الصفة القائمة بذات الله تعالى فنزول الرحمة والأمر يستلزم نزول الذات ومجيئها قطعا.

وإن أريد بهما مخلوقا منفصلا عن الله تعالى وسمى هذا المخلوق رحمة وأمرا لزم أن يكون الذي ينزل ويأتي لفصل القضاء مخلوقا محدثا

أنظر شرح حديث النزول ص (٦٧).

<sup>(</sup>۲) أنظر شرح حديث النزول ص (٦٦).

لارب العالمين وفي هذا تكذيب للخبر وهذا معلوم البطلان. (١)

ومما يبطل تأويل النزول بالأمر والرحمة أن نزول ذلك لا يختص بذلك الوقت المحدد، فلا تنقطع رحمته ولا أمره عن العالم العلوي والسفلي طرفة عين. (٣)

فإن قيل: إذا لم يتم ماقلنا من تأويل النزول والمجيء والإتيان وكان ذلك حقيقة على ما تقولون فكيف يكون هذا النزول والمجيء والإتيان بالنسبة لله تعالى.

قلنا: لا يعرف كيف الشيء إلا من يعلمه فيدركه ويحيط علمه به ما هو مشاهد وملموس.

أما من لم ير ولم يحاط به علما وهو أعظم مما يخطر على البال ومايدور في الخيال فلا يعرف له كيف.

ومذهب أهل السنة الإيهان بها وصف الله به نفسه وبها وصفه به رسول صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ويؤمنون بأن الله «ليس كمثله شيء وهو السميع البصي»(")

فلا يسأل عن صفات الله تعالى بكيف لأن الكيف غير معلوم .

يقول الدارمي: «لم نكلف كيفية نزوله في ديننا ولا تعقله قلوبنا وليس كمثله شيء من خلقه فنشبه منه فعلا أو صفة بفعالهم وصفتهم ولكن ينزل بقدرته ولطف ربوبيته كيف يشاء، فالكيف منه غير معقول والإيهان بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نزوله واجب،

<sup>(</sup>١) أنظر مختصر الصواعق (٢: ٤٠٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر الردعلي المريسي للدارمي ص (٢٠)، مختصر الصواعق (٢: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٣) سورة الشورى: آية (١١).

ولا يسأل الرب عما يفعل كيف يفعل وهم يسألون لأنه القادر على مايشاء أن يفعله كيف يشاء، وإنها يقال لفعل المخلوق الضعيف الذي لا قدرة له إلا ما أقدره الله تعالى عليه كيف يصنع وكيف قدر »(۱)

ويقول ابن قتيبة: «لانحتم على النزول منه (الله) بشيء، ولكنا نبين كيف النزول منا وما تحتمله اللغة من هذا اللفظ والله أعلم بها أراد.

والنزول منا يكون بمعنيين:

أحدهما: الانتقال عن مكان إلى مكان، كنزولك من الجبل إلى الحضيض ومن السطح إلى الدار.

والمعنى الآخر: إقبالك على الشيء بالإِرادة والنية.

وكذلك الهبوط والارتقاء والبلوغ والمصير، وأشباه هذا من الكلام ومثال ذلك أن يسألك سائل عن محال قوم من الأعراب وهو لا يريد المصير إليهم فتقول له: إذا صرت إلى جبل كذا، فانزل منه، وخذ يمينا وإذا صرت إلى وادي كذا، فاهبط فيه ثم خذ شهالا وإذا صرت إلى أرض كذا، فاعتل هضبة هناك حتى تشرف عليها وأنت لا تريد في شيء مما تقوله إفعله ببدنك إنها تريد إفعله بنيتك وقصدك، وقد يقول القائل: بلغت إلى الأحرار تشتمهم وصرت إلى الخلفاء تطعن عليهم وجئت إلى العلم تزهد فيه، ونزلت عن معالي الأخلاق إلى الدناءة وليس يراد في شيء من هذا انتقال الجسم.

<sup>(</sup>١) الرد على الجهمية للدارمي ص (٣٩).

وإنها يراد به القصد إلى الشيء بالإرادة والعزم والنية »(١). يبين ابن قتيبة في كلامه هذا ماتحتمله اللغة من معنى النزول أي ما يقال عنه إنه نزول حقيقي بالنسبة للخلق.

وفي المعنى الثاني الذي ذكر، دلالة على خطأ من يقول: إنه يلزم من نزول البشر مطلقا انتقال الجسم، وليس هو كذلك على هذا المعنى إذا ليس فيه انتقال جسم وهو لازم على المعنى الأول. فنزول البشر يأتي على تلك الصفتين وهو فيها حقيقة.

ولا يحكم على نزول الله تعالى، أنه يكون كنزول خلقه وأنه يلزم نزول مايلزم نزولهم لأن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بصفات ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم بصفات وكل ذلك حق. ولا يعتقد من يثبت صفات الله تعالى أنها مشابهة لصفات خلقه، وإن كان هناك اشتراك في الاسم فهو لا يعدو اللفظ، أما حقيقة الصفة وقيامها بالمتصف بها، فصفات الله تعالى لائقة بكهاله وجلاله وعظمته ولا يجوز نفيها خوفا من التشبيه لأنه لا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق، كها لامشابهة بين ذاته المقدسة وذواتهم، ولأن صفات الخلق مناسبة لحظمة وفنائهم وعجزهم وافتقارهم وصفاته مناسبة لعظمته وبقائه وقدرته وغناه سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۱) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة ص (۲۷٤)، وأنظر شرح حديث النزول لابن تيمية ص (۲۰، ۲۱).

## ١٨ ـ الرؤية:

يذهب أبو محمد ابن حزم إلى أن الله تعالى يراه المسلمون يوم القيامة لقوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة»(۱). ولما روى بسنده عن جرير بن عبدالله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول \_ ونظر إلى القمر \_: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته»(۱) ولنحو هذا من الأحاديث الواردة في إثبات رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة.

ويقول: إن الآية والأحاديث الصحاح المأثورة في رؤية الله تعالى يوم القيامة موجبة القبول لتظاهرها وتباعد ديار الناقلين لها.

ويرى أن هذه الرؤية حقيقة وأنها كرامة للمؤمنين، وليست معرفة القلب لأن معرفة القلب حاصلة في الدنيا لجميع العارفين بالله تعالى.

ورؤية الله تعالى التي ستحصل للمؤمنين في الآخرة لا تكون في الدنيا.

<sup>(</sup>١) سورة القيامة: الآيتان (٢٢، ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يقال تضام القوم انضم بعضهم إلى بعض، والمعنى لا يلحقكم مشقة في رؤيته فلا يقرب بعضكم إلى بعض لترائيه فهي رؤية جلية واضحة أنظر في معنى التضام مختار الصحاح ص (٣٨٤)، القاموس المحيط (٤: ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) المحلى لابن حزم (١: ٤٣)، وأنظر صحيح البخاري (٤: ٢٠٠)، شُنن الترمذي (٤: ٩٢)، سنن أبي داود (٢: ٥٣٥).

وليست تلك الرؤية بهذه القوة الموضوعة في العين الآن، والتي لا تقع إلا على الألوان، وإنها هي بقوة موهوبة من الله تعالى يجعلها في أعين من سيراه (١) كها جعل من القوة في إذن موسى عليه السلام حتى سمع كلامه.

ويقول بعدم رؤية الكفار لله تعالى يوم القيامة إلا بقلوبهم لقوله تعالى «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون»(٢).

هذا هو مذهب ابن حزم في رؤية الله ومن يرى الله تبارك وتعالى<sup>(٣)</sup>.

هذا المذهب الذي ذهب إليه ابن حزم في رؤية الله تعالى هو المذهب الذي تؤيده الأدلة الصريحة والصحيحة من الكتاب والسنة وهو ما عليه سلف الأمة وأئمتها. فهم يثبتون رؤية الله تعالى يوم القيامة كرامة للمؤمنين وهي أعلى نعيم أهل الجنة عندهم وقد فسروا

<sup>(</sup>۱) قد خالف ابن حزم رأيه هذا في رسالته الدرة ص (۱۱۰ ب) ضمن مجموعة رسائل له حيث يقول: «فهو تعالى مرئي بالعين وبجميع الوجه، ولا يجوز أن يخص بذلك بعض الوجه دون بعض». وفي نفس الرسالة ما يدل على تأخرها عن الفصل والذي نص فيه على الرؤية بالعين. أنظر ص (۲۰۱ ب) منها وج ٣ ص (۲۱) من الفصل. فلا أدري هل رجع ابن حزم عن ذلك الصواب، أو أنه حين قال ذلك في الفصل غفل عن ظاهريته، وكان مستحضراً لها عند كتابة ذلك في الدرة وفي رده على من قال: «إن خبر الله تعالى عن الرؤية بالوجه» أي ليس بالعين. في الفصل، ما يكفي رداً عليه في الدرة. وبالله تعالى التوفيق.

<sup>(</sup>٢) سورة المطففين: آية (١٥).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفضل لابن حزم (٣: ٢ - ٤) المحلى له (١: ٤٣).

الزيادة المذكورة في قوله تعالى «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة»(١) بأنه النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى.

وأدلة جواز الرؤية ووقوعها كثيرة جداً نشير إليها إشارة من غير تعرض للخلاف فيها مع من نفاها، أو مناقشة لاعتراضاته، لأن قصدنا هنا تأييد رأي ابن حزم وتدعيمه فنقول:

## أولاً: أدلة جواز الرؤية زيادة على ما ذكر ابن حزم:

## (أ) الأدلة النقلية: الدليل الأول:

قوله تعالى: «ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إلى عالى قال الله فلم أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخرموسى صعقاً فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين»(٢).

والاستدلال بهذه الآية على الجواز من ستة أوجه:

#### الأول:

أن موسى عليه السلام سأل الرؤية ولو كانت ممتنعة لما سألها لأنه حينئذ إما أن يعلم امتناعها أو لا يعلمه. فإن علم فالعاقل لا يطلب

<sup>(</sup>١) سورة يونس: آية (٢٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: آية (١٤٣).

المحال الممتنع وإن جهله فالجاهل بها لا يجوز على الله ويمتنع لا يكون نبياً كليمًا، وقد وصفه الله تعالى بذلك «قال ياموسى إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين» (''. فسؤال موسى عليه السلام الرؤية دل على عدم امتناعها، لكونه رسولاً مصطفى مختاراً إذ يمتنع عليه الجهل بمن أرسله واصطفاه ('').

#### الوجه الثاني:

أن الله تعالى لم ينهه ولا أيأسه لما طلب الرؤية، ولو كانت محالة لأنكر عليه، فقد أنكر على نوح عليه السلام لما سأله نجاة ابنه حيث قال «إنى أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين» ولم ينكر على الخليل عليه السلام حين قال: «رب أرني كيف تحيي الموتى قال أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» (أ) ولم ينكر أيضاً على عيسى عليه السلام حين قال: «اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السياء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين» (أ). ففي إنكاره جل وعلا على نوح عليه السلام دليل على الرازقين» (أ).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (١٤٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح المواقف للجرجاني ص (١٨٨، ١٨٩)، شرح المقاصد للتفتازاني (٢: ٨٢).

<sup>(</sup>٣) سورة هود: الأيتان (٤٦، ٤٧).

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة: آية (٢٦٠).

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة: آية (١١٤).

عدم جواز ما طلب، وفي عدم الإنكار على الخليل وموسى وعيسى عليهم السلام دليل الجواز وعدم الاستحالة (١٠).

#### الوجه الثالث:

أن الله أجاب موسى بقوله «لن تراني» وفي هذا دلالة على الجواز إذ لو كانت الرؤية مستحيلة عليه تعالى لقال «لاتراني، أو لست بمرئي، أو لا تجوز رؤيتي» ألا ترى أنه لو كان في يد رجل حجر مثلاً فقال له آخر أعطني هذا لآكله، فإنه يقول له هذا لايؤكل، ولا يقول له لاتأكله ولو كان في يده بدل الحجر تفاحة لقال له لاتأكلها أي أن هذا مما يؤكل ولكنك لا تأكله. والفرق بين الجوابين ظاهر لمن تأمله. ففي قوله تعالى جواباً لموسى «لن تراني» دليل على أنه سبحانه يرى ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوة البشر فيها عن رؤية العلي العظيم ولم يرد سبحانه أن يراه أحد في الحياة الدنيا (٢).

#### الوجه الرابع:

أن الله تعالى علق الـرؤية على أمر جائز، وهو استقرار الجبل والمعلق على الجائز جائز فيلزم كون الرؤية في نفسها جائزة.

قال الرازي: «إذا ثبت هذا وجب أن تكون رؤيته جائزة الوجود في نفسها، لأنه لما كان ذلك الشرط أمراً جائز الوجود لم يلزم من فرض وقوعه محال، فبتقدير حصول ذلك الشرط، إما أن يترتب عليه الجزاء الذي هو حصول الرؤية أو لا يترتب فإن ترتب عليه حصول الرؤية

<sup>(</sup>١) أنظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم ص (٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر تفسير الفخر للرازي (١٤: ٢٣١)، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص (٢٢٣).

لزم القطع بكون الرؤية جائزة الحصول، وإن لم يترتب عليه حصول الرؤية قدح هذا في صحة قوله: إنه متى حصل ذلك الشرط حصلت الرؤية وذلك باطل»(١)

#### الوجه الخامس:

أن الله تعالى تجلى للجبل وهذا التجلي هو الظهور، قال القرطبي: «تجلى أي ظهر من قولك جلوت العروس أي أبرزتها وجلوت السيف أبرزته من الصدأ جلاء فيهما وتجلى الشيء انكشف»(٢).

والمقصود إعلام نبي الله موسى عليه السلام أن الإنسان لا يطيق رؤية الله تعالى حيث إن الجبل مع قوته وصلابته لم يصمد حين تجلى الرب له فاندك وتفرقت أجزاؤه فبدا مسوى بالأرض مدكوكاً.

وحيث جاز تجلى الله تعالى للجبل ورؤيته له وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لأنبيائه ورسله وأوليائه في دار كرامته ويريهم نفسه إن ذلك بعيد.

#### الوجه السادس:

أن من جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير وساطة فرؤيته أولى بالجواز وكليم الله وأعرف الناس به في زمانه لما سمع كلامه ومناجاته له من غير وساطة اشتاقت نفسه إلى رؤيته لعلمه عدم التفريق بين الرؤية والكلام لهذا فلا يتم إنكار الرؤية إلا بإنكار التكليم (").

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر للرازي (١٤: ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (٧: ٢٧٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص (٢٢٤)، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص (١٣٣).

## الدليل الثاني من أدلة النقل على جواز الرؤية:

قوله تعالى لموسى عليه السلام: «إنى اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ماآتيتك وكن من الشاكرين»(١).

ووجه الاستدلال من الآية على جواز الرؤية هو استنباط من مواساة الله تعالى لموسى عليه السلام وتسليته حين منعه من الرؤية ولو طلب غير جائز لنهاه ورده بلا مواساة.

يقول الرازي: «إعلم أن موسى عليه السلام لما طلب الرؤية ومنعه الله منها، عدد الله عليه وجوه نعمه العظيمة التي له عليه، وأمره أن يشتغل بشكرها كأنه قال له إن كنت قد منعتك الرؤية فقد أعطيتك من النعم العظيمة كذا وكذا فلا يضيق صدرك بسبب منع الرؤية، وأنظر إلى سائر أنواع النعم التي خصصتك بها واشتغل بشكرها.

والمقصود تسلية موسى عليه السلام من منع الرؤية، وهذا أيضاً أحد ما يدل على أن الرؤية جائزة على الله تعالى، إذ لو كانت ممتنعة في نفسها لما كان إلى ذكر هذا القدر حاجة»(").

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (١٤٤).

<sup>(</sup>۲) التفسير الكبير للرازي (۱٤: ۲۳۰)، وأنظر تفسير روح البيان للبروسوي (۳: ۲۳۹)، روح المعاني للألوسي (۹: ٥٥).

## الدليل الثالث:

قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبر»(١).

ووجه الاستدلال على الجواز، أن الله تعالى تمدح بقوله «لاتدركه الأبصار» ولو لم يكن جائز الرؤية لما حصل هذا التمدح لأن المعدوم لا تصح رؤيته والعلوم والقدرة والإرادة والروائح والطعوم لا يصح رؤية شيء منها ولا مدح لها في ذلك، لأن الشيء إذا كان في نفسه بحيث تمتنع رؤيتة فحينئذ لايلزم من عدم رؤيته مدح وتعظيم للشيء بخلاف ما إذا كانت رؤيته جائزة ثم إنه قدر على حجب الأبصار عن رؤيته وعن إدراكه فإن هذه القدرة الكاملة دالة على المدح والعظمة (۱).

ونقول أيضا في وجه الاستدلال: إن الله تعالى نفى إدراك الأبصار له وهو أن تحيط به فهذا النفي ورد على مقيد وهي الرؤية المحيطة، فإذا المنفى هو قيد الإحاطة، وهذا يشهد بأن الرؤية جائزة، لأنها لو كانت ممتنعة لكان المنفى هو أصل الرؤية لا الرؤية المحيطة. نظير ذلك أنه إذا كان هناك شخصان أحدهما لم يأت إليك والثاني أتى غير راكب فإنك تقول في الثاني لم يأت راكباً تريد نفي الركوب لا نفي الإتيان، ولا تقول في الأول لم يأت راكباً بل تقول لم يأت، وهذا معنى قولهم في القواعد العامة، إذا ورد النفى على مقيد بقيد كان

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية (١٠٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر التفسير الكبير للرازي (١٣: ١٢٥)، حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص (٢٧٨ ـ ٢٣٠).

النفي منصباً على القيد لا المقيد، والنفي في الآية الكريمة ورد على الرؤية المحيطة فيكون المراد نفى الإحاطة وهذا بدوره يقتضي ثبوت أصل الرؤية والله أعلم.

## الدليل الرابع على جواز الرؤية:

قول عالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام في محاجة قومه في النجوم: «فلها جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي، فلها أفل قال لا أحب الأفلين، فلها رأى القمر بازغاً قال هذا ربي، فلها أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلها رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلها أفلت قال ياقوم إني بريء مما تشركون»(۱).

ووجه الدلالة أن الخليل عليه السلام حاج قومه في النجوم وبين أنها تأفل في حين أن الرب لا يغيب ولا يأفل ثم قال في ذلك لا أحب الأفلين، ولم يحاجهم بأنه لا يحب رباً يرى، ولكن حاجهم بأنه لا يحب رباً يأفل وهو دليل عدم الدوام وهو الذي يمتنع على الله تبارك وتعالى أما الرؤية فلا، حيث لم يجعلها الخليل من موانع الربوبية كالأفول والغيبة (١).

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: الآيات (٧٦، ٧٧، ٧٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر كتاب التوحيد للماتريدي ص (٧٨).

#### الدليل الخامس:

ما روى البخاري بسنده عن جرير بن عبدالله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنكم سترون ربكم عياناً»(١).

#### الدليل السادس:

ما روى البخاري بسنده عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: «إصبروا حتى تلقوا (١) الله ورسوله فإنى على الحوض)(١).

والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الدالة على رؤية الله تعالى ولقائه كثيرة جداً يطول بنا المقام لو ذكرناها ويذكر ابن القيم أنها متواترة وعد قرابة ثلاثين صحابياً ممن رووها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أحاديثهم. (1).

وقال الرازي: اللقاء وصول أحد الجسمين إلى الآخر بحيث يحاسه شخصه «تاج العروس» (١٠: ٣٣٠).

والملاقاة توافي الإثنين متقابلين. معجم مقاييس اللغة (٥: ٢٦١). من هذا يظهر أن اللقاء يتم بوصول جسم إلى آخر ومقابلته له سواء حصلت الرؤية أو لم تحصل. ولكن إذا نسب هذا الوصول وتلك الملاقاة إلى الحي السليم من العمى والمانع فلا يحتمل سوى الرؤية وحكى ابن القيم إجماع أهل اللسان على هذا. أنظر حادي الأرواح ص (٢٢٤).

<sup>(</sup>١) صحيح الإمام البخاري (٤: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٢) اللقاء: هو نقيض الحجاب. لسان العرب (٢٠: ١٢٠)، حكاه عن ابن سيدة. قال الراغب: هو مقابلة الشيء ومصادفته معاً ويعبر به عن كل منها ويقال ذلك في الإدراك بالحس والبصر تاج العروس (١٠: ٣٣٠)، وأنظر تهذيب اللغة (٩: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح الإمام البخاري (٤: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) أنظر حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص (٢٣١).

## الدليل السابع على جواز الرؤية:

هو ما وقع من الخلاف بين الصحابة رضى الله عنهم في شأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج بين مثبت وناف ولم يكفر بعضهم بعضاً بهذا السبب ولم ينسبه إلى البدعة والضلالة.

وهذا دليل على إجماعهم على عدم امتناعها عقلاً في الدنيا وقد أجمعوا على أنها ستحصل للمؤمنين في الآخرة، ولو كانت ممتنعة لما صح أن يقول أحد من الصحابة بوقوعها، فقول البعض بالوقوع دليل على أنها جائزة قطعاً(۱).

#### الدليل الثامن:

يقول الرازي: «إن القلوب الصافية مجبولة على حب معرفة الله تعالى على أكمل الوجوه، وأكمل طرق المعرفة هو الرؤية، فوجب أن تكون رؤية الله تعالى مطلوبة لكل أحد، وإذا ثبت هذا وجب القطع بحصولها لقوله تعالى: «ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم» (١٠٠٠). « (الكم فيها ما تشتهي أنفسكم) (١٠٠٠).

تلك بعض الأدلة السمعية على جواز الرؤية، وهناك أدلة كثيرة تدل على إثبات الرؤية للمؤمنين في الجنة، أو الحث على طلبها بالعمل الصالح والوعد بها أو نفيها عن الكفار، ومادل على الوقوع

<sup>(</sup>١) تفسير الفخر الرازي (١٣: ١٣٢).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: آية (٣).

<sup>(</sup>٣) تفسير الفخر الرازي (١٣: ١٣١، ١٣٢)، وأنظر الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص (١٧).

فهو دال على الجواز من باب أولى لأن غير الجائز لا يقع.

يقول الغزالي: «ومهما دل الشرع على وقوعه فقد دل أيضاً لا محالة على جوازه»(١).

وسنذكر أدلة الوقوع بعد الأدلة العقلية على الجواز إن شاء الله تعالى.

## (ب) الأدلة العقلية على جواز الرؤية:

استدل القائلون بجواز رؤية الله تعالى بأدلة عقلية كثيرة جلها لايخلو من اعتراضات قوية ترد عليه، يصعب الإجابة عليها، حتى إن المستدلين بها أدركوا أنها أدلة لا تقوى على الاستدلال فجعلوا عمدة القول بالجواز هي أدلة النقل.

ونـذكر هذه الأدلـة لمجرد معرفـة ماقال العلماء من غير ذكر للاعتراضات والردود عليها لأنها كها قلنا مسالك ضعيفة، ولأنها أدلة على شيء تحقق لدينا جوازه ووقوعه سمعا، ولولا السمع لم تكن الأدلة العقلية التي استدل بها على الجواز كافية في إثباته ولسهل ردها من قبل النفاة.

## الدليل الأول:

هو الاستدلال على جواز رؤية الله تعالى بوجوده.

قال أبوالحسن الأشعرى: «ومما يدل على رؤية الله عز وجل بالأبصار أنه ليس موجود إلا وجائز أن يريناه الله عز وجل وإنها لا يجوز

<sup>(</sup>١) الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص (٥٩).

أن يرى المعدوم، فلم كان الله عز وجل موجودا مثبتا كان غير مستحيل أن يرينا نفسه عز وجل». (١)

وسلك ابن تيمية في تقرير هذا الدليل طريقا آخر فلم يجعل المصحح للرؤية الوجود المجرد لأنه يلزم عليه لوازم فاسدة لاتصلح أن تكون مصححا للرؤية، وإنها جعل المصحح لها أمورا وجودية لا أن كل موجود تصح رؤيته لأنها أمر وجودى محض لايسيطر فيها أمر عدمى . (7)

## الدليل الثاني:

الاستدلال برؤية الله تعالى للأشياء، ولا يرى الأشياء من لايرى نفسه. فإذا كانت نفسه تعالى مرئية فجائز أن يريناها لعدم استحالة الرؤية عليها.

واستدل بهذا الدليل أبو الحسن الأشعرى فقال: «ومما يدل على رؤية الله سبحانه بالأبصار أن الله عز وجل يرى الأشياء وإذا كان لنفسه للأشياء رائيا. فلا يرى الأشياء من لايرى نفسه، وإذا كان لنفسه رائيا فجائز أن يرينا نفسه وذلك أن من لايعلم نفسه لايعلم شيئا فلما كان الله عز وجل عالما بالأشياء كان عالما بنفسه، فلذلك من لايرى

<sup>(</sup>۱) الإبانة في أصول الديانة للأشعري ص (١٦) وأنظر شرح المواقف للجرجاني ص (١٩٧)، علية المرام في علم الكلام للآمدي ص (١٥٩)، الإرشاد للجويني ص (١٧٧)، الأربعين في أصول الدين للرازي ص (١٩١)، الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص (٦٠ ـ ٦٢)، العقائد النسفية بشرح التفتازاني ص (١٠٥، ١٠٥).

<sup>(</sup>۲) أنظر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لابن تيمية (۱: ٣٥٧، ٣٥٩)، مجموع الفتاوى له (٦: ١٣٦).

نفسه لايرى الأشياء، فلم كان الله عز وجل رائيا للأشياء كان رائيا لنفسه، وإذا كان رائيا لها فجائزان يرينا نفسه كم أنه لما كان عالما بنفسه جاز أن يعلمناها وقد قال تعالى «إننى معكما أسمع وأرى». (۱) فأخبر أنه سمع كلامهما ورآهما، ومن زعم أن الله عز وجل لا يجوز أن يرى بالأبصار يلزمه أن لا يجوز أن يكون الله عز وجل رائيا ولا عالما ولا قادرا لأن العالم القادر الرائى جائز أن يرى »(۱)

# ثانياً: أدلة وقوع الرؤية الدليل الأول:

ماذكر ابن حزم ونـذكره لبيان وجه الاستدلال ـ هو قوله تعالى «وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» . (٣)

وجهه الاستدلال من الآية: أن النظر في اللغة يرد لمعان كثيرة ختلفة فإذا تجرد عن الصلات وتعدى بنفسه كان بمعنى التوقف والانتظار وفي لسان العرب» النظر الانتظار يقال نظرت فلانا وانتظرت بمعنى واحد فإذا قلت انتظرت فلم يجاوزك فعلك فمعناه، وقفت وتمهلت، ومنه قوله تعالى «انظرونا نقتبس من نوركم». (1) قرىء انظرونا، وأنظرونا بقطعالألف، من قرأ بضم الألف فمعناه انتظرونا،

<sup>(</sup>١) سورة طه: آية (٤٦).

<sup>(</sup>٢) الإبانة لأبي الحسن الأشعري ص (١٦)، وأنظر نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص (٣٥٨)، الملل والنحل له (١: ١٠٠)، الإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص (٦٩).

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة: الآيتان (٢٢، ٢٣).

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد: آية (١٣).

ومن قرأ أنظرونا فمعناه أخرونا.

وقال الزجاج قيل: معنى أنظرونا انتظرونا أيضا ومنه قول عمرو ابن كلثوم:

أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا(١)

وقال الفراء تقول العرب، أنظرني أي انتظرني قليلا ويقول المتكلم لمن يعجله أنظرني أبتلع ريقي أي أمهلني (١)

ومن ذلك قوله تعالى: «ماينظرون إلا صيحة واحدة »(\*\*) أى ماينتظرون.

وقوله تعالى: «فناظرة بم يرجع المرسلون»(١٠) أي منتظرة.

وقول قراد بن أجدع:

وإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب (°) أى لمنتظره.

وقال الحطيئة:

وقد نظرتكم إعشاء صادرة للخمس طال بها حوزى ونساسي<sup>(۱)</sup> (<sup>۷)</sup> أي انتظرتكم.

<sup>(</sup>١) لسان العرب (٧: ٧٤)، شرح المعلقات العشر ص (١٤٠).

<sup>(</sup>٢) لسان العرب (٧: ٧٣، ٧٤).

<sup>(</sup>٣) سورة يس: آية (٤٩).

<sup>(</sup>٤) سورة النمل: آية (٣٥).

<sup>(</sup>٥) مجمع الأمثال للميداني (١: ٧١).

<sup>(</sup>٦) التنساس: تفعال من النس وهو السوق الشديد بخلاف الحوز فهو السوق قليلًا قليلًا.

<sup>(</sup>٧) ديوان الحطيئة ص (٢٨٣)، لسان العرب (٧: ٧٤).

وقال امرؤ القيس:

فإنكما إن تنظرانى ساعة من الدهر تنفعنى لدى أم جندب(١) أي إن تنتظراني .

فحين ذكر النظر فيها مر عاريا عن الصلات والتعدية لم يحتمل إلا الانتظار.

وإذا عدى باللام كان بمعنى الإنعام أى الرأفة والرحمة والتعطف مثل أن يقال نظر السلطان لفلان أى رأف به وتعطف عليه .

وإذا عدى بفى كان بمعنى التفكر والاعتبار كقوله تعالى «أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض» (أ). وكما تقول نظرت فى الأمر لفلان أى تفكرت فيه واعتبرت (أ).

وإذا عدى بإلى احتمل الرؤية وغيرها.

ومما جاء معدى بإلى وهو نص فى الرؤية قوله تعالى «رب أرنى أنظر إليك» (أ) حيث رتب النظر على الإراءة والمرتب على الإراءة هو الرؤية فيدل على أن النظر هو الرؤية ولايمكن حمله على غير هذا من معانى النظر.

وقوله تعالى «أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت» (°) والذى يفيد كيفية معرفة الخلقة هو الرؤية لاتقليب الحدقة أو غير ذلك.

<sup>(</sup>۱) شرح دیوان امریء القیس ص (۵۳).

<sup>(</sup>۲) سورة الأعراف: آية (۱۸۵).

<sup>(</sup>٣) أنظر حادي الأرواح ص (٢٣٠)، شرح المواقف للجرجاني ص (٢١١)، كتاب التمهيد للباقلاني ص (٢٧٤، ٢٧٥)، نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص (٣٦٩)، لسان العرب (٧: ٧٤).

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: آية (١٤٣).

<sup>(</sup>٥) سورة الغاشية: آية (١٧).

ومما عدى بإلى وليس نصافى الرؤية قوله تعالى فى صفة الكفار «ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة» (١) فنفى تعالى كونه ناظرا إليهم وهو يراهم بلا خلاف والمفسرون قاطبة على أن معنى الآية لايرحمهم ولا يحسن إليهم ولا ينيلهم خيرا، فالنظر المنفى هنا والمعدى بإلى غير الرؤية. (١)

وقد قال تعالى: «وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة» (٣) ذكر في الآية النظر وعداه بإلى وأراد به الانتظار.

وقال الأبيوردي:

هى التى لاتزال الدهر ناظرة إلى العلى ولسؤال وفي كتب (١٠) فقوله ناظرة إلى العلا أي إنها طالبة له ومتوقعة (٩٠)

عرفنا مما ذكر أن النظر يرد فى اللغة بمعنى الانتظار، والإنعام والتفكر، والرؤية على حسب وروده تجردا وتعدية ولكنه إذا عدى بإلى وأضيف إلى الوجه الذى هو محل البصر فلا يحتمل إلا الرؤية بالأعين وهذا هو ماوردت به الآية الكريمة فهى نص فى الرؤية ولاتحتمل غيرها من المعانى.

يقول أبو الحسن الأشعرى بعد ذكر الآية: «ولا يجوز أن يكون

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (٧٧).

<sup>(</sup>۲) أنظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص (۲۰۲، ۲۰۳)، تفسير ابن كثير (۲: ۹۰، ۲۰)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۲: ۲۳۰)، مجمع البيان للطبرسي (۲: ۲۲۲)، روح المعاني للألوسي (۳: ۲۰۶)، تفسير الخازن (۱: ۳۱۱).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) ديوان الأبيوردي (٢: ٣٣).

<sup>(</sup>٥) أنظر الأربعين في أصول الدين للرازي ص (٢٠٨).

عنى (الله) نظر الانتظار لأن النظر إذا ذكر مع ذكر الوجه فمعناه نظر العينين اللتين في الوجه». (١)

وقال الباقلانى: «وإذا قرن النظر بذكر الوجه وعدى بحرف الجر ولم يضف الوجه إلى قبيلة وعشيرة كان الوجه الجارحة التي توصف بالنضارة التى تختص بالوجه الذى فيه العينان فمعناه رؤية الأبصار». (٢)

فعلى هذا فالنظر الوارد فى الآية يكون بمعنى الرؤية لأن الله تعالى قد وصف الوجوه التى هى الجوارح بأنها تنظر إليه وقد وصفها بها لا يجوز أن يوصف به إلا جارحة حيث قال «وجوه يومئذ ناضرة» والنضارة لا تكون إلا فى الجارحة التى هى الوجه. (")

فإن قال النفاة لانسلم أن «إلى» في قوله «إلى ربها ناظرة» حرف جر وإنها هي اسم وهي واحدة الآلاء وهي النعم فهي في موضع مفعول به لناضرة، أو أنها بمعنى عند، وحيث إننا اتفقنا على أن لفظ «ناظرة» إذا كان عاريا عن حرف «إلى» أفاد معنى الانتظار، وعليه يكون تقدير الآية «وجوه يومئذ ناضرة نعمة ربها منتظرة، أي كأنه تعالى قال «وجوه يومئذ ناضرة آلاء ربها منتظرة ونعمه مترقبة هذا على الأول، وعلى الثاني «وجوه يومئذ ناضرة عند ربها منتظرة». (3)

قلنا: إن حمل لفظ «إلى» في الآية على واحد الآلاء بعيد لأن الله

<sup>(</sup>١) الإبانة لأبي الحسن الأشعرى ص (١٢، ١٣).

<sup>(</sup>٢) التمهيد للباقلاني ص (٢٧٤)، وأنظر حادي الأرواح لابن القيم ص (٢٣١).

<sup>(</sup>٣) أنظر التمهيد للباقلاني ص (٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) أنظر شرح الأصول الخمسة للقاضى عبدالجبار ص (٢٤٦)، الفصل لابن حزم (٣: ٣)، الأربعين في أصول الدين للرازي ص (٢٠٩)، شرح المواقف للجرجاني ص (٢١٢).

تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النضرة وهي النعمة لأن النضرة نعمة فإذا حصلت لها النعمة فبعيد أن ينتظر ماقد حصل لأن الانتظار يكون لما لم يحصل بعد (١)

ونقول أيضا: إن حمل لفظ «إلى» في الآية على واحد الآلاء أو على معنى عند وكون «ناظرة» بمعنى منتظرة غير جائز لأن الانتظار يتضمن الغم والمشقة ويؤدى إلى التنغيص والتكدير كما قيل في المثل الانتظار يورث الاصفرار والانتظار الموت الأحمر، والآية وردت في شأن أهل الجنة وذلك لايجوز عليهم، ثم إنها وردت مبشرة لهم، والبشارة بما يوجب الغم والتنغيص غير لائقة بالحكمة، وإنها البشارة التي في الآية للمؤمنين بالإكرام والإنعام وحسن الحال وفراغ البال، وذلك في رؤيته تعالى فإنها أجل النعم والكرامات المستتبعة لنضارة الوجه لا في الانتظار المؤدى إلى عبوسه. ".

فتعين أن الآية الكريمة دالة دلالة صريحة على أن الوجوه الحسنة المضيئة في الجنة تنظر إلى ربها تبارك وتعالى نظرا حقيقيا بأعين رؤوسها لا يلحقها في هذه الرؤية مضارة ولا شك ولا مرية. والله أعلم.



<sup>(</sup>١) أنظر الفصل لابن حزم (٣: ٣).

<sup>(</sup>٢) أنظر شرح الجرجاني للمواقف ص(٢١٢، ٢١٣)، الأربعين في أصول الدين للرازي ص (٢٠٩، ٢٠٠).

## الدليل الثاني على وقوع الرؤية:

قوله تعالى: «وإذا رأيت ثم رأيت نعيبًا وملكاً كبيراً»(١).

قال الرازي: «فإن إحدى القراءات في هذه الآية «ملكاً» بفتح الميم وكسر اللام، وأجمع المسلمون على أن ذلك الملك ليس إلا الله تعالى، وعندى التمسك بهذه الآية أقوى من التمسك بغيرها»(").

وقال الألوسي عند تفسيرها: «وقيل هو النظر إلى الله عز وجل» (٣).

فعلى القراءة المذكورة تكون دلالة الآية على الرؤية ظاهرة، والله أعلم.

#### الدليل الثالث:

قول عالى: «كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» (6). والاستدلال بهذه الآية على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، استدلال بالمفهوم حيث قال جل ذكره عن الكفار «إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون» والحجب المنع والكلام على حذف مضاف يمكن تقديره رحمة أو رؤية. وتقدير الثاني هو مذهب أهل السنة والجهاعة

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان: آية (٢٠).

<sup>(</sup>٢) التفسير الكبير للفخر الرازي (١٣: ١٣١).

<sup>(</sup>٣) روح المعاني للألوسي (٢٩: ١٦١).

<sup>(</sup>٤) سورة المطففين: آية (١٥).

وقد روى عن الشافعي أنه قال إن في الآية دليلا على أن أولياء الله يرون ربهم يوم القيامة (١)، وجمهور المفسرين أن حجب الكفار عن ربهم عدم رؤيتهم له فإذا حجب أعداءه فلم يروه، تجلى لأوليائه حتى يروه.

ولو لم يكن كذلك لما كان فرق، ولم يكن لذكر حجب الكفار فائدة إذا كان الكل يراه (٢٠).

### الدليل الرابع:

ما روى البخاري بسنده عن أبي هريرة رضى الله عنه: «أن الناس قالوا يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يارسول الله قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لايارسول الله قال فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئاً فليتبعه. . الحديث. (").

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جداً أغلبها في الصحيحين.

<sup>(</sup>۱) أنظر حادي الأرواح ص (۲۲۷، ۲۲۷)، والعقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية شرح الدرر السنية لأحمد بن حجر آل أبو طاس ص (۱۸۷).

<sup>(</sup>۲) أنظر التفسير الكبير للرازي (۳۱: ۹۰، ۹۳)، روح المعاني للألوسي (۳: ۷)، تفسير القرآن العظيم لابن كثير (۷: ۷۴)، تفسير الفرآن العظيم لابن كثير (۷: ۲۶۱)، تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل (۷: ۱۸٤)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (۱۹: ۲۲۱)، حادي الأرواح ص (۲۲۷، ۲۲۷)، العقائد السلفية لأحمد بن حجر آل أبو طاس ص (۱۸۷).

<sup>(</sup>٣) صحیح البخاري (٤: ۲۰۰، ۲۰۱)، صحیح مسلم (١: ۱۲۲، ۱۷۱).

#### الدليل الخامس:

روى البخاري بسنده عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مامنكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه»(١).

في الأحاديث التي ذكرناها وغيرها مما لم نذكر مما في معناها دلالة لما ذهب إليه أهل السنة والجهاعة من رؤية الله تبارك وتعالى حقيقة كها ترى الشمس والقمر إذا لم يحل دونهها حائل من غير أن يلحقهم ضيم أو مشقة في الحصول على هذه الرؤية ودلالة الأحاديث على هذا صريحة لا تحتمل التأويل وبعضها يفسر بعضا ويبين المقصود من الأخر وهي صحيحة لا تقبل الرد اتفق على صحتها جميع المحدثين، ولم يتعرض لتأويلها أوردها إلا بعض الفرق كالمعتزلة ومن تبهم ممن حادوا عن الصواب.



<sup>(</sup>١) صحيح البخاري (٤: ٢٠٣).

# الفصل الخامس

## أفعال الله تعالى

يشتمل هذا الفصل بعد التمهيد في بيان مذهب المعتزلة في أفعال الله تعالى على:

- (١) القضاء والقدر.
- (٢) خلق أفعال العباد.
- (٣) الهدى والإضلال.
- (٤) التعديل والتجوير.
- (٥) تعليل أفعال الله تعالى.
  - (٦) اللطف والأصلح.
    - (٧) إرسال الرسل.



### أفعال الله تعالى

#### تمهيد:

قبل أن نعرض رأي ابن حزم ونبين موقفه من أفعال الله تعالى نحب أن نقدم بين يدي القارىء نبذة موجزة عن مذهب المعتزلة في أفعال الله تعالى لأن ابن حزم قد وقف معهم طويلاً في هذا الموضوع وناقش مذهبهم ورد على حججهم وأزال شبههم وأجاب على اعتراضاتهم فهم خصومه في ذلك.

ومذهب المعتزلة مبنى على خمسة أصول:

الأول: التوحيد.

الثانى: العدل.

الثالث: الوعد والوعيد.

الرابع: المنزلة بين المنزلتين.

الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والذي يتناول موضوعنا من هذه الأصول هو العدل يقول القاضى عبدالجبار: «وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة وهو الكلام في العدل، وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالى جل وعز وما يجوز عليه وما لا يجوز»(١).

ويقول الشهرستاني: إن واصل بن عطاء قال في تقرير هذا الأصل: «إن الباري تعالى حكيم عادل لا يجوز أن يضاف إليه شر ولا ظلم ولا يجوز أن يريد من العباد خلاف ما يأمر، ويحتم عليهم

<sup>(</sup>١) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار ص (٣٠١).

شيئاً ثم يجازيهم عليه، فالعبد هو الفاعل للخير والشر والإيهان والكفر والطاعة والمعصية وهو المجازى على فعله والرب تعالى أقدره على ذلك كله. . ويستحيل أن يخاطب العبد بافعل وهو لا يمكنه أن يفعل، وهو يحس من نفسه الاقتدار والفعل (١٠).

فعند المعتزلة أن العبد هو الخالق لأفعاله خيرها وشرها فيستحق عليها الثواب والعقاب في الآخرة. والله تعالى منزه عن أن يضاف إليه شر وظلم وفعل هو معصية وكفر إذ لو أضيف إليه ذلك كان ظالماً فهو لا يفعل إلا الصلاح والخير ويجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد.

ويقول بعضهم: إن الله تعالى لم يدخر عن عباده شيئاً مما علم أنه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة والتوبة من الصلاح والأصلح واللطف، لأنه قادر عالم جواد حكيم لا يضره الإعطاء ولا ينقص من خزائنه المنح ولا يزيد في ملكه الادخار وليس الأصلح عند هؤلاء هو الألذ بل هو الأعود في العاقبة والأصوب في العاجلة وإن كان ذلك مؤلماً مكروها، ولا يقول هؤلاء إنه تعالى يقدر على شيء هو أصلح مما فعله بعبده، والتكاليف كلها ألطاف وبعثة الأنبياء وشرع الشرائع وتمهيد الأحكام، والتنبيه على الطريق الأصوب كلها ألطاف".

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني (١: ٤٧)، وأنظر شرح العقيدة الطحاوية ص (٢٦٨)، ضحى الإسلام لأحمد أمين (٣: ٤٥).

 <sup>(</sup>٢) أنظر الملل والنحل للشهرستاني (١: ٨١). وضحى الإسلام لأحمد أمين (٣:
 ٤٥).

وعما وقع الاتفاق عليه بين المعتزلة، أن الحسن والقبح صفتان ذاتيتان للحسن والقبيح(١).

فعندهم أن الحسن ما حسنت العقول، والقبيح ما قبحته فيحسن من الله تعالى ما حسن منا ويقبح منه ما قبح منا ويحكم عليه بالعقل بها يحكم به علينا(١).

وبناء على أصلهم العدل وقولهم بالحسن والقبح العقليين قالوا على اختلاف فيها بينهم:

إن الله تعالى هدى المكلفين عامة بمعنى دلهم وبين لهم الطريق وسهل لهم سبيله لا بمعنى أنه خلق الإيهان والطاعة فيهم " وأضلهم بمعنى ذهب بهم عن طريق الجنة إلى طريق النار، لا بمعنى أنه خلق فيهم الكفر ".

وقالوا هو الخالق لأفعال نفسه خيرها وشرها، ويجب عليه تعالى رعاية مصالح العباد فليس عنده شيء أصلح مما أعطاه جميع الناس مؤمنهم وكافرهم، ولا عنده أهدى مما قد هدى به الكافر والمؤمن، وأنه لا يقدر على شيء أصلح مما فعل بالكافر والمؤمن إلى غير هذا مما ليس هذا مجال ذكره.

وقالوا بالحكم على الله تعالى بالعقل فيحكم عليه بها يحكم به

<sup>(</sup>۱) أنظر الملل والنحل للشهرستاني (۱: ٣٤)، ومجموعة الفتاوى لابن تيمية (٨: ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل لابن حزم (٣: ٩٨). وضحى الإسلام (٣: ٤٧، ٤٨).

<sup>(</sup>٣) أنظر متشابه القرآن للقاضى عبدالجبار (١: ٦٤، ٦٥). وتنزيه القرآن عن المطاعن له ص (١٢، ١٣، ٣٧).

<sup>(</sup>٤) أنظر متشابه القرآن (١: ٦٧).

بعضنا على بعض فلا حسن عندهم إلا ماحسنت عقولهم ولا قبيح إلا ماقبحته.

وقد رد ابن حزم على هذه المذاهب فبين هدى الله تعالى وإضلاله للخلق وخلقه لأفعال خلقه، وأنه لا يجب عليه تعالى من الأفعال إلا ما أوجب على نفسه، وأنه عدل لا ينسب إليه ظلم ولا جور.

ومن ردوده على تلك الآراء ومناقشته لتلك المذاهب، وبيانه لما يراه في تلك المسائل، تظهر قوة حجته وسلامة مذهبه في أغلب تلك المسائل وسنعرض مذهب ابن حزم في القضاء والقدر، وفي خلق أفعال العباد وفي الهدى والإضلال. وفي التعديل والتجوير، وفي تعليل أفعال الله تعالى ثم في اللطف والأصلح وإرسال الرسل. مع النقد لمذهب ابن حزم في كل ذلك إن شاء الله تعالى.

#### ١ \_ القضاء والقدر:

يرى ابن حزم، أن القضاء في لغة العرب: الحكم فقط، ولذلك يقولون: القاضي بمعنى الحاكم.

ويأتي بمعنى أمر: قال الله تعالى: «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه»(١) أي أمر.

ويأتي بمعنى أخبر: قال الله تعالى: «وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين»(١) بمعنى أخبرناه.

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: آية (٢٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر: آية (٦٦).

ویکون بمعنی أراد، وهو قریب من معنی حکم. قال الله تعالى: «إذا قضی أمراً فإنها يقول له كن فیكون» (۱). ومعنی ذلك حكم بكونه فكونه.

ومعنى القدر في اللغة العربية: الترتيب والحد الذي ينتهي إليه الشيء تقول قدرت البناء تقديراً إذا رتبته، وحددته قال تعالى: «وقدر فيها أقواتها» (٢) بمعنى رتب أقواتها وحددها. وقال تعالى «إنا كل شيء خلقناه بقدر» (٣). يريد تعالى برتبة وحد.

فمعنى قضى وقدر: حكم ورتب.

ومعنى القضاء والقدر: حكم الله تعالى في شيء بحمده أو ذمه وبكونه وترتيبه على صفة كذا وإلى وقت كذا فقط (أ).

والقدر حق ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا.

قال الله عز وجل: «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» (٥٠). ولقوله: «إنا كل شيء خلقناه بقدر». وقوله: «والله خلقكم وما تعملون» (١٠). أي ما تعملون من خير وشر لا خالق مع الله، يقول تعالى: «ولو شاء الله ما

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (٤٧)، وسورة مريم: آية (٣٥).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: آية (١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة القمر: آية (٤٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل (٣: ٥١)، وأنظر في معنى القضاء والقدر الحدود والحقائق في شرح الألفاظ المصطلحة بين المتكلمين والإمامية للأبي ص (٢٥).

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات: آية (٩٦).

فعلوه»(') ويقول تعالى: «وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليًا حكيًا»(').

وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تحاج آدم وموسى فحج آدم موسى فقال له موسى: أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ فقال آدم: أنت الذي أعطاه الله علم كل شيء، واصطفاه على الناس برسالته؟ قال: نعم. قال: فتلومني على أمر قدر على قبل أن أخلق؟»(").

ويقول صلى الله عليه وسلم: «كتب الله مقادير الخلائق. قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة»(1).

والمقدور ما أصاب العبد في وقته وساعته، وسبق به الحكم بأنه يكون لا محالة. وفعل الله تعالى قبل فعل العبد. وذلك مثل قوله تعالى: «فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ومارميت إذ رميت ولكن الله رمى»(°). وقوله تعالى: «قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم»(۱).

فهذا كله فعل الله تعالى قبل فعل العبد.

ثم إن الله تعالى يتولى الخير، ولا يتولى الشر مع أنه خالقهما يقول سبحانه: «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك

سورة الأنعام: آية (١٣٧).

<sup>(</sup>۲) سورة الإنسان: آية (۳۰).

<sup>(</sup>٣) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢٠٤٣).

<sup>(</sup>٤) صحيح الإمام مسلم (٤: ٢٠٤٤).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنفال: آية (١٧).

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة: آية (١٤).

أصحاب النار هم فيها خالدون»(١) .

أي أن الله تعالى أمر بالخير وتولى صاحبه ووفقه، وترك صاحب الشر فلم يتولاه (١).

## مذهب ابن حزم في قضاء الله وقدره:

هو مذهب المؤمنين بالقضاء والقدر والأمر والنهي الذين يفعلون المأمور ويبتعدون عن المحظور، ويصبرون على المقدور، وإذا أصابتهم مصيبة في الأرض أو في أنفسهم علموا أن ذلك في كتاب وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، فيسلمون الأمر لله ويصبرون على ما ابتلاهم به معتقدين أن القدر خيره وشره من الله تعالى.

وهذا هو المذهب الحق الذي تؤيده الأدلة من الكتاب والسنة وقد ذكرنا بعضاً منها في عرض مذهب ابن حزم، ودلالتها واضحة وصريحة على أن كل ما كان فهو مقدر من الله تعالى من خير وشر فهو الخالق لكل ما يكون في الوجود ولا عذر لأحد بالقدر.

يقول ابن تيمية: «فمن احتج بالقدر فحجته داحضة، ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول، ولو كان الاحتجاج بالقدر مقبولاً لقبل من إبليس وغيره من العصاة، ولو كان القدر حجة للعباد: لم يعذب الله أحداً من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولو كان القدر حجة لم يقطع سارق ولا قتل قاتل، ولا أقيم حد على ذي جريمة،

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) أنظر المحلى (١: ٤٦). والأصول والفروع (٢: ٤٠٢ ـ ٤٠٥).

ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بمعروف، ولا نهي عن منكر (١٠).

وعدم صحة الاحتجاج بالقدر على الله تعالى: لأنه علم الأمور التي ستكون في خلقه فكتبها على ما هي عليه فها كان فهو المكتوب الذي علم الله أنه سيكون فلا يتغير عها علمه سبحانه.

يقول ابن تيمية: «إن الله تعالى علم الأمور وكتبها على ما هي عليه، فهو سبحانه قد كتب: أن فلاناً يؤمن ويعمل صالحاً فيدخل الجنة، وفلاناً يفسق ويعصي فيدخل النار. كها علم وكتب أن فلاناً يتزوج امرأة ويطؤها فيأتيه ولد، وأن فلاناً يأكل ويشرب فيشبع ويروى، وأن فلاناً يبذر البذر فينب الزرع، ذمن قال إن كنت من أهل الجنة فأنا أدخلها بلا عمل صالح، كان قوله قولاً باطلا متناقضاً لما علمه الله وقدره... فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيهان، كان ظنه باطلاً، وإذا إعتقد أن الأعمال التي أمر الله بها لا يحتاج إليها، ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها كان كافراً والله قد حرم الجنة إلا على أصحابها»(")

مما ذكرنا من النصوص يظهر لنا أن رأي ابن حزم في قضاء الله تعالى وقدره موافق لرأي ابن تيمية وغيره من علماء السلف. وهو رأي أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن تيمية بقوله: «مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى خالق كل شيء، وربه ومليكه لا رب غيره ولا خالق سواه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن وهو على كل شيء قدير،

<sup>(</sup>۱) رسالة القضاء والقدر لابن تيمية ضمن المجدوعة الكبرى (۱: ۹۱) وأنظررسالة إبطال وحدة الوجود لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل (١: ٩٢). وشرح الهراس لنونية ابن القيم (١: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) رسالة القضاء والقدر لابن تيمية المجموعة الكبرى (٢: ٩٢).

وبكل شيء عليم، والعبد مأمور بطاعة الله، وطاعة رسوله، منهى عن معصية الله، ومعصية رسوله، فإن أطاع كان ذلك نعمة، وإن عصى كان مستحقاً للذم والعقاب، وكان لله عليه الحجة البالغة، ولا حجة لأحد على الله تعالى، وكل ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته، لكن يجب الطاعات ويأمر بها ويثيب أهلها على فعلها ويكرمهم، ويبغض المعصية وينهى عنها ويعاقب أهلها ويمينهم.

وما يصيب العبد من النعم فالله أنعم بها عليه، وما يصيبه من الشر فبذنوبه ومعاصيه كها قال تعالى: «وما أصابكم من مصيبة فبها كسبت أيديكم»(١)

وقال تعالى: «ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك» (٢). أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك وما أصابك من حزن وذل وشر فبذنوبك وخطاياك وكل الأشياء كائنة بمشيئة الله وقدرته وخلقه، فلابد أن يؤمن العبد بقضاء الله وقدره، وأن يوقن العبد بشرع الله وأمره» (٣).

هذا النص الذي ذكرنا من كلام ابن تيمية مبين لمذهب أهل السنة والجهاعة ومؤيد لما حكمنا به على مذهب ابن حزم في قضاء الله تعالى وقدره في أن مذهبه مذهبهم. والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة الشوري آية (٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء آية (٧٩).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٨: ٦٣، ٦٤)، وأنظر العقيدة الواسطية له ضمن الرسائل الكبرى (١: ٤٠٤، ٤٠٥).

#### ٢ ـ خلق أفعال العباد:

يذهب أبومحمد ابن حزم كأهل السنة إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة خلقها الله عز وجل في الفاعلين لها ويستدل على هذا من طريق النص: طريق النص:

- ١ ـ بقوله تعالى: «هل من خالق غير الله»(١) ودلالة الآية ظاهرة على نفى وجود خالق سواه.
- ٢ وبقوله تعالى: «فأقم وجهك للدين حنيهاً فطرة الله التي فطر
   الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم»(١) وهذا برهان جلى على أن الدين مخلوق لله عز وجل.
- وقوله تعالى: «واتخذوا من دونه آلهة لا يخلفون شيئاً وهم يخلقون
   ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً ولا يملكون موتاً ولا حياة
   ولا نشوراً»(٣).

(يقول أبومحمد) ومنهم من يعبد المسيح، وقالت الملائكة وصدقوا بل كانوا يعبدون الجن. فصح أن كل من عبدوه ومنهم المسيح والجن لا يخلقون شيئاً، ولا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فثبت يقيناً أنهم مصرفون مدبرون وأن أفعالهم مخلوقة لغيرهم.

٤ ـ واستدل بقوله تعالى: «أفمن يخلق كمن لايخلق أفلا

سورة فاطر: آية (٣).

<sup>(</sup>۲) سورة الروم: آية (۳۰).

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان: آية (٣).

تذكرون»(١) فصح بنص هذه الآية أن الله تعالى هو يخلق وحده وكل من عداه لا يخلق شيئاً فليس أحد مثله تعالى.

• \_ وبقوله تعالى: «هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه»(۱).

وهذا إيجاب. لأن الله تعالى خلق كل ما في العالم وأن كل من دونه لا يخلقون شيئاً أصلاً، ولو كان ههنا خالق لشيء من الأشياء غير الله تعالى لكان جواب هؤلاء المقررين جواباً قاطعاً ولقالوا له: نعم نريك أفعالنا خلقناها من دونك ونعم ههنا خالقون كثير وهم نحن لأفعالنا.

7 - ومن الأدلة قوله عز وجل: «أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء» (") وهذا بيان واضح لا خفاء فيه؛ لأن الخلق كله جواهر، وأعراض ولاشك في أنه لا يفعل الجواهر أحد دون الله تعالى وإنها يفعلها الله عز وجل وحده فلم يبق إلا الأعراض فلو كان الله عز وجل خالقاً لبعض الأعراض ويكون الناس خالقين لبعضها لكانوا شركاء في الخلق ولكانوا قد خلقوا كخلقه، خلق أعراضاً وخلقوا أعراضاً وهذا تكذيب لله تعالى ورد للقرآن مجرد فصح أنه لا يخلق شيئاً غير الله عز وجل، والخلق هو الاختراع فالله مخترع أفعالنا كسائر الأعراض ولا فرق.

٧ - وقوله عز وجل: «أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما

<sup>(</sup>١) سورة النحل: آية (١٧).

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان: آية (١١).

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد: آية (١٦).

تعملون» (١) وهذا نص جلي على أنه تعالى خلق أعمالنا، وإنها عملنا النحت بنص الآية وبضرورة المشاهدة فهي التي عملنا وهي التي أخبر تعالى أنه خلقها لا المادة المنحوتة.

٨ - ومن الأدلة قوله عز وجل: «ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بها آتاكم» (٢) فنص تعالى في الآية على أنه برأ المصائب كلها فهو بارىء لها والبارىء هو الخالق نفسه بلاشك فصح يقيناً أن الله تعالى خالق كل شيء إذ هو خالق كل ما أصاب في الأرض وفي النفوس ثم زاد تعالى بياناً يرفع الإشكال جملة بقوله تعالى: «لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بها آتاكم» فبين تعالى أن ما أصاب الأموال والنفوس من المصائب فهو خالقها وقد تكون تلك المصائب أفعال الظالمين بإتلاف الأموال وأذى النفوس فنص تعالى على أن كل ذلك خلق له تعالى وبه عز وجل التوفيق (٣).

ويستدل ابن حزم على خلق الله لأفعال عباده من طريق النظر بقوله:

«إن الحركة نوع واحد وكما يقال على جملة النوع فهو يقال مقول على أشخاص ذلك النوع ولابد فإن كان النوع مخلوقاً فأشخاصه مخلوقة. وأيضاً فلو كان في العالم شيء غير مخلوق لله عز وجل لكان من قال العالم مخلوق والأشياء مخلوقة وما دون الله تعالى مخلوق

سورة الصافات: الأيتان (٩٩، ٩٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الحديد: الآيتان (٢٢، ٢٣).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل لابن حزم (٣: ٥٤ - ٦١). والمحلى (١: ٤٧).

كاذب، لأن في كل ذلك عندهم ما ليس بمخلوق ولكان من قال العالم غير مخلوق ولم يخلق الله تعالى الأشياء صادقاً، ونعوذ بالله تعالى من قول أدى إلى هذا»(١).

ويستدل أيضاً من طريق النظر بقوله: «إن العالم كله مادون الله تعالى ينقسم قسمين: جوهر، وعرض، لا ثالث لهما، ثم ينقسم الجوهر إلى أجناس وأنواع ولكل منها فعل يتميز به مما سواه من الأنواع التي يجمعها وإياه جنس واحد. وبالضرورة نعلم أن ما لزم الجنس الأعلى لزم كل ما تحنه إذ محال أن تكون نار غير حارة أو هواء راسب بطبعه أو انسان صهال بطبعه وما أشبه هذا، ثم بالضرورة نعلم أن الإنسان لا يفعل شيئاً إلا الحركة والسكون والفكر والإرادة، وهذه كِلها كيفيات(١) يجمعها مع اللون والطعم والمجسة والأشكال جنس الكيفية فمن المحال الممتنع أن يكون بعض ما تحت النوع الواحد والجنس الواحد مخلوقاً وبعضه غير مخلوق، وهذا أمر يعلمه باطلاً من له أدنى علم بحدود العالم وانقسامه وحركتنا وسكوننا بجميع كل ذلك مع كل حركة في العالم وكل سكون في العالم نوع من الحركة ونوع من السكون. ثم ينقسم كل ذلك قسمين ولا مزيد؛ حركة اضـطرارية، وحركة اختيارية وسكوناً اختيارياً، وسكوناً اضطرارياً وكل ذلك حركة تحد بحد الحركة وسكون يحد بحد السكون ومن المحال أن يكون بعض الحركات مخلوقاً لله تعالى وبعضها غير مخلوق

<sup>(</sup>۱) الفصل لابن حزم (۳: ۲۱).

<sup>(</sup>٢) الكيف هو كل هيئة قارة في جسم لا يوجب اعتبار وجودها فيه نسبة للجسم إلى خارج ولا نسبة واقعة في أجزائه، ولا لجملته اعتبارا يكون به ذا جزء. أنظر الملل والنحل للشهرستاني (٣: ١٥) ومعيار العلم للغزالي ص (٢٨٦)، والتعريفات للجرجاني ص (١٦٥).

### وكذلك السكون أيضاً »(١)

تلك بعض أدلة ابن حزم من طريق النص والنظر على أن الله تعالى خالق أفعال العباد خيرها وشرها كل ذلك مخلوق خلقه الله عز وجل، وهو تعالى خالق الاختيار والإرادة والمعرفة في نفوس عباده، ولا عذر لأحد بها قدر الله تعالى لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو الحاكم الذي لا حاكم عليه ولا معقب لحكمه يقول تعالى: «فعال لما يريد» (٢).

مذهب ابن حزم في أفعال العباد أنها مخلوقة لله تعالى وهذا مذهب السلف وهو المشهور من مذاهب العلماء.

يقول ابن تيمية: «أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة وأثمتها كما نص على ذلك سائر أئمة الإسلام الإمام أحمد ومن قبله ومن بعده حتى قال بعضهم: من قال إن أفعال العباد غير مخلوقة فهو بمنزلة من قال: إن السماء والأرض غير مخلوقة» (").

وجل العلماء نصوا على أن الله سبحانه هو الخالق لأفعال عباده. من هؤلاء: البخاري(١)، والماتريدي(٥)، وأبريعلى(١)،

<sup>(</sup>١) الفصل لابن حزم (٣: ٩٤، ٩٥).

<sup>(</sup>٢) سورة هود: آية (١٠٧).

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية (٨: ٤٠٦).

<sup>(</sup>٤) أنظر كتاب خلق أفعال العباد للبخاري ص (١٧).

<sup>(</sup>٥) أنظر تأويلات أهل السُنة للماتريدي (١: ٢٨١)، ورسالة في العقائد على مذهب الماتريدي ص (٣/ب، ٤/ب).

<sup>(</sup>٦) أنظر المعتمد في أصِول الدين لأبي يعلى ص (١٢٦ ـ ١٢٨).

والبيه قي (١) ، والرازي (١) وابن تيمية (١) ، وابن القيم (١) ، وغير هؤلاء كثير.

وفى عرضنا لمذهب ابن حزم بينا أدلته النقلية والعقلية وهي أدلة لكل القائلين بأن الله تعالى هو الخالق لأفعال العباد وفيها كفاية لبيان المقصود، ولكن نريد هنا أن نبين بعض المسائل لتوضيح هذا المذهب وتأييده فنقول:

إذا قيل عن فعل «ما» إنه فعل الله تعالى، أو فعل العبد، فيجب معرفة المقصود من هذا، لأن في هذا القول إجمال، فقد يراد الفعل نفسه، وقد يراد مسمى المصدر.

فإذا أريد بالفعل الفعل الذي هو مسمى المصدر كصلاة الإنسان وصيامه ونحو هذا، فالفعل هنا هو المفعول وهذا لا يقال عنه إنه فعل الله تعالى باتفاق المسلمين وبصريح العقل. يقول تعالى:

«يعملون له مايشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات» (١) فجعل هذه المصنوعات معمولة للجن ومن هذا الباب

<sup>(</sup>١) أنظر الاعتقاد للبيهقي ص (٥٩).

<sup>(</sup>٢) أنظر التفسير الكبير للرازي (٢٦: ١٤٩)، والأربعين في أصول الدين له ص (٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٨: ٢٣٨، ٣٩٠، ٣٩٤، ٤٠٦، ٤٦١، ٤٠٦)، ورسالة الإرادة والأمر له ضمن المجموعة الكبرى (١: ٣٥٩\_ ٣٦١). والعقيدة الواسطية ضمن المجموعة الكبرى (١: ٤٠٥).

<sup>(</sup>٤) أنظر شفاء العليل لابن القيم ص (٢٣٤ \_ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٥) أنظر شرح المقاصد للتفتازاني (٢: ١٣٣ ، ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) سورة سبأ: آية (١٣).

قوله تعالى: «والله خلقكم وما تعملون» (') فإنه في أصح القولين أن «ما» بمعنى الذي والمراد به ما تنحتونه من الأصنام كما قال تعالى: «أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون» (') أي والله خلقكم وخلق الأصنام التي تنحتونها، فالعمل عملهم، والله خالق الكل، كما قال صلى الله عليه وسلم: «إن الله خالق كل صانع وصنعته» ('')، وتكون فعل الله تعالى إذا أريد بها كونها مفعولة مخلوقة كسائر المخلوقات ('').

يوضح هذا: أنك إذا كتبت بالقلم مشلا، هل يكون القلم شريكك، أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته؟ أم هل يصلح أن تلغي أثره وتقطع خبره، وتجعل وجوده كعدمه؟ أم يقال به كتبت \_ ولله المثل الأعلى \_ فإن الأسباب بيد العبد ليست من فعله وهـ و محتاج إليها لا يتمكن إلا بها. والله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها وجعل خلق البعض شرطاً وسبباً في خلق غيره، وهو مع ذلك غني عن الاشتراط والتسبب ونظم بعضها ببعض لكن الحكمة تتعلق بالأسباب وتعود إليها والله عزيز حكيم ".

فعلى هذا فمشيئة العبد للخير والشر موجودة ، وله قدرة على هذا

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: آية (٩٦).

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات: الأيتان (٩٥، ٩٦).

<sup>(</sup>٣) المستدرك على الصحيحين للحاكم (١: ٣١، ٣١) وقال هذا حديث صحيح على شرط مسلم، وفي مجمع الزوائد (٧: ١٩٧)، قال: رجاله رجال الصحيح، غير أحمد بن عبدالله أبو الحسين بن الكردي وهو ثقة.

<sup>(</sup>٤) أنظر رسالة الإِرادة والأسر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى (١: ٣٥٩، ٣٦٠).

<sup>(</sup>٥) مجموع فتاوى ابن تيمية (٨: ٣٩١) بتصرف.

وهذا وهو العامل للخير والشر والله خالق ذلك كله وربه ومليكه لا خالق غيره ولا رب سواه ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن، وقد أثبت سبحانه مشيئته، ومشيئة العبد، وبين أن مشيئة العبد تابعة لمشيئته سبحانه في قوله: «إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليهًا حكيمًا» (() وقال: «إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين» ((). وقال: «فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة» (()).

وقد نطق القرآن باثبات فعل العبد في كثير من الآيات: «يعملون، يفعلون، يؤمنون، يكفرون، يتفكرون، يجافظون، يتقون».

فمذهب السلف أن فعل العبد فعل له حقيقة، وهو مخلوق لله، ومفعول له سبحانه، وليس هو نفس فعل الله، ففرق بين الفعل والمفعول، والخلق والمخلوق<sup>(4)</sup>.

ولصراحة الأدلة على إثبات أن العبد فاعل، وله مشيئة واختيار أنكر السلف وعلماء أهل السنة على الجبرية قولهم، إن الأفعال الصادرة من الخلق كلها نوع واحد، يصدر الفعل عنها من غير إرادة ولا مشيئة كحركة الأشجار بهبوب الرياح وحركة المرتعش، ونبضات القلب ونحو هذا.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان: الآيتان (٢٩، ٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة التكوير: الأيات (٢٧، ٢٨، ٢٩).

<sup>(</sup>٣) سورة المدثر: الأيتان (٥٥، ٥٦).

<sup>(</sup>٤) أنظر مجموع الفتاوى لابن تيمية (٨: ٣٩٣، ٣٩٣)، وشرح الطحاوية ص (٣٨٣ ـ ٣٨٣).

وعلماء السنة يقسمون الأفعال إلى نوعين:

نوع اضطراري لا اختيار فيه، ولا يجد الإنسان من نفسه القدرة على منعه أو التحكم فيه كحركة الارتعاش، ونبضات القلب والآخر اختياري يجد الإنسان من نفسه القدرة على التحكم فيه فقد يريده وتتعلق قدرته به فيفعله، وقد لا يريده فلا تتعلق قدرته به فلا يفعله (۱).

ومن أجل هذا الإِثبات كره السلف اطلاق لفظ «الجبر» لما فيه من معنى الإكراه، يقال: أجبر الأب ابنته على النكاح إذا أكرهها.

ومن جعل مريداً للفعل مختاراً له راضياً به لايقال عنه إنه مجبر.

يقول ابن تيمية: «فإن الله أعلى وأجل قدراً من أن يجبر أحداً وإنها يجبر غيره العاجز عن أن يجعله مريداً للفعل مختاراً له محباً له راضياً به والله سبحانه قادر على ذلك، فهو الذي جعل المريد للفعل المحب له الراضى به مريداً له محباً له راضياً به، فكيف يقال: أجبره وأكرهه كما يجبر المخلوق المخلوق»(٢).

ولعدم صلاحية هذا المعنى في الجبر بالنسبة للقادر على كل شيء قالوا: إن الله تعالى، جبل فلاناً على كذا، وهذا مما وردت به السنة، يقول صلى الله عليه وسلم: لأشج عبدالقيس ("): «إن فيك لخلقين

<sup>(</sup>۱) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٨: ٣٩٣، ٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) مجموع الفتاوي (۸: ٤٦٣).

<sup>(</sup>٣) هو المنذر بن عائذ العصري بن عبدالقيس، وقيل المنذر بن الحارث. وقيل غير ذلك، وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في وفد عبدالقيس وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أشج فهو أول يوم سمي فيه الأشج. أنظر أسد الغابة في معرفة الصحابة (١: ٩٦، ٩٧) و (٤: ٤١٧، ٤١٨) وشرح النووي على مسلم (١: ١٨٩).

يجبها الله: الحلم والأناءة، فقال: أخلقين تخلقت بها؟ أم خلقين جبلت عليها؟ فقال: الحمد لله الذي جبلني على ما يجب» (١).

في الحديث بيان أن تلك الصفتين في أشج عبد القيس مما جبله الله عليها فليستا من فعله (١).

ويمكن الاستدلال بالحديث على نفي الجبر ووقوع الإختيار في أفعال الإنسان. لأن تلك الصفتين اللتين جبل عليهما أشج عبدالقيس قد يأتي بها يخالفهما وليس هناك ما يمنعه فليس مجبراً عليهها.

## ٣ ـ الهدي والتوفيق والإضلال:

في بيان هدى الله تعالى للعبد وإضلاله له.

يقرر أبومحمد ابن حزم هذا ببيان أن الله تعالى خلق نفس الإنسان

<sup>(</sup>۱) أنظر سُنن أبي داود (٤: ٧٥٧) وروي الحديث عن محمد بن عيسى الطباع، عن مطر بن عبدالرحمن الأعنق عن أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها زارع وكان في وفد عبدالقيس، ومحمد بن عيسى وثقه النسائي وابن حبان وقد روى عنه البخاري أنظر التهذيب لابن حجر (٩: ٣٩٢ ـ ٣٩٤). ومطر قال عنه أبو حاتم محله الصدق وذكره ابن حبان في الثقات. أنظر التهذيب لابن حجر (١٠: ١٦٩). وأما أم أبان فذكرها الذهبي في ميزان الاعتدال (٤: حجر (١٠: ٥) وابن حجر في التهذيب (١٢: ٨٥٤) ولم يذكروا فيها جرحاً ولم يذكروا لها تعديلا. والحديث رواه أيضاً ابن ماجه في سُننه (٢: ١٠٤١) والإمام أحمد في مسنده (٤: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر مجموع فتاوى ابن تيمية (٨: ٤٦٢). ورسالة الإرادة والأمر له ضمن المجموعة الكبرى (١: ٣٤٥، ٣٤٥).

مميزة عاقلة عارفة بالأشياء على ما هي عليه فهمة بها تخاطب به. وجعلها مأمورة منهية فعالة منعمة معذبة ملتذة آلمة حساسة، وخلق فيها قوتين متعاديتين متضادتين في التأثير وهما التمييز والهوى كل واحدة منهها تريد الغلبة على آثار النفس.

فالتمييز هو الذي خص به نفس الإنسان والجن والملائكة دون الحيوان الذي لا يكلف، والذي ليس ناطقاً.

والهوى هو الذي يشاركها فيه نفوس الجن والحيوان الذي ليس ناطقاً من حب اللذات والغلبة، فالملائكة ليس عندها هذه القوة، لذلك لم يقع منها معصية أصلاً بوجه من الوجوه.

فإذا عصم الله النفس غلب التمييز بقوة من عنده. هي له مدد وعون فجرت أفعال النفس على مارتب الله عز وجل في تمييزها من فعل الطاعات، وهذا هو الذي يسمى العقل.

وإذا خذل جل وعز النفس أمد الهوى بقوة هي الإضلال فجرت أفعال النفس على ما رتب الله عز وجل في هواها من الشهوات وحب الغلبة والحرص والبغي والحسد وسائر الأخلاق الرذلة والمعاصي وقد قامت البراهين على أن النفس مخلوقة وكذلك جميع قواها المنتجة عن قوتيها الأولتين التمييز والهوى كل ذلك مخلوق مركب في النفس مرتب على ما هي عليه، فإذا قد صح أن كل ذلك خلق الله تعالى فلا مغلب لبعض ذلك على بعض إلا خالق الكل وحده لاشريك له يقول صلى الله عليه وسلم «كل ميسر لما خلق له»(۱) فبين عليه السلام

<sup>(</sup>۱) أنظر صحيح البخاري (۳: ۱۰۵)، و (٤: ۱۰۱، ۲۱۷) وصحيح مسلم (٤: ۲۰٤۰، ۲۰٤۰)، وسُنن أبي داود (٤: ۲۲۳) وسُنن الترمذي (٤: (٤: وسُنن ابن ماجه (١: ۳۰، ۳۱) و (٢: ۲۲٥)، ومسند أحمد (١: ٦) و (٤: ۲۲۷، ٤٢٧).

أن الهدى والتوفيق هو تيسير الله تعالى المؤمن للخير الذي له خلقه، وأن الخذلان تيسيره الفاسق للشر الذي له خلقه. وهذا موافق للغة والقرآن والبراهين الضرورية العقلية، ولما عليه الفقهاء، والأئمة المحدثون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وعامة المسلمين (۱).

#### الهدى والتوفيق:

قال الله تعالى: «وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى»(٢) ويقول تعالى: «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سمعياً بصيراً إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً»(٣).

وقال تعالى: «ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة» (أ). وقال تعالى: «إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل». (٥) وقال تعالى: «من يضلل الله فلا هادي له» (١). وقال: «فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنها يصعد في السهاء» (٧)، وقال تعالى: «ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس

<sup>(</sup>١) أنظر الفصل لابن حزم (٣: ٥٠، ٥١).

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت: آية (١٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الإنسان: الأيات (٢، ٣، ٤).

<sup>(</sup>٤) سورة النحل: آية (٣٦).

<sup>(</sup>٥) سورة النحل: آية (٣٧).

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف: آية (١٨٦).

<sup>(</sup>٧) سورة الأنعام: آية (١٢٥).

أجمعين» (١) وقال تعالى: «ولو شاء الله لجمعهم على الهدى» (٢).

في هذه الآيات التي سردنا وغيرها على هذا النحو كثير وكله كلام الله عز وجل لا يتعارض ولا يبطل بعضه بعضاً قال تعالى: «ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» (").

فصح يقيناً أن كل ما أوردنا من الآيات متفق لا مختلف فنظرنا فيها فوجدناها ظاهرة لائحة وهو أن الله تعالى أخبر أنه هدى ثمود فلم يهتدوا، وهدى الناس كلهم السبيل ثم هم بعد إما شاكراً وإما كفوراً، وأخبر تعالى في الآيات الأخرى أنه هدى قوماً فاهتدوا ولم يهد آخرين فلم يهتدوا، وأنه لم يشأ أن يؤتى كل نفس هداها، ولا أن يجمع الناس كلهم على الهدى، فعلمنا ضرورة أن الهدى الذي أعطاه الله عز وجل جميع الناس هو غير الذي أعطاه بعضهم ومنعه بعضهم فلم يعطهم إياه هذا أمر معلوم بضرورة العقل وببديهته، فإذ بعضهم في ذلك فقد لاح الأمر وهو أن الهدى في اللغة العربية من الأساء المستركة وهي التي يقع الاسم منها على قسمين مختلفين بنوعها فصاعداً.

فالهدى يكون بمعنى الدلالة تقول: هديت فلاناً الطريق بمعنى أريته إياه ووقفته عليه وأعلمته إياه سواء سلكه أو تركه وتقول فلان هاد بالطريق أي دليل فيه فهذا الهدى الذي هداه الله ثمود وجميع الجن والملائكة، وجميع الإنس كافرهم ومؤمنهم لأنه تعالى دلهم على الطاعات والمعاصي وعرفهم ما يسخط مما يرضى يبين هذا قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) سورة السجدة: آية (١٣).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: آية (٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: آية (٨٢).

«إنا هديناه السبيل» (١) فبين تعالى أن الذي هداهم له هو الطريق فقط وكذلك أيضاً قوله تعالى: «ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين» (١) أي بينا له طريقي الخير والشر.

ويكون الهدى بمعنى التوفيق والعون على الخير والتيسير له وخلقه لقبول الخير في النفوس فهذا هو الذي أعطاه الله عز وجل الملائكة كلهم والمهتدين من الإنس والجن، ومنعه الكفار من الطائفتين والفاسقين فيها فسقوا فيه ولو أعطاهم إياه تعالى لما كفروا ولا فسقوا.

(وقال أبومحمد) وقوله تعالى: «إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم» (٣).

هو نص جلي على ما قلنا وبيان أن الدلالة لهم على طريق جهنم يحملون فيه اليها هدى لهم إلى تلك الطريق ونفى عنهم تعالى في الأخرة كل هدى إلى شيء من الطرق إلا طريق جهنم ونعوذ بالله من الضلال<sup>(1)</sup>.

#### الأضلل :

يذهب أبو محمد ابن حزم، إلى أن الله تعالى يضل من يشاء من خلقه لقوله سبحانه وتعالى في الآيات التي سقناها في الكلام على الهدى والتوفيق. إن الله لا يهدي من يضل، وإنه أضل من شاء من خلقه وجعل صدورهم ضيقة حرجة.

<sup>(</sup>١) سورة الإنسان: آية (٣).

<sup>(</sup>٢) سورة البلد: الآيات (٨، ٩، ١٠).

<sup>(</sup>٣) سورة النساء: الأيتان (١٦٨، ١٦٩).

<sup>(</sup>٤) أنظر الفصل لابن حزم (٣: ٤٤، ٤٥).

فبين تعالى في نص القرآن أن إضلاله لمن أضل من عباده إنها هو أن يضيق صدره عن قبول الإيمان، وأن يحرجه حتى لا يرغب في تفهمه والجنوح إليه ولا يصبر عليه، ويوعر عليه الرجوع إلى الحق حتى يكون كأنه يتكلف في ذلك الصعود إلى السهاء، وفسر ذلك أيضاً عز وجل في آية أخرى هي قوله تعالى: «ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلومهم أكنة أن يفقهوه »(١). وذكر تعالى جعل الأكنة على قلوبهم أيضاً في سورتي الإسراء (٢)، والكهف (٢)، وهذه الأكنة هي أنه تعالى يجعل ساتراً على قلوب الكافرين يحول بينها وبين تفهم القرآن، والإصاخة لبيانه وهداه، وأن يفقهوه، وأنه جعل تعالى بينهم وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم حجاباً مانعاً لهم من الهدى، وفسره أيضاً تعالى بأنه ختم على قلوبهم وطبع عليها فامتنعوا بذلك من وصول الهدى إليها، فالنصوص القرآنية توجب أن الإضلال معنى زائداً أعطاه الله للكفار والعصاة، وهو ماذكرنا من تضييق الصدور وتحريجها والختم على القلوب والطبع عليها وإكنانها عن أن يفقهوا الحق.

فإن قالوا: إن هذا فعل النفوس كلها إن لم يمدها الله تعالى بالتوفيق.

قلنا لهم: من خلقها هذه الخلقة المفسدة إن لم يؤيدها بالتوفيق.

فان قالوا: الله تعالى خلقها كذلك أقروا بأن الله تعالى أعطاها هذه البلية وركب بها هذه الصفة المهلكة.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية (٢٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر آية (٤٦) من السورة.

<sup>(</sup>٣) أنظر آية (٥٧) من السورة.

فإن قيل: إنه جاء في القرآن أن الشياطين يضلون الناس وينسونهم ذكر الله تعالى ويزينون لهم ويوسوسون، ونسب فعل ذلك من بعض الناس لبعض.

قلنا: هذا صحيح وهو إلقاء لذلك في القلوب وهو من الله تعالى خلق لكل ذلك فيها، وخالق لأفعال هؤلاء المضلين من الجن والإنس، وكذلك قوله تعالى حسداً من عند أنفسهم لأنه فعل أضيف إلى النفس لظهوره منها وهو خلق الله تعالى فيها.

وأما قوله تعالى: «وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون يبين لهم ما يتقون يبين لهم ما يتقون ومايلزمهم، لأن المرء قبل أن يأتيه خبر الرسول غير ضال بشيء مما يفعل أصلاً فإنها سمى الله تعالى فعله في العبد إضلالاً بعد بلوغ البيان إليه لا قبل ذلك. فصح أنه يضلهم بعد أن يبين لهم (١).

إن ما ذهب إليه ابن حزم في الهدى والإضلال، مذهب تؤيده الأدلة الصحيحة والصريحة من القرآن الكريم وتلك الأدلة كثيرة جداً، ذكرنا في عرض مذهبه الكثير منها ودلالتها واضحة على أنه تعالى هدى قوماً فاهتدوا، ولم يهد آخرين فلم يهتدوا، فهدى الناس كلهم هداية الدلالة ببيان الطريق لهم. طريق الخير، وطريق الشر، وهدى من اهتدى بأن وفقه وأعانه على الخير ويسر له سبله وجعل له القبول في نفسه.

وأن إضلال الله لمن يشاء من خلقه بأن يجعل صدورهم ضيقة حرجة ويجعل على قلوبهم أكنة تحول بينهم وبين تفهم القرآن، وقول

<sup>(</sup>١) سورة التوبة: آية (١١٥).

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل لابن حزم (٣: ٤٦ - ٤٩).

الرسول صلى الله عليه وسلم فختم على قلوبهم وطبع عليها فامتنعوا بذلك من وصول الهدى إليها.

والأدلة صريحة وواضحة في الدلالة على هذا المعنى. أن الله تعالى هو الذي يضل ويهدي وهذا قول أكثر الناس(١).

يقول ابن القيم: «وقد اتفقت رسل الله من أولهم إلى آخرهم وكتبه المنزلة عليهم أنه سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وأنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأن الهدى والضلالة بيده لا بيد العبد، وأن العبد هو الضال أو المهتدي، فالهداية والإضلال فعله سبحانه وقدره. والاهتداء والضلال فعل العبد وكسبه»(٢).

وقد ذكر ابن القيم بعد هذا مراتب الهدى والضلال في القرآن، وتكلم على كل منها وبين ما بينها من الخصوص والعموم وأطال في هذا<sup>(۱)</sup>.

وقد أجاب ابن تيمية على سؤال عن الباري تعالى: هل يضل ويهدي؟ بها يوافق ما ذكرنا من مذهب ابن حزم وغيره. أن الله تعالى خالق لكل شيء وأنه بمشيئته وقدرته. يقول:

«إن كل ما في الوجود فهو مخلوق له، خلقه بمشيئته وقدرته، وما

<sup>(</sup>۱) أنظر الفقه الأكبر للشافعي ص (۱۷)، وشرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة شرح ملا على القاري ص (۳۷، ۳۷)، وشرح العقيدة الطحاوية ص (۸٦، ۸۲). وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص (۸). والأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان ص (۱۳،۱۲).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل لابن القيم ص (١٤٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر شفاء العليل ص (١٤٢ ـ ١٨٢).

شاء كان ومالم يشأ لم يكن، وهو الذي يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويغني ويفقر، ويضل ويهدي، ويسعد ويشقي، ويولي الملك من يشاء، وينزعه عمن يشاء، ويشرح صدر من يشاء للإسلام، ويجعل صدر من يشاء ضيقاً كأنها يصعد في السهاء. . وهو الذي جعل المسلم مسلمًا والمصلي مصلياً قال الخليل: «ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك»(۱) وقال: «رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي»(۱).

وقال تعالى: «وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا»(") وقال عن آل فرعون: «وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار»(أ). وقال تعالى: « من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً»(أ) وهو سبحانه خالق كل شيء وربه ومليكه، وله فيها خلقه حكمة بالغة، ونعمة سابغة ورحمة خاصة وعامة وهو لا يسأل عها يفعل وهم يسألون لا لمجرد قدرته وقهره، بل لكهال علمه وقدرته ورحمته وحكمته»(").

وقد رد الإمام الأشعري على المعتزلة في قولهم إن الله هدى الناس أجمعين وإن الضلال من عند الضالين أنفسهم. فبين لهم عدم استقامة هذا القول ومناقضته لنصوص القرآن. وعدم تأييد اللغة لهم بأن المسمى ضالاً يقال له أضل وألزمهم إلزامات لا مفك لهم منالاً

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (١٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم: آية (٤٠).

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة: آية (٢٤).

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: آية (٤١).

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف: آية (١٧).

<sup>(</sup>٦) مجموع فتاوي ابن تيمية (٨: ٧٨، ٧٩).

 <sup>(</sup>٧) أنظر الإبانة للأشعري ص (٥٥ ـ ٥٩).

#### ٤ ـ التعديل والتجوير:

مذهب ابن حزم في التعديل والتجوير() هو أن الله عدل لا يجور ولا يظلم فلا ينسب إليه جور ولا ظلم، لأنه هو الحاكم المطلق، والخالق لكل ماسواه، فلا يسأل عها يفعل، يفعل ما يشاء، لا راد لقضائه، ولا معقب لحكمه، وليس لأحد عليه حق ولا حجة مهها كان، وكل ما يفعل فهو الحق والعدل، ولا يشبه بخلقه فيحسن منه ماحسن منهم، ويقبح منه ما قبح منهم، لأنه تبارك وتعالي يخالفهم في ذاته وصفاته وأفعاله.

يقول ابن حزم في تقرير هذا المذهب: «والقول الصحيح هو أن العقل الصحيح يعرف بصحته ضرورة أن الله تعالى حاكم على كل مادونه، وأنه تعالى غير محكوم عليه، وأن كل ما سواه تعالى فمخلوق له عز وجل سواء كان جوهراً حاملاً، أو عرضاً محمولاً لا خالق سواه، وأنه يعذب من يشاء أن يرحمه، وأنه لايلزم وأنه يعذب من يشاء أن يرحمه، وأنه لايلزم أحداً إلا ما ألزمه الله عز وجل، ولا قبيح إلا ما قبح الله، ولا حسن إلا ما حسن الله، وأنه لايلزم لأحد على الله تعالى حق ولا حجة ولله تعالى على كل من دونه ومادونه الحق الواجب والحجة البالغة لو عذب المطيعين والملائكة والأنبياء في النار مخلدين لكان ذلك له ولكان عدلاً

<sup>(</sup>۱) العدل: ضد الجور، وهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، فهو مصدر بمعنى العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة، وهو الميل إلى الحق، أنسظر مختار الصحاح ص (١٤٧) والتعريفات للجرجاني ص (١٢٨). وبيان كشف الألفاظ لمحمود اللامشي ص (٢٥٦) والقاموس (٤٠٣١) والجور: نقيض العدل: وهو ضد القصد، وكل ما مال فقد جار وجار عن الطريق عدل، ويقال جار عليه في الحكم، أنظر مختار الصحاح ص وجار عن العرب (٥:٤٢٤).

وحقاً منه، ولو نعم إبليس والكفار في الجنة مخلدين كان ذلك له، وكان حقاً وعدلاً منه وأن كل ذلك إذا أباه الله تعالى وأخبر أنه لايفعله صار باطلاً وجوراً وظلمًا.

وقد علم المسلمون أن الله تعالى عدل لا يجور ولا يظلم ومن وصفه عز وجل بالظلم والجور فهو كافر ولكن هذا ليس على ما ظنه الجهال من أن عقولهم حاكمة على الله تعالى في أن لا يحسن منه إلا ما حسنت عقولهم، وأنه يقبح منه تعالى ماقبحت عقولهم وهذا هو تشبيه مجرد لله تعالى بخلقه إذا حكموا عليه بأنه تعالى يحسن منه ما حسن منا ويقبح منه ما قبح منا ويحكم عليه في العقل بها يحكم علينا.

والحق أن كل ما فعله الله تعالى أي شيء كان فهو منه عز وجل حق وعدل وحكمة، وإن كان بعض ذلك «منا» جوراً وسفهاً وكل ما لم يفعله الله عز وجل فهو الظلم والباطل والعبث والتفاوت، وأما إجراؤهم الحكم على الباري تعالى بمثل ما يحكم به بعضنا على بعض فضلال بين.

فإن قيل: هل في أفعال الله تعالى عبث وضلال ونقص ومذموم؟ قلنا: إما أن يكون في أفعاله تعالى عبث يوصف به أو عيب مضاف إليه أو ضلال يوصف به أو نقص ينسب إليه أو جور منه أو ظلم منه أو مذموم منه فلا يكون ذلك أصلاً بل أفعاله عدل وحكمة وخير وصواب وكلها حسن منه تعالى ومحمود منه.

ولكن فيها عيب على من ظهر منه ذلك الفعل وعبث منه وضلال منه وظلم منه ومذموم منه، ثم نسألهم فنقول لهم هل في أفعاله تعالى سخف وجنون وحمق وفضائح ومصائب وقبح وأقذار وأنتان ونجس ونحو هذا، فإن قالوا: لا، أكذبهم الله عز وجل بقوله تعالى: «ما

أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها»(١).

وإن قالوا: إن الله تعالى خلق كل ذلك، ولكن لايضاف شيء منه إلى الله عز وجل على الوجه المذموم، ولكن على الوجه المحمود، قلنا هذا قولنا فيها سألتمونا عنه (٢).

تناول ابن حزم بالبحث تحت عنوان التعديل والتجوير مسألتين:

عدل الله تعالى وتنزيهه عن الظلم.

والتحسين والتقبيح.

فأثبت في المسألة الأولى أن الله عدل لا يجور ولايظلم، ولايصح نسبة الظلم والجور إليه.

وهذه المسألة محل اتفاق بين المسلمين، وسائر أهل الملل فعندهم أن الله تعالى عدل قائم بالقسط، لايظلم شيئاً بل هو منزه عن الظلم (").

ولكن حصل الاختلاف في معنى الظلم الذي ينزه الله عنه.

ونرى في نفي ابن حزم الظلم عن الله تعالى وعدم صحة نسبة الجور والظلم إليه أنه علل ذلك بأن الله هو الحاكم المطلق، والخالق لكل مادونه وأنه لايسأل عما يفعل. . إلى آخر ماذكر.

<sup>(</sup>١) سورة الحديد: آية (٢٢).

<sup>(</sup>٢) أنظر الفصل لابن حزم (٣: ٩٨، ١٠٥، ١٢٢).

<sup>(</sup>٣) أنظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم لابن تيمية ضمن جامع الرسائل المجموعة الأولى ص (١٢١).

وفي هذا القول موافقة لمن فسر الظلم بها ليس بممكن الوجود وأن كل ممكن إذا قدر وجوده منه فإنه عدل، والظلم هو الممتنع عند هؤلاء كالجمع بين الضدين أن فإن الظلم إما التصرف في ملك الغير أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته، ولا يكون هذا بالنسبة لله إذ كل ماسواه ملكه. وليس فوق الله آمر تجب عليه طاعته، فكل ما تصور وجوده وقدر فهو عدل، وهذا قول المجبرة مثل جهم ومن تبعه، وهو قول الأشعري وأمثاله من أهل الكلام وقول من وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية أن ألله الكلام وقول من وافقهم من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية أن أله الكلام وقول من وافقهم من الفقهاء

ونرى عدم استقامة هذا المعنى للظلم والعدل، وأن الصواب هو: أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه "، والعدل وضع كل شيء في موضعه شيء في موضعه ، والله سبحانه حكم عدل يضع كل شيء في موضعه الذي يناسبه وتقتضيه الحكمة والعدل، ولا يفرق بين متهائلين ولايسوى بين مختلفين ولا يعاقب إلا من يستحق العقوبة فيضعها موضعها لما في ذلك من الحكمة والعدل، قال سبحانه وتعالى: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون» " وقال تعالى: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم

<sup>(</sup>۱) الضدان: صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضوع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض. التعريفات للجرجاني ص (١٢٠) وأنظر الحدود والحقائق للأبي (٢١، ٢٢).

 <sup>(</sup>۲) أنظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم ضمن جامع الرسائل
 لابن تيمية المجموعة الأولى ص (۱۲۱، ۱۲۲).

<sup>(</sup>٣) أنظر نجتار الصحاح ص (٤٠٥)، والتعريفات للجرجاني ص (١٢٥)، والقاموس (٤: ١٤٥).

<sup>(</sup>٤) سورة القلم: الآيتان (٣٥، ٣٦).

نجعل المتقين كالفجار»(١) وقال: «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات»(١)

وبهذا القول يتبين أن كل ما يفعله الرب فهو عدل، فلا يظلم مثقال ذرة ولا يجزي أحداً إلا بذنبه ولا يخاف أحد ظلمًا ولا هضمًا ".

وفي المسألة الثانية: التحسين والتقبيح، تناول ابن حزم بالبحث شيئين:

#### الأول:

أن الحسن والقبح ليسا عقليين فلا قبيح إلا ما قبح الله، ولا حسن إلا ما حسن الله تعالى.

#### الثاني :

أن الله تعالى لا يُحكم عليه بالعقل بها يُحكم به علينا فيحسن منه ما حسن منا ويقبح منه ماقبح منا، وهذا المسلك صحيح فالله لا يقاس بخلقه، فلا يحكم عليه بها يحكم عليهم فذاته وصفاته وأفعاله تخالف ذواتهم وصفاتهم وأفعالهم فقياسه بهم قياس غير صحيح.

وأقوال القدرية الباطلة مترتبة على قياس الله تعالى بخلقه في التحسين والتقبيح، وهم مشبهة الأفعال يشبهون الخالق بالمخلوق، والمخلوق بالخالق، وهذا مذهب باطل.

فأفعال الله تعالى لا تمثل بأفعال المخلوقين فإن المخلوق لو كان له عبيد يظلمون ويأتون الفواحش وهو قادر على منعهم وتركهم فلم

<sup>(</sup>١) سورة ص : آية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: آية (٢١).

<sup>(</sup>٣) أنظر رسالة في معنى كون الرب عادلا في تنزهه عن الظلم. ضمن جامع الرسائل لابن تيمية المجموعة الأولى ص (١٢٣-١٢٦).

يمنعهم كان ذلك قبيحاً منه وكان مذموماً على ذلك، والرب تعالى وهو القادر على كل شيء يترك عبيده يظلمون ويأتون الفواحش وهو قادر على منعهم وليس ذلك بقبيح منه لما له في ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة هذا على قول السلف والجمهور الذين يثبتون الحكمة في خلق الله وأمره(۱).

يقول ابن تيمية: «إنه ليس ما حسن منه «من الله» حسن منا وليس ما قبح منه يقبح منا، فإن المعتزلة شبهت الله بخلقه، وذلك أن الفعل يحسن منا لجلبه المنفعة، ويقبح لجلبه المضرة ويحسن لأنا أمرنا به، ويقبح لأنا نهينا عنه، وهذان الوجهان منتفيان في حق الله تعالى قطعاً»(1).

أما نفي الحسن والقبح العقليين فهو خلاف قول المعتزلة فهذا القول طرف وقول المعتزلة طرف آخر وليس الصواب واحداً منهما.

إذ أن من ينفي الحسن والقبح العقليين يقول كما قال ابن تيمية: «إن الأفعال لم تشتمل على صفات هي أحكام ولا على صفات هي علل للأحكام بل القادر أمر بأحد المتهاثلين دون الآخر، لمحض الإرادة لا لحكمة ولا لرعاية مصلحة في الخلق والأمر. وهذا القول ولوازمه قول ضعيف مخالف للكتاب والسنة، ولإجماع السلف والفقهاء، مع مخالفته أيضاً للمعقول الصريح، فإن الله نزه نفسه عن

<sup>(</sup>١) أنظر مجموع فتاوي ابن تيمية (٨: ، ٤٣١ ، ٤٣٢ ، ٩١ ، ٩٢).

<sup>(</sup>٢) قاعدة في المعجزات والكرامات لابن تيمية ضمن الرسائل والمسائل (٥: ٢٩).

الفحشاء فقال: «إن الله لايأمر بالفحشاء» (') كما نزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر فقال: «أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء مايحكمون» (''). وقال: «أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ مالكم كيف تحكمون؟» ("). وقال: «أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟» ('').

وعلى قول نفاة التحسين والتقبيح العقليين لافرق في التسوية بين هؤلاء وهؤلاء وبين تفضيل بعضهم على بعض ليس تنزيه عن أحدهما بأولى من تنزيه عن الآخر وهذا خلاف المنصوص والمعقول وقد قال الله تعالى: «الله أعلم حيث يجعل رسالته»("). وعندهم أن تعلق الإرسال بالرسول لايستلزم ثبوت صفة لاقبل التعلق ولا بعده والفقهاء وجمهور المسلمين يقولون: الله حرم المحرمات فحرمت، وأوجب الواجبات فوجبت فهنا شيئان:

أحدهما: الإيجاب والتحريم.

والثاني: الوجوب والحرمة.

فالأول كلام الله تعالى وخطابه، والثاني صفة الفعل.

والله تعالى عليم حكيم، أمر ونهى لعلمه بها في الأمر والنهي والمأمور والمحظور من مصالح العباد ومفاسدهم، وهو أثبت حكم الفعل.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف: آية (٢٨).

<sup>(</sup>٢) سورة الجاثية: آية (٢١).

<sup>(</sup>٣) سورة القلم: الأيتان (٣٦،٣٥).

<sup>(</sup>٤) سورة ص: آية (٢٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: آية (١٢٤).

وأما صفته فقد تكون ثابتة بدون الخطاب»(١).

يقول ابن القيم: «والحق. . أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة ، كما أنها نافعة وضارة ، والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات ، ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا بالأمر والنهى .

وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه بل هو في غاية القبح. والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل فالسجود للشيطان والأوثان، والكذب، والزنا، والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتها، والعقاب عليها مشروط بالشرع» (1).

فالصواب في مسألة التحسين والتقبيح أنه ثلاثة أنواع:

### الأول:

ما يكون فيه الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة، ولو لم يرد الشرع بذلك كالعدل والظلم. فالأول مشتمل على مصلحة العالم، والثاني مشتمل على فسادهم، فالحسن والقبح في هذا قد يعلم بالعقل، وورود الشرع بتقبيح الظلم، وتحسين العدل ليس فيه

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن تيمية (٨: ٤٣٤، ٤٣٤) بتصرف. وأنظر قاعدة في المعجزات له ضمن الرسائل والمسائل (٥: ٣٠).

 <sup>(</sup>۲) مدارج السالكية لابن القيم (۱، ۲۳۱). وأنظر رسالة الاحتجاج بالقدر لابن
 تيمية ضمن المجموعة الكبرى (۲: ۱۰۵، ۱۰۵).

إثبات صفة للفعل لم تكن من قبل، لكن العقاب على الفعل القبيح لا يحصل إلا بعد ورود الشرع بذلك لقوله تعالى: «وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً» (() وقوله: «رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» (() وقوله: «وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً، يتلوا عليهم آياتنا وماكنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» ((). ومثل هذا في القرآن والسنة كثير.

# النوع الثاني:

ما يحصل فيه الحسن والقبح بخطاب الشارع فإذا أمر بشيء صار حسناً، وإذا نهى عن شيء صار قبيحاً.

# النوع الثالث:

ما أمر الله تعالى به لحكمة في نفس الأمر للامتحان هل يطاع أم يعصى، وليس المراد فعل المأمور به، وقد يكون المأمور به حسناً في العقل وقد يكون قبيحاً، وهذا مثل أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه فلما أسلما وتله للجبين وحصل المقصود فداه الله بالذبح كما قال سبحانه: «فلما بلغ معه السعي قال يابني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال ياأبت إفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن ياإبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا

سورة الإسراء: آية (١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة النساء: آية (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) سورة القصص: آية (٥٩).

له البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم «١٠٠).

وإثبات هذه الأقسام جميعاً هو مذهب الحكماء والجمهور وهو الصواب<sup>(۱)</sup>.

## ه ـ تعليل أفعال الله:

مذهب ابن حزم أن الله تعالى لا يفعل شيئاً لعلة ، فلا علة لما فعل ، ولا علة لما لم يفعل لأنه لاشرط عليه ، ولا علة موجبة عليه أن يفعل شيئاً لأن الفعل لعلة يلزم عليه لوازم تمتنع في حق الله تبارك وتعالى ، ولأن هذه صفة الخلق والله خلاف خلقه من كل الوجوه فيجب أن يكون فعله لا لعلة بل لأنه شاء ذلك .

يقول: «إن الخلق لما كانوا لا يقع منهم الفعل إلا العلة وجب للبراهين الضرورية أن الباري جل وعز خلاف جميع خلقه من جميع الجهات فلها كان ذلك وجب أن يكون فعله لا لعلة بخلاف أفعال الخلق ولا يجب أن يقال في شيء من أفعاله لم فعل هكذا أولا؛ إذ حبا الإنسان بالعقل وحرمه سائر الحيوان، وخلق بعض الحيوان صائداً وبعضه مصيداً وباين جميع مفعولاته كها شاء. . تعالى الذي لايسأل عن فعله يقول تعالى: «لايسأل عها يفعل وهم يسألون» (") . »(أ).

ويقول: «إنه تعالى لا يفعل شيئاً لعلة وإنه تعالى يفعل مايشاء،

<sup>(</sup>١) سورة الصافات: الأيات: (١٠٢ ـ ١٠٧).

<sup>(</sup>٢) أنظر مجموع فتاوي ابن تيمية (٨: ٤٣٤ ـ ٤٣٦)، ومدارج السالكين لابن القيم (١: ٢٣١ ـ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء : آية (٢٣).

<sup>(</sup>٤) الأصول والفروع لابن حزم: (١:١٨١).

وإن كل ما فعله فهو عدل وحكمه أي شيء كان»(١).

ويبرهن أبومحمد على امتناع أن يكون الله تعالى يخلق شيئاً لعلة بقوله: إنه لو فعل شيئاً مما فعل لعلة كانت تلك العلة إما لم تزل معه وإما مخلوقة محدثة ولا سبيل إلى قسم ثالث، فلو كانت لم تزل معه لوجب من ذلك شيئان ممتنعان:

أحدهما: أن معه تعالى غيره لم يزل.

والثاني: أنه كان يجب إذ كانت علة الخلق لم تزل أن يكون الخلق لم يزل لأن العلة لا تفارق المعلول، ولو فارقته لم تكن علة له.

وأيضاً فلو كانت ههنا علة موجبة عليه تعالى أن يفعل مافعل لكان مضطراً مطبوعاً أو مدبراً مقهوراً لتلك العلة وهذا خروج عن الإلهية ولو كانت العلة محدثة لكانت ولابد إما مخلوقة له تعالى وإما غير مخلوقة.

والقول بعلة محدثة وغير مخلوقة غير صحيح، لأن المحدث لا يكون إلا مخلوقاً فبطل هذا القسم.

وإن كانت مخلوقة وجب ولابد أن تكون مخلوقة لعلة أخرى أو لغير علة، فإن وجب مثل ذلك في العلة الثانية وهكذا أبدا وهذا يوجب وجوب محدثين لانهاية لعددهم وهذا باطل.

وإن قالوا: بل خلقت العلة لا لعلة، سئلوا: من أين وجب أن

<sup>(</sup>١) الفصل لابن حزم (١: ٦٩).

يخلق الأشياء لعلة ويخلق العلة لا لعلة؟ ولا سبيل إلى دليل»(١).

هذا ما يراه ابن حزم في أفعال الله تعالى، أنها غير معللة. وأن الله تعالى لا يفعل شيئاً لعلة أوجبت عليه الفعل، مع أن كل ما فعله ويفعله فهو عدل وحكمه أي شيء كان.

هذا المبحث ـ تعليل أفعال الله، أو عدم تعليلها ـ مبحث واسع جداً يدخل فيه حدوث العالم، ووحدانية الله تعالى وصفاته وأفعاله وأحكامه إلى غير ذلك من المباحث الطويلة والمتشعبة.

وليس غرضنا هنا هو بحث الموضوع من حيث هو والتعرض لمسائله وفروعه فإن هذا ليس مجال بحثنا، فموضوعنا هو معرفة مذهب ابن حزم ونقده.

ومن خلال عرضنا السابق لرأي ابن حزم في أفعال الله ظهرت لنا مخالفته لرأى السلف القائلين بتعليل أفعال الله تعالى إذ ينفي أن الله تعالى يفعل شيئاً لعلة وهذا القول كها قال ابن تيمية:

«قد قال به طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم وهو قول الأشعرى وأصحابه وقول كثير من نفاة القياس الظاهري كابن حزم وأمثاله»(٢).

<sup>(</sup>۱) المحلى لابن حزم (۱:٥، ٦) بتصرف، وأنظر الفصل له (١:٢٣، ٢٤، ٢٠). ۲۹، ۷۷) والأصول والفروع له (١:١٨٦).

<sup>(</sup>۲) رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى: (۱: ۳۲۹، ۳۷) وأنظر مجموعة الفتاوي له (۸: ۳۷، ۳۸). ومنهاج السنة النبوية له (۱: ۳۷، ۳۵). وشرح قصيدة ابن القيم النونية للهراس (۱: ۲۵).

ويقول: «وهذا القول في الأصل قول جهم بن صفوان ومن تبعه من المجرة»(١).

والذي نراه صواباً هو مذهب القائلين بأن الله تعالى فعل المفعولات وأمر بالمأمورات لحكمة محمودة.

وأصحاب هذا القول كها ذكر ابن تيمية أكثر الناس من المسلمين وغير المسلمين فقال به طوائف من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم، وطوائف من أهل الكلام من المعتزلة والكرامية والمرجئة وغيرهم، وأكثر أهل الحديث والتصوف وأهل التفسير وأكثر قدماء الفلاسفة وكثير من متأخيرهم على اختلاف فيها بين هؤلاء القائلين بالتعليل".

والذي قلنا بتصحيحه من أقوال هؤلاء هو ماقال به طوائف من الفقهاء وأهل الحديث والصوفية وأهل الكلام وغيرهم والمتفلسفة وهو كها قال ابن تيمية:

«أنه يفعل ما يفعل سبحانه لحكمة يعلمها وهو يعلم العباد أو بعض العباد من حكمته ما يطلعهم عليه وقد لا يعلمون ذلك، والأمور العامة التي يفعلها تكون لحكمة عامة ورحمة عامة كإرساله عمداً صلى الله عليه وسلم فإنه كها قال تعالى «وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» (أ) فإن إرساله كان من أعظم النعمة على الخلق وفيه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه لعباده» (أ).

<sup>(</sup>١) حجموعة الفتاوي لابن تيمية (٨: ٣٨) وأنظر منهاج السنة النبوية له (١: ٣٥) وشرح قصيدة أبن القيم النونية للهراس (١: ٢٥، ٢٦).

<sup>(</sup>٢) أنظر رسالة الإِرادة والأمر لابن تيمية ضمن الرسائل الكبرى (١: ٣٣١) ومنهاج السنة (١: ٣٤، ٣٥).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء: آية (١٠٧).

<sup>(</sup>٤) رسالة الإرادة والأمر ضمن الرسائل الكبرى لابن تيمية: (١: ٣٣٥).

وسنذكر بعض أدلة هذا الرأي، ثم نعود إلى ما ادعى ابن حزم أنه مانع من تعليل أفعال الله تبارك وتعالى فنجيب عليه إن شاء الله تعالى.

# الأدلة على القول بالتعليل: الدليل الأول:

إخبار الله تعالى في القرآن الكريم أنه فعل كذا لكذا وهذا في القرآن كثير جداً من ذلك قوله تعالى:

«الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمًا»(۱). وقال: «رسلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل»(۱). وقوله: «وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه»(۱).

فإن قيل اللام في هذا كله لام العاقبة كقوله تعالى: «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً» (أ) وقوله: «ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون» (أ). وغير ذلك مما هو في القرآن كثير فإن ما بعد اللام في هذا ليس هو الغاية

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق: آية (١٢).

<sup>(</sup>۲) سورة النساء: آية (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (١٤٣).

<sup>(</sup>٤) سورة القصص: آية (٨).

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: آية (١١٣).

المطلوبة، ولكن لما كان الفعل منتهياً إليه وكان عاقبة الفعل دخلت عليه لام التعليل وهي في الحقيقة لام العاقبة.

قلنا: إن لام العاقبة إنها تجيء في حق من لايكون عالماً بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعلمها كآل فرعون.

فأما من هو بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير فلا يتصور منه أن يفعل له عاقبة لايعلمها، وإذا علم أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما يعلم أنه لا يكون فإن ذلك تمن وليس بإرادة.

فاللام الواردة في أفعال الله وأحكامه لام الحكمة والغاية المطلوبة(١).

وقد أجاب ابن القيم أيضاً على الاعتراض بجواب آخر، بإمكان حمل ما احتجوا به على أن اللام للعاقبة بحمل ذلك على أنها لام التعليل<sup>(۲)</sup>.

وما يلزم نفاة التعليل: أنهم يقولون بأن الله تعالى أيد الرسل وأصحبهم بالمعجزات الخارقة للعادة بإحالة الطبائع المخالفة لما بني عليه العالم، وذلك لا يكون إلا من الله تعالى فهو الفاعل لها اتفاقاً وأنها لتصحيح صدق الرسل وصحة ما أتوا به من عند الله تعالى وهذا يخالف قولكم أن الله لا يفعل شيئاً لشيء وهذا باعترافكم أن الله فعل المعجزات لتصديق الرسل وهذا تعليل لأفعال الله تعالى فثبت تناقضكم ".

<sup>(</sup>۱) أنظر شفاء العليل لابن القيم ص (٤٠٠ - ٤٠٠)، ومجموعة فتاوي ابن تيمية (١) . (٨: ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) أنظر شفاء العليل لابن القيم ص (٤٠٢ ـ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) أنظر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية (٢٥٧).

#### الدليل الثاني:

إتيان الله تبارك وتعالى بكي وهي صريحة في التعليل في مواضع من كتابه من ذلك قوله تعالى: «ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم «١٠).

ففي هذه الآية ذكر سبحانه علة قسمة الفيء وهي منع الأغنياء من تداوله بينهم دون الفقراء (٢).

#### الدليل الثالث:

الإتيان بلعل بعد إخبار الله أو أمره، وهي في كلام الله تعالى للتعليل المحض ولا تصح للترجي حيث لايصح ذلك على الله تعالى.

وتأتي للترجي إذا كانت من المخلوق حيث يصح عليه ذلك.

ومما وردت فيه قوله تعالى: «اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» (٣).

وقوله: إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون»(،). فلعل في الآيتين وفي غيرهما مما وردت فيه؛ للتعليل(.).

سورة الحشر: آية (٧).

<sup>(</sup>٢) أنظر شفاء العليل: ص (٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة: آية (٢١).

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف: آية (٢).

<sup>(</sup>٥) أنظر شفاء العليل ص (٤١٢).

#### الدليل الرابع:

إنكار الله سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة قال تعالى: «أفحسبتم أنها خلقناكم عبثاً»(1). وقال: «وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق»(1) والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق الله ذلك كله.

وقد أثنى الله تعالى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لالشيء ولا لغاية فقال تعالى: «ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك» (٣) وأخبر أن هذا ظن أعدائه لاظن أوليائه فقال: «وما خلقنا السهاء والأرض وما بينها باطلاً ذلك ظن الذين كفروا» (٤).

وفي الآيات دلالة ظاهرة على أن الله خلق المخلوقات غير عابث ولا لاعب بل لغرض هو الحق وهو الحكم والغايات التي لأجلها خلق الموجودات (°).

### الدليل الخامس:

جواب الله تعالى للملائكة: بقوله: «إني أعلم مالاتعلمون» حين قال لهم: «إني جاعل في الأرض خليفة» قالوا أتجعل فيها من يفسد

<sup>(</sup>١) سورة المؤمنون: آية (١١٥).

<sup>(</sup>٢) سورة الدخان: الأيتان (٣٨، ٣٩).

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران: آية (١٩١).

<sup>(</sup>٤) سورة ص: آية (٢٧).

<sup>(</sup>٥) أنظر شفاء العليل ص(٤١٦، ٤١٧).

فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك»(١).

يقول ابن القيم: «لوكان فعله مجرداً عن الحكم والغايات والمصالح لكان الملائكة أعلم به إن سألوا هذا السؤال، ولم يصح جوابهم بتفرده بعلم مالا يعلمونه من الحكم والمصالح التي في خلق هذه الخليقة.

ولهذا كان سؤالهم إنها وقع عن وجه الحكمة، لم يكن اعتراضاً على الرب تعالى، ولو قدر أنه على وجه الاعتراض فهو دليل على علمهم أنه لايفعل شيئاً إلا لحكمة، فلها رأوا أن خلق هذه الخليقة مناف للحكمة في الظاهر سألوه عن ذلك.

ومن هذا قوله تعالى: «وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته»(۱) فأجابهم بأن حكمته وعلمه يأبى أن يضع رسالاته في غير محلها وعند غير أهلها، ولو كان الأمر راجعاً إلى محض المشيئة لم يكن في هذا جواب. بل كان الجواب أن أفعاله لا تعلل وهو يرجح مثلاً على مثل بغير مرجح والأمر عائد إلى مجرد القدرة كما يقوله المنكرون»(۱).

وذكر الله تعالى في القرآن أنه أعلم في مواضع كثيرة ومختلفة مخبراً بها أنه فعل ما فعل عالماً بكل ما سيكون عليه المفعول.

وعلى هذا فلا يكون فعله للأشياء إلا لغرض وغاية هو أعلم بها.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة: آية (٣٠).

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام: آية (١٧٤).

<sup>(</sup>٣) شفاء العليل ص(٤٢٧).

#### الدليل السادس:

أن الفعل لغير علة وغاية مطلوبة، إما أن يكون لمانع يمنع من إرادة تلك الغاية وقصدها، أو لاستلزامه نقصاً ومنافاته كمالاً.

ولا مانع يمنع الرب تبارك وتعالى من فعل ما يريد يقول سبحانه «إن الله يفعل ما يشاء»(١) فلا راد الله يفعل ما يشاء»(١) فلا راد لقضائه ولا معقب لحكمه يتصرف في ملكه كما يشاء سبحانه.

أما استلزام النقص فيدرك في أول العقل أن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل عمن يفعل لالشيء البتة.

ثم إن الفعل لغير غرض عبث ينزه الله عنه وقد نفى سبحانه هذا عن خلف للمخلوفات بقوله: «وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين» (٣). فقد خلق المخلوقات لحكمة وغاية وليس لعباً.

والفعل لغاية لا يستلزم النقص إلا إذا كان الفاعل لا يقدر على الفعل إلا لهذه الغاية، ولا يقول أصحاب التعليل بذلك بل يقولون بكمال قدرة الله على كل شيء.

فإن قيل: إن من يفعل لعلة فإنه يكون قبلها ناقصاً.

قلنا: إن أردتم بذلك، عدم ما تجدد فغير مسلم أن عدمه قبل ذلك الوقت الذي اقتضت الحكمة وجوده فيه يكون نقصاً.

وإن أردتم بكونه ناقصاً معنى غير ذلك فممنوع. بل يقال عدم

<sup>(</sup>١) سورة الحج: آية (١٤).

<sup>(</sup>٢) سورة الحج: آية (١٨).

<sup>(</sup>٣) سورة الدخان: آية (٣٨).

الشيء في الوقت الذي لم تقتض الحكمة وجوده فيه من الكمال كما أن وجوده في وقت اقتضاء الحكمة وجوده كمال، فليس عدم كل شيء نقصاً بل عدم ما يصلح وجوده هو النقص كما أن وجود ما لايصلح وجوده نقص فتبين أن وجود هذه الأمور حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص لا أن عدمها هو النقص (').

يقول ابن القيم: «إن كهال الرب تعالى وجلاله وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسهائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة، وجميع أسهائه الحسنى تنفى ذلك وتشهد ببطلانه»(٢).

ما أشرنا إليه من الأدلة على تعليل أفعال الله تعالى جزء قليل من أدلة القائلين بالتعليل رأينا في هذا القدر منها كفاية، وإلا فإن الأدلة على ذلك كثيرة جداً.

فقد استدل ابن القيم في كتابه شفاء العليل من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على تعليل أفعال الله وأنه لا يفعل إلا لحكمة محمودة باثنين وعشرين نوعاً من الأدلة (").

بعد أن عرضنا مذهب ابن حزم في تعليل أفعال الله تعالى، وبينا أن الراجح لدينا خلافه وبيناه وذكرنا بعض أدلته، نعود لنجيب على شبه المذهب المرجوح كما وعدنا فنقول:

<sup>(</sup>١) أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى: (١: ٣٧٩\_٣٧٩). وشفاء العليل ص(٤٢٩).

<sup>(</sup>٢) شفاء العليل: ص (٤٣٠).

<sup>(</sup>٣) أنظر شفاء العليل: ص (٤٠٠ ـ ٤٣٠).

إن ذهاب ابن حزم إلى القول بعدم تعليل أفعال الله تعالى يخالف ما يدعيه من المذهب ـ الأخذ بظواهر النصوص ـ فالله سبحانه ذكر في كتابه في مواضع كثيرة أنه فعل كذا من الأفعال، لكذا من الأغراض، وذلك نص ظاهر على تعليل أفعاله سبحانه، ولو التزم الظاهرية لحتمت عليه القول بتعليل أفعال الله ولكنه تجاهلها هنا كعادته في مواضع أخرى نبهنا على ما هو في موضوعنا منها.

ومما رأى ابن حزم أنه مانع من تعليل أفعال الله تعالى، أن الخلق لا يقع منهم الفعل إلا لعلة والله خلاف خلقه.

وهذا القول غير صحيح فإن الخلق يقع الفعل منهم لعلة ولغير علم كتصرفات فاقد الوعي، والذي يفعل من الخلق لعلة أكمل ممن يفعل لغير علة.

والله سبحانه متصف بالكمال المطلق. ومما هو متفق عليه:

أن كل كمال ثبت لموجود من غير استلزام نقص فالخالق تعالى أحق به وأكمل فيه منه، وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه وأولى ببراءته منه(١).

والله تعالى متصف بالكمال المطلق، وهو خلاف خلقه بلاشك وإذا كان لايفعل إلا لعلة، وكان في خلقه من هو متصف بذلك، فلا يلزم من ذلك تشابه بين الخالق والمخلوق فلكل ما يخصه ويناسبه

<sup>(</sup>۱) أنظر رسالة الإرادة والأمر لابن تيمية ضمن المجموعة الكبرى (۱: ۳۸۲)، وموافقة صحيح المنقول (۲: ۱۱۹) ورسالة التوحيد لمحمد عبده ص (۳۳، ۲۵). وشرح العقيدة الواسطية للهراس ص (۲۳، ۲۲). والأسئلة والأجوبة الأصولية لابن سلمان ص (۵۳).

فالعلل التي يفعل لأجلها المخلوق تناسب عجزه وافتقاره، والتي يفعل لأجلها الخالق سبحانه تناسب كهاله وقدرته، ولايدرك منها الخلق إلا القليل فلا تشابه إلا في مجرد الاسم كسائر صفات الله تعالى، فقد وصف الله نفسه بالحياة كها في قوله: «الله لا إله إلا هو الحي القيوم» (۱). وقوله: «وتوكل على الحي الذي لا يموت» (۱). وقوله: «هو الحي لا إله إلا هو» (۱).

ووصف سبحانه بعض خلقه بالحياة بقوله: «وجعلنا من الماء كل شيء حي» (١٠). وقال: «يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من المحي» (٥).

ووصف الله تعالى نفسه بالسمع والبصر في غير ماآية من كتابه قال: «إن الله سميع بصير»(١). وقال: «ليس كمثله شيء وهو السميع البصير»(١).

ووصف بعض خلقه بالسمع والبصر، قال: «إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعاً بصيراً» (^).

ونحن لانشك بأن ما في القرآن حق وبأن لله جل وعلا صفة حياة

سورة البقرة: آية (٢٥٥) وآل عمران: آية (٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان: آية (٥٨).

<sup>(</sup>٣) سورة غافر: آية (٦٥).

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء آية (٣٠).

<sup>(</sup>٥) سورة يونس: آية (٣١) وسورة الروم: آية (١٩).

<sup>(</sup>٦) سورة الحج: آية (٧٥) وسورة لقمان: آية (٢٨)، وسورة المجادلة: آية (١).

<sup>(</sup>٧) سورة الشورى: آية (١١).

<sup>(</sup>٨) سورة الإنسان: آية (٢).

حقيقة لائقة بكماله وجلاله، وله صفتا سمع، وبصر حقيقيان لائقان بجلاله وكماله. كما أن للمخلوقين حياة وسمعاً وبصراً حقيقة صفات لهم تناسب حالهم وعجزهم وفنائهم وافتقارهم وبين صفات الخالق والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق وذلك بون شاسع بين الله وخلقه (۱).

وجعل ابن حزم تعليل أفعال الله تعالى سؤالًا له عما يفعل غير صحيح.

فهو سبحانه لايسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده وأن أفعاله عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة، فكمال علمه وحكمته وربوبيته وكون تصرفه في ملكه الذي لا يشاركه فيه أحد \_ فهو المتفرد بالألوهية والسلطنة لذاته \_ ينافي اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين له (٢).

يقول ابن تيمية: «قولهم: لا يقال في أفعاله «لم» لا ينفي ثبوت الحكمة التي تكون مقصودة له في نفس الأمر، ولا كونه مريداً لها قاصداً، وإن كان ذلك ينفيه من ينفيه من نفاة التعليل ومثبتيه، ولهذا قال بعض السلف: إن الله علم علمًا علمه عباده، وعلم علمًا لم يعلمه العباد، وإن القدر من العلم الذي لم يعلمه العباد» (").

ونقول: إن معرفة الحكمة التي لأجلها خلق الله تعالى ليست سؤالًا له بل هي من النظر في مخلوقاته ومن التدبر لها وهذا مما أمر به

<sup>(</sup>١) أنظر منهج ودراسات لآيات الصفات للشنقيطي ص (٦، ٧).

<sup>(</sup>۲) أنظر مختصر الصواعق المرسلة: (۱: ۲۰۳)، وتفسير البيضاوي (٦: ۲٤٩).

<sup>(</sup>٣) بيان تلبيس الجهمية لابن تيمية (١٩٨:١).

الخلق يقول سبحانه في الثناء على المتفكرين في آيات خلق السموات والأرض: «الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار»(۱).

فإن قيل: إن ابن حزم لم ينف حكمة الله تعالى، فهو يقول: بأن فعل الله تعالى كله عدل وحكمة أي شيء كان. وقد ذكرتم هذا في عرضكم لمذهبه.

قلنا: إن الحكمة التي يثبتها ابن حزم محل اتفاق فلا ينفيها أحد من المسلمين.

يقول ابن تيمية: «.. أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة، لكن تنازعوا في تفسير ذلك فقالت طائفة الحكمة ترجع إلى علمه بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده، ولم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة.

وقال الجمهور من أهل السنة وغيرهم: بل هو حكيم في خلقه وأمره والحكمة ليست مطلق المشيئة إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيمًا، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة بل الحكمة تتضمن ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغايات المحبوبة»(٢).

والجواب على الدليل الذي رآه ابن حزم مانعاً من تعليل أفعال الله تعالى من أوجه:

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران: آية (١٩١).

<sup>(</sup>٢) منهاج السنة النبوية لابن تيمية (١: ٣٤) وأنظر رسالة التوحيد لمحمد عبده ص(٥٤، ٥٥).

#### الوجه الأول:

نفى لزوم قدم المعلول لقدم العلة من عدة أوجه.

منها: ما أجاب به ابن القيم بقوله: «لا يخلو إما أن يمكن أن يكون الفعل قديم العين، أو قديم النوع، أو لايمكن واحد منها. فإن أمكن أن يكون قديم العين أو النوع أمكن في الحكمة التي يكون الفعل لأجلها أن تكون كذلك، وإن لم يمكن أن يكون الفعل قديم العين ولا النوع، فيقال: إذا كان فعله حادث العين أو النوع كانت الحكمة كذلك. فالحكمة يجذى بها حذو الفعل، فها جاز عليه جاز عليها، وما امتنع عليه امتنع عليها»(1).

ومن أوجه النفي ، أن يقال ما المانع أن تكون الفاعلية معللة بعلة قديمة إذ القول يلزم من قدمها قدم المعلول ينتقض بالعلم فإنه قديم ولم يلزم من قدمه قدم المعلوم .

فإن قلتم العلم القديم تعلق بالمعلوم في وقت حدوثه، فهلا قلتم إن الحكمة القديمة تعلقت بالمفعول وقد حدوثه، كما قلتم في العلم.

فإن قلتم: إن العلم يختلف عن الحكمة.

قلنا: لا فرق فالحكمة والعلم والإرادة مصدر لتخصيص الشيء بزمانه ومكانه وصفته.

فإن لزم من قدم الحكمة قد الفعل لزم من قدم العلم قدم المعلوم وإن لم يلزم ذلك لم يلزم هذا(٢).

<sup>(</sup>۱) شفاء العليل ص(٤٤٣)، وأنظر رسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيمية (١: ٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أنظر شفاء العليل ص(٤٤٣، ٤٤٩).

ومن أوجه النفي: أن القول بأن الله لو خلق لعلة لزم قدم العلول فيكون مع الله تعالى غيره لم يزل، لا يتم إلا على قول الفلاسفة القائلين بأن المبدع علة تامة موجب بذاته، وبطلان هذا ظاهر لأن العلة التامة تستلزم معلولها فلايجوز أن يتأخر عنها شيء من معلولها، والحوادث مشهورة في العالم.

ويمتنع أن يكون الحادث صادراً عن علة تامة أزلية ، لأن معلولها لا يتأخر عنها فيلزم من ذلك أن لا يحدث شيء في العالم ، وحدوث الحوادث دليل على أن فاعلها ليس بعلة تامة في الأزل حيث تخلف عنها معلولها فليس هناك شيء قديم من الخلق ، وهذا لا ينفي أن يكون الله تعالى لم يزل متصفابصفاته وأفعاله ، فهو لم يزل فعالاً وإذا قدر أنه فعال لأفعال تقوم بنفسه ، أو مفعولات حادثة شيئاً بعد شيء كان ذلك وفاء بموجب هذه الحجة مع القول بأن كل ما سوى الله محدث مخلوق كائن بعد أن لم يكن كما أخبرت الرسل أن الله \_خالق كل شيء وأخبر هو سبحانه عن نفسه بقوله : «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء وأخبر هو سبحانه عن نفسه بقوله : «ذلكم الله ربكم خالق كل شيء» (1).

وقوله: «الله خالق كل شيء»(") وإن كان النوع لم يزل متجدداً كما في الحوادث المستقبلة كل منها حادث مخلوق، وهي لاتزال تحدث شيئاً بعد شيء والمخلوق لا يكون إلا مسبوقاً بالعدم، والقرآن يدل على أن ماسوى الله تعالى مخلوق محدث فليس شيء من الموجودات مقارناً لله تعالى وتقدس. والمحدث المعين لا يكون أزلياً، سواء

<sup>(</sup>١) سورة غافر: آية (٦٢).

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد: آية (١٦) وسورة الزمر: آية (٦٢).

حدث عنه بوساطة أو بدونها (١).

### الوجه الثاني:

# إبطال دعوى أن من يفعل لعلة ليس مختاراً

أما دعوى أن من يفعل لعلة يكون مضطراً لا مختاراً فغير مسلمة بالنسبة لله تعالى، فالعلة التي يفعل لأجلها الله سبحانه ومعلولها من إيجاده ومن فعله باختياره فلم يوجب عليه أحد شيئاً. والمضطر من فرض عليه أن يعمل هذا العمل مثلاً لغرض أو لغير غرض.

والقول بأن من يفعل لغرض يكون مضطراً لايتم إلا إذا كانت العلة التي فعل لأجلها اضطرته للفعل قهراً - والمجبر لا يكون إلهاً - ولا يقول بهذا أحد حيث إنه هو الفاعل باختياره لعلة أرادها، فهو الفاعل المختار يفعل ما يشاء لاراد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه.

#### الوجه الثالث:

إبطال التسلسل اللازم للعلة إذا كانت محدثة.

القول بأن المخلوق المحدث لابد له من علة والعلة لابد لها من علة أخرى وهكذا، غير لازم لأنه إنها يلزم لو قيل كل حادث لابد له من علة والمثبت للعلة لا يقول هذا بل يقول إنه يفعل لحكمة،

<sup>(</sup>۱) أنظر منهاج السنة النبوية (۱: ٣٦) ورسالة الإرادة ضمن المجموعة الكبرى (۱: ٣٢٨، ٣٢٩) وشفاء العليل ص (٤٤٩).

والمفعول لأجله مراد للفاعل ومحبوب له، والمراد المحبوب تارة يكون مراداً لنفسه وتارة يكون مراداً لغيره، والمراد لغيره لابد أن ينتهي إلى المراد لنفسه قطعاً للتسلسل.

والله سبحانه يخلق لحكمة وتلك الحكمة لحكمة حتى ينتهي الأمر إلى حكمة لا حكمة فوقها.

يقول ابن القيم: «إن التسلسل إما أن يكون ممكناً أو ممتنعاً، فإن كان ممكناً بطل استدلالكم. وإن كان ممتنعاً أمكن أن يقال في دفعه تنتهي المرادات إلى مراد لنفسه لا لغيره، وينقطع التسلسل»(١).

ومما يلزم المانعين لتسلسل الحوادث في الماضى والنافين للحكمة ، أن يقال لهم: إنكم تقولون بإحداث الله تعالى لسائر المفعولات بعد ان لم تكن ، وليس من فرق بينكم وبين من يقول بالتعليل إذ القول في حدوث المفعول المستعقب للحكمة فما لزم هذا لزم ذاك(٢).

# الوجه الرابع:

تسليم التسلسل في إثبات الحكمة:

يقول ابن القيم: «إن الرب تبارك وتعالى إذا خلق شيئاً فلابد من وجود لوازمه، ولابد من عدم أضداده، فوجود الملزوم بدون لازمة

<sup>(</sup>١) شفاء العليل: ص(٤٤٨)، وأنظر ص(٤٤٤).

 <sup>(</sup>۲) أنظر رسالة الإرادة والأمر ضمن المجموعة الكبرى لابن تيمية (۱: ۳۸٦، ۳۸۷).

محال، ووجود الضد مع ضده ممتنع، والمحال الممتنع ليس بشيء.

ولا يتصور العقل وجوده في الخارج. وإذا كان هذا التسلسل الجائز من لوازم خلقه وحكمته لم يكن في القول محذور. بل كان المحذور في نفيه (١).

ويمكن أن يقال: إذا قيل إن خلق المخلوقات لعلة محدثة يوجب كون العلة لعلة وهكذا. . وهذا باطل.

إن التسلسل نوعان، ممتنع، وجائز، فأي النوعين هو اللازم؟ فإن عنيتم المسلسل الممتنع منع اللزوم، وإن عنيتم الجائز منع انتفاء اللازم.

فالتسلسل في الآثار المستقبلة ممكن بل واجب، وفي الآثار الماضية فيه قولان للناس.

أما التسلسل المحال فهو التسلسل في العلل والفاعلين وهذا باتفاق العقلاء وهو كون الفاعل لابد له من فاعل قبله وكذلك ما قبله إلى غير نهاية، وأما أن يكون الفاعل الواحد القديم الأبدي لم يزل يفعل ولايزال فهذا غير ممتنع.

والحكمة التي لأجلها يفعل الفعل تكون حاصلة بعده فإذا كان بعدها حكمة أخرى فغاية ذلك أنه يلزم حوادث لانهاية لها وهذا جائز بل واجب باتفاق المسلمين ".

<sup>(</sup>١) شفاء العليل ص(٤٤٨).

<sup>(</sup>۲) أنظر منهاج السنة لابن تيمية (۱: ۳۹، ۱۲۱) ورسالة الإرادة والأمر ضمن المجموعة الكبرى لابن تيمية (۱: ۳۸۷، ۳۸۷) ومجموعة الفتاوي (۸: ۳۸۰، ۳۸۰) وكتاب النبوات له ص(۱، ۹۲) وشفاء العليل لابن القيم ص(٤٤٤، ٤٤٥).

وسنختتم الجواب على شبه ابن حزم المانعة من تعليل أفعال الله على زعمه بها أجاب به ابن تيمية عن الشبه المانعة من التعليل وهو جواب حاصر قال: «لا ريب أن الله عز وجل يحدث مفعولات لم تكن، فإما أن تكون الأفعال المحدثة يجب أن يكون لها ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية في الابتداء كها هي غير متناهية في الانتهاء، فإن وجب أن يكون لها ابتداء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها. فإذا قال القائل لو فعل لعلة محدثة لكان القول في حدوث تلك العلة كالقول في حدوث معلولها ويلزم التسلسل، كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث يجب أن يكون لها ابتداء، وإذا فعل الفعل لحكمة محدثة كان الفعل وحكمته محدثين، ولايجب أن يكون للعلة المحدثة علة محدثة إلا إذا جاز أن يكون للحوادث ابتداء فأما إذا بان يكون لها ابتداء بطل هذا السؤال فكيف إذا وجب أن يكون لها ابتداء» (1).

# ٦ \_ اللطف والأصلح:

يذهب أبومحمد ابن حزم إلى عدم إيجاب شيء على الله تعالى لأنه الخالق المطلق فهو خالق العباد وأفعالهم. وفعله كله عدل وحق وحكمة يقول تبارك وتعالى: «لايسأل عما يفعل وهم يسألون»(١).

ولا تجرى أفعاله تعالى على الحكمة المعهودة بيننا ولا على العدل

<sup>(</sup>١) رسالة الإِرادة والأمر ضمن المجموعة الكبرى (١: ٣٨٦).

<sup>(</sup>۲) سورة الأنبياء: آية (۲۳).

المعهود بيننا لأن إجراءها على ذلك تشبيه له تعالى بخلقه، وهو لا يوصف بشيء من صفات العباد فلو شاء لهدى كل كافر يقول سبحانه: «قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين»(١).

ولا حد لقدرته سبحانه فكل ما خلق شيئاً صغيراً أو ضعيفاً أو كبيراً أو قوياً أو مصلحة فإنه أبداً بلا نهاية قادر على خلق أصغر منه وأضعف وأقوى وأصلح ومع عدم فعله شيئاً من ذلك لايعد ظالماً ولا بخيلاً ولا بمسكاً ولا عاجزاً، ويدل على قدرته قوله تعالى: «إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين» (أ). وقوله «قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس» (أ). لأنه تعالى نص على أنه هو المطلوب منه العون لنا عليه تعالى وضل فلولا أنه تعالى قادر على الهدى المذكور وأن عنده عليه تعالى وضل فلولا أنه تعالى قادر على الهدى المذكور وأن عنده عوناً على ذلك لا يؤتيه إلا من شاء دون من لم يشأ وأنه تعالى أنعم على قوم بالهدى، ولم ينعم به على آخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ما قوم بالهدى، ولم ينعم به على آخرين لما أمرنا أن نسأله من ذلك ما فيس يقدر عليه أو ما قد أعطانا إياه. ونص سبحانه على أنه قادر على صرف وسوسة الشيطان.

فلولا أنه تعالى يصرفها عمن يشاء لما أمرنا عز وجل أن نستعيذ مما لا يقدر على الإعاذة منه أو مما قد أعاذنا منه.

ويقرر ابن حزم قدرة الله تعالى على فعل ما لو فعله بجميع الكفار

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام: آية (١٤٩).

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة: الأيات (٥ ـ ٧)

<sup>(</sup>٣) سورة الناس: الأيات (١-٦).

والعصاة لأمنوا وأطاعوا لقوله تعالى: «ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض»(١).

وقوله: «ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة  $^{(7)}$  لأنه إذا قدر على فعل ما لو فعله بهم لكفروا كذلك هو قادر على أن يفعل بهم مالو فعله بهم لآمنوا  $^{(7)}$ .

### ٧ ـ إرسال الرسل:

لما كان رأي ابن حزم عدم إيجاب شيء على الله تعالى، فلايوجب عليه أن يفعل بالخلق ما هو الأصلح لهم في الدين والدنيا، كان مذهبه عدم إيجاب إرسال الرسل عليه تعالى.

كما أنه لا يحكم بامتناع إرسال الرسل على الله كما تقول ذلك البراهمة (أ). الذين يرون أن إرسال الرسول إلى من يعلم أنه لايصدقه عبث، فيجب عندهم لهذا نفي بعث الرسول عن الله عز وجل لنفي العبث والعنت عنه.

<sup>(</sup>١) سورة الشورى: آية (٢٧).

<sup>(</sup>۲) سورة الزخرف: آية (۳۳).

<sup>(</sup>٣) أنظر الفصل لابن حزم (٣: ١٦٥، ١٦٨، ١٧٠، ١٧٤).

<sup>(</sup>٤) البراهمة هم قبيلة بالهند يقولون إنهم من ولد برهمي ملك من ملوكهم قديم وليست النسبة إلى الخليل عليه السلام لأنهم ينكرون النبوات، ولهم علامة ينفردون بها وهي خيوط ملونة بحمرة وصفرة يتقلدونها وهم يقولون بالتوحيد ونفي النبوات وقد تفرقوا أصنافا فمنهم أصحاب الفكرة والتناسخ، أنظر الفصل لابن حزم: (١: ٤٩) والملل والنحل للشهرستاني (٣: ٥٥-٩٧).

(يقول أبومحمد): «إن مجيء الرسل قبل أن يبعثهم الله تعالى واقع في باب الإمكان وأما بعد أن بعثهم الله عز وجل ففي حد الوجوب ثم أخبر الصادق عليه السلام عنه تعالى أنه لانبي بعده فقد جدّ الامتناع»(۱).

واستـدل على الإمكان بالقول «بأنه لما صح أن الله تعالى أخرج العالم كله إلى الوجود بعد أن لم يكن بلاكلفة ولا معاناة ولا طبيعة ولا استعانة ولامثال سلف ولا علة موجبة ولاحكم سابق قبل الخلق يكون ذلك الحكم لغيره تعالى فقد ثبت أنه لم يفعل إذا لم يشأ وفعل إذا شاء كما شاء فيزيد ما شاء وينقص ما شاء فكل منطوق به مما يتشكك في النفس أو لايتشكك فهو داخل له تعالى في باب الإمكان. ويقول: إن الممكن واقع في العالم وقوعاً واحداً ألا ترى أن نبات اللحية للرجال ما بين الثهان عشرة إلى العشرين سنة ممكن وهو في حدود الإثنى عشر سنة إلى العامين ممتنع وإن فك الإشكالات العويصة واستخراج المعاني الغامضة وقول الشعر البديع وصناعة البلاغة الرائقة ممكن لذي الذهن اللطيف والذكاء النافذ وغير ممكن من ذي البلادة الشديدة والغباوة \_ المفرطة فعلى هذا ما كان ممتنعاً بيننا إذ ليس في بنيتنا ولا في طبيعتنا ولا من عادتنا فهو غير ممتنع على الذي لا بنية له ولا طبيعة له ولا عادة عنده ولا رتبة لازمة لفعله فإذا قد صح هذا فقد صح أنه لا نهاية لما يقوى عليه تعالى فصح أن النبوة ممكنة. وهي بعثة قوم قد خصهم الله تعالى بالفضيلة لا لعلة إلا أنه شاء ذلك، فعلمهم الله تعالى العلم بدون تعلم ولا تنقل في مراتبه ولا

<sup>(</sup>١) الفصل لابن حزم (١: ٦٩).

# دليل ابن حزم على وجوب النبوة إذا وقعت:

يستدل بقوله إنه لما صح أن الله تعالى ابتدأ العالم ولم يكن موجوداً حتى خلقه الله تعالى فبيقين ندري أن العلوم والصناعات لا يمكن البتة أن يهتدي أحد إليها بطبعه فيها بيننا دون تعليم كالطب ومعرفة الطبائع والأمراض وسببها على كثرة اختلافها ووجود العلاج لها بالعقاقير التي لاسبيل إلى تجريبها كلها أبداً، وكيف يجرب كل عقار في كل علة ومتى يتهيأ هذا ولا سبيل له إلا في عشرة آلاف من السنين ومشاهدة كل مريض في العالم وهذا يقع دونه قواطع الموت والشغل بها لابد منه من أمر المعاش وذهاب الدول وسائر العوائق، وغير ذلك من العداء إليها ابتداء دون تعليم فوجب بالضرورة ولابد أنه لابد من السان واحد فأكثر علمهم الله تعالى ابتداء كل هذا دون معلم لكن بوحي حققه عنده وهذه صفة النبوة إذ لابد من نبي أو أنبياء ضرورة فقد صح وجود النبوة والنبي في العالم بلاشك".

وبعد أن بين ابن حزم النبوة وصحة وجودها في العالم لما حصل فيه من العلم الذي صعب إدراكه بالبحث والتتبع، بين البراهين التي يعلم بها صحتها ممن ادعاها فذكر بعض المعجزات التي أيد الله بها

<sup>(</sup>۱) الفصل لابن حزم (۱: ۷۱) بتصرف. وأنظر الأصول والفروع (۱: ۱۸۱، ۱۸۲).

<sup>(</sup>۲) أنظر الفصل لابن حزم (۱: ۷۱، ۷۲).

رسله كانقلاب صخرة عن ناقة، وانقلاب عصا عن حية وأن مئين من الناس شربوا وتوضئوا من ماء يسير في قدح صغير. وأن هذا لا يكون إلا من الله. تعالى لأنه خرق للعادات التي أجراها في الكون، ولايقدر على خرقها إلا هو سبحانه فأصحبها رجالًا يدعون إليه، ويذكرون أنه تعالى أرسلهم ويستشهدون به تعالى فيشهد لهم بهذه المعجزات فهي المصححة لصدقهم وصحة ما أتوا به من عند الله(۱).

ولن نتعرض هنا لذكر المعجزات ولا دلالتها على صدق مدعيها عند من رآها ومن لم يرها، لأنا بصدد الكلام على إرسال الرسل من حيث الجواز أو الوجوب أو الامتناع ومعرفة رأي ابن حزم في هذا وليس محل كلامنا هي النبوة وبيان صدق مدعيها.

وقد ذكرنا استدلال ابن حزم على إمكانها قبل مجيئها، ووجوبها بعد مجيئها فبقي الاستدلال على امتناعها بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وليس هذا الامتناع آتيا من جهة العقل إذ العقل لا يحيل استمرار الرسالة، بعد أن حكم بإمكانها قبل مجيئها. وإلا كان متناقضاً. إنها الامتناع أتى بنص القرآن الكريم. ونص السنة المطهرة.

يقول ابن حزم: «إذ قد صح كل ما ذكرنا من المعجزات الظاهرة من الأنبياء عليهم السلام شهادة من الله تعالى لهم يصدق بها أقوالهم فقد وجب علينا الانقياد لما أتوا به، ولزمنا تيقن كل ما قالوا، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل الكواف التي نقلت

<sup>(</sup>۱) أنظر الفصل لابن حزم (۱: ۷۳، ۷۶) والأصول والفروع له (۱: ۱۸۲، ۱۸۳).

نبوته وإعلامه وكتابه أنه أخبر أنه لا نبي بعده (١). فصح أن وجود النبوة بعده عليه السلام باطل لايكون البتة وبهذا يبطل قول من قال بتواتر الرسل ووجوب ذلك أبداً» (١).

مذهب ابن حزم في اللطف والأصلح يتمشى مع الأدلة الواردة بأن الله هو المتصرف المطلق في ملكه يفعل ما يشاء وهو الحكيم الخبير، وأنه لا يجب عليه لأحد شيئاً إلا ما أوجب على نفسه وأن أفعاله كلها حكمة وعدل على ما يليق به، لا على ما هو معهود بين الخلق لو شاء لهدى الخلق كلهم ونعمهم فضلاً منه ولو شاء لعذبهم وهذا عدل منه سبحانه وتعالى.

<sup>(</sup>۱) جاء في القرآن أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين قال تعالى: (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليها) سورة الأحزاب آية (٤٠).

ووردت أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم تنفي النبوة بعده. منها ما روى مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص قال: خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب في غزوة تبوك. فقال: يا رسول الله: أتخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي» صحيح مسلم (٤: ١٨٧٠، ١٨٧١) وأنظر صحيح البخاري (٣: ٦٦) ومسند الإمام أحمد (٣: ٣٣٨) و(٦: ٣٦٩) ومن الأحاديث ما روى مسلم أيضا بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله علمه وسلم قال: «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر» قالوا فما تأمرنا؟ قال: «فوا ببيعة الأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم» صحيح مسلم (٣: ١٤٧١).

<sup>(</sup>٢) الفصل (١: ٧٧) بتصرف. وأنظر الأصول والفروع له (١: ١٨٥).

وعلى هذا المذهب أهل السنة والجماعة (") ومن يقول بالتعليل منهم يقول: إن الله يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها سبحانه وقد يعلم العباد أو بعضهم من حكمته ما يطلعهم عليه، وقد لا يعلمون ذلك، والأمور العامة التي فعلها هي لحكمة عامة ورحمة عامة كإرسال الرسل ونحو ذلك ".

ويقرر أبويعلي عدم إيجاب فعل الأصلح على الله تعالى بقوله: لا يجب على الله تعالى أن يفعل لعبادة أصلح الأمور في باب دنياهم وماهو أنفع الأمور لهم، والدلالة عليه أنه لو وجب عليه فعل الأصلح لوجب عليه إخراج أهل النار منها وتخلصهم من ألم العقاب، لأن خروجهم منها هو الأصلح لهم، ولما اتفق الكل على أنه غير واجب لم يصح القول بالأصلح. ولأنه لو وجب عليه فعل الأصلح لوجب عليه اعطاء سائر أهل الجنة مثل منازل الأنبياء لأن ذلك أصلح لهم وأنفع، ولو لم يكن أنفع لمم لم يكن أنفع للنبيين، وقد أجمعنا على أنه لا يجب ذلك فلم يصح القول بوجوب الأصلح على الله.

ويقول: بأن الله تعالى قادر على فعل اللطف الذي لو فعله بجميع الكفار والعصاة لأمنوا وأطاعوا، وإن لم يفعل ذلك \_ وقد بينا هذا أثناء عرض رأي ابن حزم بأدلته. ولا يجب على الله سبحانه هذا اللطف بل له أن يفعله وله أن يتركه فإن فعله كان متفضلاً وإن تركه

<sup>(</sup>۱) أنظر الإبانة للأشعري ص(٤٧، ٤٨) والمعتمد لأبي يعلي ص(١١٦ ـ ١٨٨) والإقتصاد في الإعتقاد للغزالي ص(١٥٦) ومنهاج السنة لابن تيمية (١: ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر منهاج السنة (١: ١٢٨) ومجموع الفتاوي لابن تيمية (٨: ٩٣: ٩٣).

كان عادلاً<sup>(١)</sup>.

ومن هذا المنطلق ـ عدم إيجاب شيء على الله تعالى إلا ما أوجب على نفسه ـ قال أهل السنة بعدم وجوب إرسال الرسل على الله سبحانه وتعالى، وإرسال الرسل أمر ممكن الوجود لا يمنع من وجوده مانع عقلي(١).

ومذهب ابن حزم كما عرضنا موافق لمذهب أهل السنة فهو معهم بعدم إيجاب شيء على الله تعالى إلا ما أوجب على نفسه سواء كان صلاحاً أو لطفاً. فكان رأيه في النبوة جوازها، ووجوبها، ثم امتناعها وقد بينا كيفية ذلك والاستدلال عليه مع عرض مذهبه.

ويقول أبويعلي في بيان جواز إرسال الرسل:

«ويجوز أن يرسل الله عز وجل رسلاً إلى خلقه العقلاء، وهو قادر على الدلالة التي تدل على صدق الصادق والتفرقة بينه وبين الكاذب. والدلالة على أنه قادر. لأنه لا يؤدي إلى أمر محال في صفة الباري عز وجل. ولا في صفة غيره، ولا يؤدي إلى قلب بعض الحقائق والأجناس، وإبطال بعض الأدلة وإخراج الأمور عما في ذواتها فوجب القول بصحة ذلك» (٣).

ما ذكرنا هنا إشارة إلى قول أهل السنة في الأصلح واللطف وإرسال الرسل. لبيان صحة قولنا بأن مذهب ابن حزم في ذلك هو مذهبهم والله أعلم.

<sup>(</sup>١) أنظر المعتمد لأبي يعلي ص(١١٦، ١١٨).

<sup>(</sup>٢) أنظر المعتمد ص(١٥٣، ١٥٤) والاقتصاد في الاعتقاد ص(١٦٥).

<sup>(</sup>٣) المعتمد في أصول الدين ص(١٥٣) وأنظر الاقتصاد للغزالي ص(١٤٨).

## الخاتمة

بعد أن أتممت ماأردت ذكره في هذا الموضوع أحب أن أذكر خلاصة موجزة كل الإيجاز لما دار من المباحث داخل هذه الرسالة وهي النتائج بالنسبة لمثل هذه الرسالة إذ ليس في مثل هذه الموضوعات وصول لمخترعات جديدة أكثر من معرفة الآراء وتقويمها.

فالشخصية التي يدور حولها الموضوع ابن حزم الظاهري وهو من أصل فارسي، ومن أسرة قديمة في الإسلام وهو على الصحيح مولي لبني أمية.

ولد في الربع الأخير من القرن الرابع الهجري في بيت وزارة وجاه فعاش ربيب النعمة إلى أن بلغ سن الرشد تقريباً فعاش بعد ذلك بعكس تلك الحياة. تولى الوزارة مرات في أوقات قليلة تنتهي كل مرة بنهاية غير محمودة. أكب بعد ذلك على الدرس والعلم فلاقى في حياته العلمية ما لاقى في حياته السياسية، ولكنه الشخص القوي الذي لا يستسلم للأحداث فنال شهرة قوية في العلم خاصة بعد وفاته.

خلف آثاراً كثيرة في أنواع العلوم بلغت ثمانين ألف ورقة لم يبق منها إلا القليل.

والمطلع في العصر الذي عاش فيه ابن حزم من الناحية السياسية والاجتهاعية والعلمية عامة، ومساسها بشخصية ابن حزم خاصة ومقدار مبلغه من العلم يدرك أنه ذو عقلية فذة يندر وجود مثلها في

النظروف العادية فكيف في مثل ظروفها. فهو بحق مثال للعزيمة الصادقة التي لا تقبل التردد بحال.

هذا ما يتعلق بشخصية ابن حزم، وأما صلب الموضوع فعن وجود الله تعالى نقول:

استدل ابن حزم على وجود الله تعالى بطريقين:

الأول: إثبات حدوث العالم ثم دلالة ذلك على المحدث له. الثاني: الاستدلال بها في العالم من الآثار على وجود صانع له. وهو استدلال سليم موصل إلى النتيجة المطلوبة.

وأما استدلاله على إثبات الوحدانية، فهو استدلال على أنه خالق للعالم سبحانه وأنه ربه ومليكه وبيده ملكوت كل شيء، ولا يدل هذا على وحدانيته، وتفرده بالألوهية دون سواه. ونيس هذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل فيستدل على هذا بدلالة التمانع، وغيرها. وقد دل القرآن على ذلك بأدلة تتجه إلى العقل والحس معاً عن طريق النظام والعناية والتدبير الموجود في الكون حيث يستحيل وجود ذلك عن أكثر من إله.

ويخالف ابن حزم الصواب حين يرى أن من توحيد الله تعالى ونفي التشبيه عنه نفي الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية والحركة والصواب عدم النفي المطلق في مثل هذه الألفاظ المجملة فيجب الاستفصال عن المقصود بالنفي والإثبات. فإن كان المقصود صحيحاً قبل وإلا رد.

ويوافق ابن حزم المعتزلة في إثبات الأسماء \_ التي سمى الله بها نفسه \_ مجردة فلا يشتق له منها صفات. والصحيح خلاف ذلك فيثبت له الأسماء ويشتق له منها صفات لأنها ليست أعلاماً محضة.

ويرجع أبومحمد ابن حزم كثيراً من الصفات إلى الذات بعد أن يشبت ألفاظها الواردة كالوجه، واليد، واليدين، والعين، والأعين، والعنز، والعنزة، والكبرياء، والحي والعلم والقدرة، والسميع والبصير والصحيح إثبات أن لله وجهاً ويدين وعينين وعزاً وعزة وكبرياء وحياة وعليًا وقدرة وسمعاً وبصراً. فهو حي بحياة، وعالم بعلم وقادر بقدرة وسميع وبصر صفات له حقيقة على ما يليق بجلاله، وكل صفة منها تدل على معنى يخالف ما تدل عليه الأخرى وتعلقات تغلقاتها.

ويخالف ابن حزم منهجه الأخذ بظواهر النصوص ويذهب إلى التأويل فيؤول الصورة، والأصابع، والساق، والاستواء والنزول بها يخالف ظاهرها المراد، والصحيح إثبات تلك الصفات لله تعالى على مايليق بجلاله وعظمته.

ويوافق ابن حزم مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الماهية لله تعالى على تعالى والنفس والذات، ونفى أن يكون الجنب صفة لله تعالى على الصحيح، ويوافقهم في إثبات رؤية الله تعالى رؤية حقيقية في أحد قوليه ليست معرفة لما ورد بالنص الصريح الموجب للقبول ولا تحصل تلك الرؤية إلا في الأخرة.

ويوافقهم في إثبات كلام الله تعالى فيرى أن القرآن كلام الله تعالى على الحقيقة. ولكن يضطرب قوله بأن الله تعالى متكلم والصواب أنه تعالى متكلم حقيقة.

ومما وافق فيه ابن حزم أهل السنة غالب مباحث أفعال الله تعالى فيثبت قضاء الله تعالى وقدره، وخلقه تعالى لأفعال عباده وهدية لهم وإضلالهم، وعدم ايجاب شيء عليه تعالى إلا ما أوجب على نفسه فلا

يوجب عليه اللطف والأصلح ولا إرسال الـرسـل ولا غير ذلك ولا ينسب إلى الله ظلمًا ولا جوراً ولايشبه الله تعالى بخلقه فيحسن منه ما حسن منهم ويقبح منه ما قبح منهم.

وقال إن الحسن والقبح ليسا عقليين وهذا القول يناقض قول المعتزلة، وليس الصواب واحداً منها بل الصحيح أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة، ولكن ترتب الثواب والعقاب عليها لايكون إلا بأمر ونهى الشارع.

وفي تعليل أفعال الله تعالى يوافق ابن حزم الأشعري وأصحابه وطوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بالقول بعدم تعليل أفعال الله تعالى. والذي رأيناه راجحاً أنه تعالى يفعل ما يفعل لحكمة يعلمها وقد يعلم العباد أو بعضهم الحكمة وقد لا يعلمونها ولا يدل عدم العلم بها على نفي وجودها.

هذا وأسأل الله المولى الكريم رب العرش العظيم أن يجعل خير أعمالنا خواتمها، وأن يأخذ بأيدينا إلى الصواب ويرزقنا العصمة في القول والعمل، وأن يجنبنا مهاوي الردى إنه سميع مجيب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.





## فهرس الفهارس

- ١ فهرس الآيات القرآنية -
- ٢ ـ فهرس الأحاديث النبويـة ـ
- ٣ فهرس الأبيات الشعرية -
  - - ٥ \_ فهرس المراجـــع \_
  - ٦ ـ فهرس الموضوعـــات ـ



١ ـ فهرس الآيات القرآنية.

| الصفحة   | رقسم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                          |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| १७६      |               | «الفاتحة» ﴿ إِهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين                |
|          | <b>V</b>      | أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.                    |
|          |               | «البقرة»                                                      |
| 71.      | 10            | ﴿الله يستهزىء بهم ويمدهم في طغيانهم                           |
|          |               | يعمهون.                                                       |
| 747      | ۲.            | ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّءَ قَدْيَرٍ ﴾ .              |
| 171.12   | 41            | ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعبدوا ربكم الذي خلقكم                |
| 8 8 9    |               | والذين من قبلكم لعلكم تتقون،                                  |
| 171.12   | 77            | ﴿الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء                        |
| 728.179  |               | وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً                 |
|          |               | لكم فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون،                      |
| 454, 444 | 49            | ﴿وهو بكل شيء عليم﴾.                                           |
| ٤٥٠      | ٣٠            | ﴿قَالُوا أَتَجِعُلُ فَيُهَا مِن يَفْسُدُ فَيُهَا وَيُسْفُكُ   |
|          |               | الدماء ﴾ الآية .                                              |
| 707      | ٧٥            | ﴿ أَفْتَطُمْعُونَ أَنْ يَؤْمُنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فُرِيقً |
|          |               | منهم ﴾ الأية .                                                |
| 719      | AV            | ﴿ وَآتُينا عِيسَى ابن مريم البينات وأيدناه بروح               |
|          |               | القدس» .                                                      |

| الصفحة            | رقـم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                              |
|-------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777               | 9 ٧           | ﴿قل من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك<br>بإذن الله مصدقاً لما بين يديه وهدى وبشرى            |
| 741 . 7AA<br>74 7 | 110           | للمؤمنين                                                                                          |
| 771               | 17.           | ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى الله هو الهدى ولئن التبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن |
|                   |               | اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير.                                |
| 719               |               | ﴿وعهدنا إلى إبراهيم وإسهاعيل أن طهرا بيتي للطائفين﴾ الآية                                         |
| 775,774           | 177           | ﴿إنك أنت السميع العليم ﴾.                                                                         |
| 244               | 1 7 1         | ﴿ رَبْنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلَمِينَ لَكُ وَمِنْ ذَرِيْتُنَا أُمَّةً                                |
|                   |               | مسلمة لك الآية                                                                                    |
| 179               | 12.           |                                                                                                   |
| 797               | 127           | وسيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن                                                               |
| <b>£</b> £V       |               | قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم                        |

| الصفحة    | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                  |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                       |
| 771       | 150          | ﴿ ولئن أتيت الـذين أوتوا الكتاب بكل آية ما                                                            |
|           |              | تبعوا قبلتك﴾ الآية                                                                                    |
| 797 . 747 | ١٤٨          | ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّءَ قَدْيَرٍ ﴾ .                                                      |
| ١٦٨٠      | ١٦٣          | ﴿ وَإِلَّهُ مَا إِلَّهُ وَاحْدُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُو الرَّمَنَ                                      |
|           |              | الرحيم.                                                                                               |
| 757,700   | 170          | ﴿ إِنَّ الْقُوةُ للهُ جَمِيعًا، وإِنَّ اللهُ شَدِيدُ الْعُقَابِ﴾.                                     |
| 750 , 751 | 110          | ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾.                                                             |
| 417       | ١٨٦          | ﴿ وَإِذَا سَأَلُـكُ عَبَادِي عَنِي فَإِنِي قَرِيبِ أَجِيبِ                                            |
|           |              | دعوة الداع إذا دعان ﴾ الآية                                                                           |
| 77. (407) | ۲۱.          | ﴿ هُلُ يُنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يُأْتِيهِمُ اللَّهِ فِي ظُلُلُ مِنَ الْغُمَامُ                          |
| 475       |              | والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور﴾.                                                          |
| 774       | 777          | ﴿ وَإِنْ عَزِمُوا الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللهِ سَمِيعُ عَلَيْمٍ ﴾.                                        |
| 719,700   | 704          | وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم                                                                   |
|           |              | من كلم الله ﴾ الآية                                                                                   |
| 779 .77.  | 700          | ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم ﴾ الآية                                                              |
| 200       |              |                                                                                                       |
| 213, 213  | 404          | ﴿ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى                                                          |
|           |              | النور ﴾ الأية                                                                                         |
| ۲۸٦       | 77.          | والله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور الآية وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتم الآية |
|           |              | الموتى ﴾ الآية                                                                                        |

| الصفحة    | رقم<br>الآية | الآيــة اسم السورة                                               |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|
| 79.       | 777          | ﴿ وَمَا تَنْفَقُونَ إِلَّا ابْتَغَاءُ وَجِهُ اللَّهُ ﴾ الآية     |
| 499       | ۲۸۰          | ﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عَسرة فَنظرة إِلَى                            |
|           |              | ميسرة ﴾ الآية                                                    |
|           |              | «آل عمران»                                                       |
| 200 , 777 | 7,1          | ﴿آلَمُ الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾.                          |
| 417       | ٥            | ﴿إِنَ اللهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيَّءَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي |
| 4         | •            | السياء ﴾ .                                                       |
| i i       | ۲۸ ،         | ﴿ويحذركم الله نفسه﴾.                                             |
|           | ٣.           |                                                                  |
| 740 , 749 | 79           | ﴿ ويعلم ما في السموات وما في الأرض والله على                     |
| 1 1       | ı            | كل شيء قدير،                                                     |
| 113       | ٤٧           | ﴿إِذَا قَضَى أُمِراً فَإِنَّهَا يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونَ﴾.   |
| 710,174   | ٤٥           | ﴿ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين﴾ .                          |
| 704       |              |                                                                  |
| 455       | 00           | ﴿إِذْ قَالَ الله يَا عَيْسَى إِنِّي مَتُوفَيْكُ وَرَافَعُكُ      |
|           |              | إلي ﴾ الآية                                                      |
| 771       | 71           | ﴿فَمَن حَاجِكُ فَيهُ مِن بِعِدُ مَا جَاءَكُ مِن                  |
|           |              | إلي الآية فيه من بعد ما جاءك من العلم الآية                      |
|           |              |                                                                  |
|           | +            |                                                                  |

| الصفحة     | رقم<br>الآية | الآيــة اسم السورة                                                          |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 177        | ٦٤           | ﴿قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا                                |
| 444        | ٧٧           | وبينكم ﴾ الآية ﴿ ولا ينظر إليهم يوم القيمة ولا                              |
| •          | 11.          | يزكيهم ﴾ الآية ﴿كنتم خير أمــة أخــرجت للنــاس تأمــرون                     |
| 190        | 119          | بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ﴾ ﴿ عليم بذات الصدور﴾ .             |
| 747        | 108          | ﴿إِنَّ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيِّءَ قَدِيرٍ﴾.                                  |
| 1774       |              | ﴿ لَقَـد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ﴾ الآية          |
| 70         | ۱۸۷          | وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء |
| 740        | 119          | ظهورهم ﴾ الآية<br>﴿والله على كل شيء قدير﴾ .                                 |
| £0V ( £0 · | 191          | ﴿ ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك فقنا عذاب   |
|            |              | النار).                                                                     |
|            |              |                                                                             |
|            |              |                                                                             |

| الصفحة    | رقم<br>الآية | الآية اسم السورة                                                          |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|           |              | «النساء»                                                                  |
| 750       | 7.           | ﴿ يريدِ الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان                                    |
| ٣.,       | 47           | ضعيفاً ﴿ ضعيفاً ﴾ ﴿ وما ملكت أيهانكم إن الله لا يحب من كان                |
|           |              | غُتالًا فخورا﴾.                                                           |
| 774       | ٥٨           | ﴿إِنَ اللهِ يَأْمُـرِكُمْ أَنْ تَؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلُهَا     |
|           |              | وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن                                  |
|           |              | الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيراً .                            |
| 110       | ٧٩           | وما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من                                   |
|           |              | سيئة فمن نفسك.                                                            |
| £ 7 A     | ٨٢           | ﴿ أَفَلَا يَتَدَبُّرُونَ الْقِرآنَ وَلُو كَانَ مِنْ عَنْدُ غَيْرُ اللَّهُ |
|           |              | لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً .                                              |
| 701       | ۸۷           | ﴿الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا                           |
|           |              | ريب فيه ومن أصدق من الله حديثاً ﴿.                                        |
| 707,700   | 178          | ﴿ وكلم الله موسى تكليبًا ﴾ .                                              |
| 1111      | 170          | ورسلًا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على                                 |
|           |              | الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزاً حكيماً .                              |
| 777 . 194 | 177          | ولكن الله يشهد بها أنزل إليك أنزله بعلم                                   |
| 779       |              | واللائكة يشهدون الآية                                                     |
|           |              |                                                                           |

| الصفحة   | رقم<br>الآية | الآيـة اسـم السـورة                                                                                           |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £ 7 9    |              | ﴿إِنَّ الذِينَ كَفُرُوا وظلموا لَم يَكُنَ الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقاً إلا طريق جهنم خالدين فيها ﴾ الآية |
|          |              | «المائدة»                                                                                                     |
| 190      | ٧            | ﴿واتقوا الله إن الله عليمٌ بذات الصدور﴾.                                                                      |
| 740      | 19           | ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيَّءَ قَدْيُرِ﴾ .                                                                    |
| ۲۱.      | ٣٣           | ﴿إنها جزاء النين يحاربون الله ورسوله ﴾الآية                                                                   |
| ٣١٠      | ٣٨           | ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾                                                                            |
| 781      | ٤١           | ﴿أُولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم﴾الآية                                                                |
| ۴۰٦، ۲۰۰ | 78           | ﴿ وقالت اليه وديد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بها قالوا بل يداه مبسوطتان ﴾ الآية                            |
| 414      | 11.          | ﴿إِذْ أَيْدَتُكُ بِرُوحِ القَدْسِ﴾ الآية                                                                      |
| ۳۸٦      | 118          | ﴿ أَللهم ربنا أَنزل علينا مائدة من السهاء تكون لنا عيداً ﴾ الآية                                              |
| 7.0      | 117          | ﴿ أُللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً ﴿ الآية ﴿ تُعلَم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ﴾ .   |

| الصفحة    | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                         |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|
|           |              |                                                                              |
|           |              | «الأنعام»                                                                    |
| 440       | ١٢           | ﴿قُلُ الله كتب على نفسه الرحمة ﴾ الآية                                       |
| 170       | .17          | ووان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا                                          |
|           |              | هو﴾الأية                                                                     |
| 455       | ۱۸           | ﴿وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير﴾.                                    |
| ٤٣٠       | 40           | ﴿ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم                                       |
|           |              | أكنة أن يفقهوه ﴾ الآية                                                       |
| 473       | 40           | ﴿ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن                                    |
|           |              | من الجاهلين،                                                                 |
| 170       | ٤٦           | ﴿ قُـلُ أُرأيتُم إِنْ أَخَـذُ اللهِ سَمَعَكُم وأَبْصَارِكُمُ                 |
|           |              | وختم على قلوبكم ﴾ الآية                                                      |
| 444       | ٥٢           | ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي                                     |
|           | •            | يريدون وجهه الآية                                                            |
| 177       | ٥٩           | وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم                                     |
|           |              | ما في البر والبحر ﴿ الأية                                                    |
| 177 . 172 | 70           | ها في البرواببعر الديد وقل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم الآبة |
|           |              | فوقكم ﴾ الآية                                                                |
|           |              |                                                                              |

| الصفحة          | رقم<br>الآية | الآيـة اسم السورة                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 777, 707<br>791 | ٧٦           | ﴿ فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الأفلين ﴾.                                                                                                                                                         |
| ***             |              | ﴿ فلم رأى القمر بازغاً قال هذا ربي ﴾ الآية ﴿ فلم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا                                                                                                                                                   |
| 791             |              | أكبر الآية                                                                                                                                                                                                                         |
| 79 187          | 1.4          | ﴿وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ﴾.<br>﴿لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو<br>اللطيف الخبير ﴾.                                                                                                                                     |
| ££V             | 114          | اللطيف الخبير                                                                                                                                                                                                                      |
|                 |              | ﴿ وَتَمَتُ كُلُمَةً رَبِكُ صِدَقًا وَعَدَلًا لا مَبِدُلُ لَكُلُمَةً لَا مَبِدُلُ لَا مَبِدُلُ لَا مَبِدُلُ |
|                 | İ            | ﴿ وَإِذَا جَاءَتُهُمْ آيةً قَالُوا لَنْ نَوْمَنَ حَتَى نُوتِي ﴾ الآية                                                                                                                                                              |
|                 |              | ولى ١٠٠٠ الآية ﴿ فَمَنْ يَرِدُ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرِحُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ﴾ الآية                                                                                                                                        |
| £11<br>£7£      | 159          | ﴿ ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون ﴾                                                                                                                                                                                         |

| الصفحة               | رقم<br>الآية | الآيـة اسم السورة                                                                                                          |
|----------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Y0A                  | **           | الأعـــراف<br>﴿فدلها بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما<br>سوآتهما﴾الآية                                                      |
| ٤٤٠                  | 44           | ﴿ إِن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله مالا                                                                          |
| 777, 777<br>700, 779 | 0 \$         | تعلمون ﴾ الأية في ستة أيام ﴾ الأية                                                                                         |
| ١٦٢                  | ०९           | ﴿ لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا                                                                             |
| 177                  | 70           | الله ﴾ الآية ﴿ وَإِلَى عَادَ أَخَاهُم هُوداً قال يا قُـوم اعبدوا الله ﴾ الآية                                              |
| 414 . 124            | ٧٣           | ﴿وَإِلَى ثُمُود أَخَاهُم صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ أَعْبِدُوا                                                              |
| 174                  | ٨٥           | الله ﴾ الأية ﴿ وَإِلَى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ﴾ الآية                                                    |
| 707, 007<br>79.      | 124          | ﴿ وَلِمَا جَاءَ مُوسِى لَمِقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبِهُ قَالَ رَبِ أَرْنِي<br>أَنْظُرُ إِلَيْكُ قَالَ لَنْ تَرَانِي ﴾ الآية |

| الصفحة  | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                                                          |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 474     |              | ﴿قال یا موسی إني اصطفیتك علی الناس<br>برسالات ﴾ الآیة                                                                                         |
| 7.0.7.5 | 1.           | ﴿ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ﴾ الآية                                                                                                      |
| 757,79  |              |                                                                                                                                               |
|         |              | ﴿ أُولَمُ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ الْـــــــمـــواتِ ا<br>والأرض﴾ الآية<br>﴿ الله ناح المال الله ناح المال الله الله الله الله الله الله الل |
| 727     | 140          | ﴿من يضلل الله فلا هادي له﴾ الآية<br>﴿ألهم أرجل يمشون بَها أم لهم أيدٍ يبطشون<br>بها﴾ الآية                                                    |
| ***     | ۲.,          | . ﴿ ﴿ وَإِمَا يَنزَغَنَكُ مِنَ الشَّيْطَانَ نَزغَ فَاسْتَعَذَّ<br>بِاللَّهِ ﴾ الآية                                                           |
|         |              |                                                                                                                                               |

| الصفحة | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                   |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------|
|        |              | «الأنفال»                                              |
| 190    | ١            | ﴿ فَاتَّقُوا اللهُ وأَصَلَّحُوا ذَاتَ بِينَكُم ﴾ الآية |
| 217    | ۱۷           | ﴿ فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ              |
|        |              | رميت ﴾ الآية                                           |
| 740    | ٤١           | ﴿ وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيِّء قَدَيْرَ ﴾ .            |
| 190    | ٤٣           | وعليم بذات الصدوري.                                    |
|        |              |                                                        |
|        |              | «التوبة»                                               |
| 77 707 | ٦            | ﴿ وَإِنْ أَحِدْ مِن المُشْرِكِينِ استَجارِكُ           |
| 777    |              | فأُجره ﴾ الآية                                         |
| ٤١٢    | ١٤           | ﴿قَاتُـلُوهُم يعذبهم الله بأيديكم                      |
|        |              | ويخزهم ﴾ الآية                                         |
| 740    | 49           | ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلُّ شَيَّءَ قَدَيْرَ﴾ .             |
| ٧١٠    | ٧٩           | ﴿سخر الله منهم ولهم عذابٌ أليم﴾.                       |
| YOA    | 9 £          | ﴿ قَد نَبَأَنَا الله مَنْ أَخَبَارِكُم وسيرى الله      |
|        |              | عملكم ﴾ الآية                                          |
| ٤٣١    | 110          | ﴿ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ                       |
|        |              | ﴿ وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم ﴾ الآية         |
|        |              | ``                                                     |
|        |              |                                                        |

| الصفحة       | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                           |
|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | •            |                                                                                                                |
| ለየፕ ، ያዋዋ    | ۲            | «يونس» (يونس) أمنوا أن لهم قدم صدق عند                                                                         |
|              | ·            | ربهم ﴾ الآية                                                                                                   |
| 48.          | ٣            | ﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللهِ الذي خلق السموات                                                                        |
|              |              | والأرض ﴾ الآية                                                                                                 |
| ۲۰۸          | 40           | والله يدعوا إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى                                                                   |
| w12 V64      | 47           | صراط مستقيم                                                                                                    |
| 3 PY , 0 A T |              | • -                                                                                                            |
| 200          | 41           | ﴿وَمِن يَخْرِجُ الْحِي مِن الْمَيْتُ وَيُخْرِجُ الْمَيْتُ مِنَ الْحِيُ ﴾ الآية                                 |
| ٨٥           | 9 £          | ﴿ فَإِنْ كُنتِ فِي شُكُ مِمَا نَزَلْنَا إِلَيْكُ ﴾ الآية                                                       |
| 170          | 1.4          | ﴿ وإن يمسسك الله بضر فلا كَاشف له إلا                                                                          |
|              |              | هو﴾ الآية                                                                                                      |
|              |              |                                                                                                                |
|              | :            | (Aec.)                                                                                                         |
| 190          | 0            | ﴿إنه عليمٌ بذات الصدور ﴾.                                                                                      |
| 779 . 7 .    | 18           | ﴿ فاعلموا أنها أنزل بعلم الله ﴾ الآية                                                                          |
| 774          | 47           | ﴿ فاعلموا أنها أنزل بعلم الله ﴾ الآية ﴿ وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ﴾ الآية قد آمن ﴾ الآية |
|              |              |                                                                                                                |
|              |              |                                                                                                                |

| الصفحة                | رقـم<br>الآية | الآية اسم السورة                                                                                                                                  |
|-----------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 454                   | ٤٤            | ﴿ وَقُضِي الأمر واستوت على الجودي ﴾ الآية                                                                                                         |
| ۲۸٦                   | ٤٦            | ﴿إِنِّ أَعظك أَن تكون منَّ الجاهلينَ ﴾.                                                                                                           |
| ۲۸٦                   | ٤٧            | ﴿قَالَ رَبِ إِنِي أَعُودُ بِكُ أَنْ أَسَالُكُ ﴾ الآية                                                                                             |
| 419                   | ٦٤            | ﴿ وَيَا قُومُ هَذُهُ نَاقَةُ اللهُ لَكُمُ آيَةً ﴾ الآية                                                                                           |
| ٤٢٠                   | 1.4           | ﴿إِنْ رَبُّكُ فَعَالَ لَمَا يُرِيدُ ﴾.                                                                                                            |
| 444                   | 119           | ﴿لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين،                                                                                                              |
| £ £ 9<br>Y 0 A<br>V 9 |               | «يوسف» ﴿إنا أنزلناه قرآنا عربياً لعلكم تعقلون ﴿. ﴿نحن نقص عليك أحسن القصص بها أوحينا اليك ﴿الآية ﴿حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ﴿الآية |
| 707                   |               | «إبراهيم»<br>﴿وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين<br>لهم﴾الآية                                                                                |
| 1 & 1                 | 1.            | هم الآية ﴿قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السموات والأرض ﴾ الآية                                                                                      |

|    | رقم الصا<br>الآية | الآيـة اسم السورة                                                      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 11 | 19                | ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَ الله خلق السموات والأرض<br>بالحق﴾ الآية             |
| 18 | ۲۳، ۷:<br>۳۳      | ﴿ الله الذي خلق السموات والأرض ﴾ إلى قوله ﴿ وسخر لكم الليل والنهار ﴾ . |
| 18 |                   | ﴿ وَآتَاكُم مِن كُلُّ مَا سَأَلَتُمْ وَإِنْ تَعَدُوا نَعْمَةُ اللهِ    |
| 71 | 9 47              |                                                                        |
| ٤٢ | ۳ ٤٠              | زرع ﴾ الآية<br>﴿ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنــا                |
| ١٦ | ٤٨                | وتقبل دعاء                                                             |
|    |                   |                                                                        |
| ٤١ | . 11              | «الحجر» وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع                      |
|    |                   | مصبحين ﴾.                                                              |

| الصفحة       | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                    |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٤٨،١٤٧      | ۸_٣          | «النحل» (خلق السموات والأرض بالحق تعالى) إلى قوله (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة                |
| 1 & A        |              | ويخلق مالا تعلمون                                                                                       |
| £17<br>7VV   |              | وبالنجم هم يهتدون                                                                                       |
| £ 7 V . 17 T | 41           | يشعرون أيان يبعثون ﴿                                                                                    |
| £ 7 V        |              | ﴿إِن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل ﴾ الآية                                                     |
|              |              | ﴿إنها قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون . ﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوقَهُم ويفعلون ما         |
| 1 8 8        | ۲۸،<br>۲۹    | ﴿يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون﴾. ﴿وأوحى ربك إلى النحل﴾ إلى قوله ﴿إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون﴾. |

| الصفحة  | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                    |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 749     | ٧٠           |                                                                         |
| 179     | ٧٤           | ﴿ إِنَ الله عليم قدير ﴾.                                                |
|         |              | ﴿ فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا                          |
|         |              | تعلمون،                                                                 |
| 747     | ٧٧           | ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيَّءَ قَدَيْرٌ ﴾ .                        |
| 177     | 1.1          | ﴿ وإذا بدلنا آية مكان آية ﴾ الآية                                       |
| 719,777 | 1.4          | ﴿قُلُ نُزلُهُ رُوحِ الْقُدْسُ مِنْ رَبُّكُ                              |
|         |              | بالحق﴾ الآية                                                            |
|         |              | «الإسراء»                                                               |
| 2 2 7   | 10           | ﴿وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا﴾.                                        |
| ٤١٠     | 74           | ﴿وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه﴾ الأية                                    |
|         |              |                                                                         |
| 171     | ٤٢           | ﴿قُلُ لُو كَانُ مَعُهُ آلِمَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَابَتَغُوا إِلَى |
|         |              | ذي العرش سبيلاً ﴿ .                                                     |
| 177     | ٥٧           | ﴿أُولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم                                     |
| -       |              | الوسيلة ﴾ الآية                                                         |
| 7.0     | 11.          | ﴿قُلُ ادْعُوا الله أو ادْعُوا الرَّحْمَنُ أَيَّا مَا                    |
|         |              | تدعوا ﴾ الآية                                                           |
|         |              |                                                                         |
|         |              |                                                                         |
|         | '            |                                                                         |

|   | الصفحة        | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                                                                                   |
|---|---------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ! |               |              | «الكهف»                                                                                                                                                                |
|   | £ <b>**</b> * | 1 V          | ﴿ من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشدا ﴾ .                                                                                                           |
|   | Y•A           | 7 £          | ووقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا .                                                                                                                             |
|   | 474           | 47           | ﴿واصْبِر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة                                                                                                                              |
|   | 779           | 1.9          | والعشي ﴾ الآية والعشي والعشي النهد وقل لو كان البحر مداداً لكلهات ربي لنفد                                                                                             |
|   |               |              | البحر﴾ الآية                                                                                                                                                           |
|   | ;             |              | «مريم»                                                                                                                                                                 |
|   | ٤١١           | 40           | إذا قضى أمراً فإنها يقول له كن فيكون،                                                                                                                                  |
|   | 444           | ٤٢           | ﴿ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد مالا يسمع ولا                                                                                                                            |
|   | <b>.</b>      |              | يبصر ﴾ الآية                                                                                                                                                           |
|   | <b>70</b> A   | ٥٢           | ﴿وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا﴾.                                                                                                                          |
|   | 722 , 179     | 70           | . ي<br>هل تعلم له سميا،                                                                                                                                                |
|   | 144           | ۲۲،          | ﴿وَيُقُولُ الْإِنسَانَ أَإِذَا مَا مَتَ لَسُوفَ أَخْرِجَ حَيًّا                                                                                                        |
|   |               | 77           | أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك                                                                                                                             |
| • |               |              | ﴿ هل تعلم له سميا ﴾ . ﴿ وَيُقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مَتَ لَسُوفُ أَخْرِجَ حَياً أُولًا يَذُكُرُ الْإِنسَانُ أَنَا خُلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيئًا ﴾ . |
|   |               |              |                                                                                                                                                                        |

| الصفحة                  | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                 |
|-------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |              |                                                                                      |
|                         |              | «طـــه»                                                                              |
| 45. 440                 |              | ﴿الرحمنَ على العرش استوى،                                                            |
| 1 £9 . TEV<br>TTV       | ٧            | ﴿وَإِنْ تَجِهُرُ بِالْقُولُ فَإِنَّهُ يَعْلُمُ السَّرُ وَأَخْفَى﴾.                   |
| 177                     | · <b>A</b>   | ورون جهر بالحول عول يتعلم السر والحقي * . ﴿ الله لا إله إلا هو له الأسهاء الحسني * . |
| 797, 797                | 49           | ﴿ ولتصنع على عيني ﴾ .                                                                |
| 7/0                     | ٤١           | ﴿واصطنعتك لنفسي﴾.                                                                    |
| 777, 777<br><b>79</b> 7 | ٤٦           | ﴿قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى،                                                  |
| Y•A                     | ٥٠           | ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلِّ شِيءَ خُلْقَهُ ثُمْ                            |
|                         |              | هدی .                                                                                |
| ۱۸۲،۱۸۰                 | 11.          | ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به الم                                      |
| 777                     | 111          | علماً ».<br>(وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل                                  |
|                         |              | ظلماً ﴾.                                                                             |
| ·                       |              |                                                                                      |
| l                       | l            | I                                                                                    |

| الصفحة    | رقم<br>الآية | الآيـة اسـم السـورة                                                                                               |
|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |              | «الأنبياء»                                                                                                        |
| 109,101   | 27           | ﴿ لُو كَانَ فَيْهُمَا آلِمُهُ إِلَّا اللهُ لَفُسَدْتًا ﴾ الآية                                                    |
| 288 6884  | 74           | ﴿لا يسأل عما يفعل وهم يسألون،                                                                                     |
| 174       | 40           | ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِن قَبِلُكُ مِن رَسُولَ إِلَّا نُوحِي                                                        |
|           |              | إليه الآية                                                                                                        |
| 200 (12)  | ۳.           | ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون ﴾ .                                                                       |
| 797       | l            | وقل من يكلؤكم بالليل والنهار من                                                                                   |
|           |              | الرحمن، الآية                                                                                                     |
| 17.       | ١٠٤          | «يوم نطوي السماء كطي السجل                                                                                        |
|           |              | للكتب الآية                                                                                                       |
| £ £ 7     | 1.4          | وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين».                                                                                   |
|           |              | (0. 3 )                                                                                                           |
|           |              | «الحبج»                                                                                                           |
| 144 , 144 | 0            | إيا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا                                                                       |
|           |              | ريايه الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                              |
| 207       | ١٤           | ﴿ إِنَّ الله يفعل ما يريد ﴾ .                                                                                     |
| l I       |              | هران الله يفعل ما يشاء كه                                                                                         |
| 1 2 1     | ٧٣           | هرا أما الناس ضرب مثا فاستمعما                                                                                    |
|           | . ,          | المك الآرة                                                                                                        |
|           |              | ﴿إِنَ الله يفعلُ ما يشاء ﴾ . ﴿ إِنَ الله يفعلُ ما يشاء ﴾ . ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ ضَرِبِ مثل فاستمعوا له ﴾ الآية |
|           |              |                                                                                                                   |

| الصفحة     | رقـم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                  |
|------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>£00</b> | ٧٥            | ﴿ الله يصطفي من الملائكة رسلًا ومن الناس إن الله سميع بصير ﴾.                         |
|            |               | «المؤمنون»                                                                            |
| 184        | ١٤            | ﴿فتبارك الله أحسن الخالقين،                                                           |
| 1 2 1      | 17            | ﴿ وَلَقَـد خَلَقْنَا فَوَقَكُم سَبِع طُرَائِقَ وَمَا كُنَا عَنَ                       |
| 107        | _^£           | الخلق غافلين                                                                          |
| 101        | 91            | ﴿ مَا اتَّخَذَ الله من ولد وما كان معه من                                             |
| ٤٥٠        | 110           | إله ﴾ الآية ﴿ أَفَحَسَبَتُم أَنَهَا خَلَقْنَاكُم عَبِثًا وَأَنكُم إلينا لا ترجعون ﴾ . |
|            |               | «النور»                                                                               |
| 747        | ٤٥            | ﴿إِنَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيَّءَ قَدْيَرٍ﴾.                                            |
| 175        | ۲             | « <b>الفرقان</b> »<br>﴿وخلق كل شيء فقدره تقديرا﴾ .                                    |

| الصفحة    | رقـم         | الآيــة اسم السـورة                                       |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|           | الآية        |                                                           |
| ٤١٦       | 4            | ﴿واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون                           |
|           |              | شيئا ﴾ الآية                                              |
| 749       | ٥٤           | ﴿وكَان ربك قديرا ﴾.                                       |
| 777,777   | ٥٨           | ﴿ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح                        |
| 200       |              | بحمده الآية                                               |
| 457 '45.  | 09           | ﴿ الَّـذَيُّ خلق السموات والأرض وما بينهما في             |
|           |              | ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل                  |
|           |              | به خبیراً . '                                             |
| 419       | 74           | وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض                        |
|           |              | هوناً ﴾ الآية                                             |
|           |              | «الشعراء»                                                 |
| 100       | _77          | وقال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات                 |
|           | 4 £          | والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين،                         |
| 144       | , Y7<br>, YV | ﴿قَالَ رَبُّكُمُ وَرَبُّ آبَائُكُمُ الْأُولِينَ﴾ إلى قوله |
|           | YA           | ﴿وما بينهما إن كنتم تعقلون ﴾.                             |
| 779       | 77           | ﴿قال هل يسمعونكم إذ تدعون ﴾.                              |
| 107,777   | 194          | ﴿نزل به الروح الأمين﴾ .                                   |
| 777 . 707 | 198          | ﴿على قلبك لتكون من المنذرين﴾.                             |
| 777,707   | 190          | ﴿بلسان عربي مبين﴾ .                                       |
| 774       | 414          | والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين                    |
|           | 719          | إنه هو السميع العليم،                                     |
|           | . , ,        |                                                           |

| الصفحة            | رقسم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                        |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| *47               | ۳٥            | «النمل»<br>(وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المسلون).                                                 |
| 178               | _09           | المرسلون). ﴿ قُـلُ الْحُمَـدُ لِللهُ وسلام على عباده ﴾ إلى قوله                                             |
|                   | ٦٣            | ﴿عما يشركون﴾.                                                                                               |
| 178 (181          | ٦٤            | ﴿عَمَا يَشْرَكُونَ﴾.<br>﴿أَمْنَ يَبْدَأُ الْخَلْقُ ثُمْ يَعْيِدُهُ وَمِنْ يُرْزَقَكُمْ مِنْ                 |
|                   | e.            | ā. VI 💉 al II                                                                                               |
|                   |               | «القصص»<br>«فالتِقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً                                                               |
| ££V               | ٨             | ﴿فَالْتِقَطُهُ الْ فَرَعُونَ لَيْكُونَ لَمُم عَدُوا                                                         |
| ۲ <b>۴۳، ۲</b> ۶۳ | ١٤            | وحزناً ﴿ الآية ﴿ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكمًا                                                          |
| <b>£</b> ٣٣       | ٤١            | وعلما الآية ﴿ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون                                          |
| 257               |               | ﴿ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أ                                                                      |
| 740               | ٦٨            | ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴾ الآية                                                                          |
| 178               | _٧٠           | ﴿ وهو الله لا إله إلا هو الله قوله ﴿ أَفَلا                                                                 |
|                   | ٧٢            | تبصرون .                                                                                                    |
| 7.4               | ۸۸            | المها رسود ﴿ ، الآية ﴿ وربك يخلق ما يشاء ويختار ﴿ الآية ﴿ وهو الله لا إله إلا هو ﴾ إلى قوله ﴿ أفلا تبصرون ﴾ |

| الصفحة | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                                        |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                             |
|        | 1            | <- 11»                                                                                                                      |
| 747    | ٧.           | «العنکبوت»<br>﴿إن الله على كل شيء قدير﴾.                                                                                    |
|        |              | وبل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا<br>الله الله الله الله الله الله الله الل                                             |
|        |              | الُعلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون،                                                                                       |
| 107    | 71           | ولئن سألتهم من خلق السموات                                                                                                  |
|        |              | والأرض﴾ الآية                                                                                                               |
|        |              |                                                                                                                             |
|        |              | «الــروم»                                                                                                                   |
| 200    | 14           | ﴿ يُخرِجِ الحِي من الميت ويخرِجِ الميت من                                                                                   |
| 184    | ٧.           | الحي، الاية<br>﴿ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا                                                                           |
| , ,    | '            | ﴿ وَسَ ايَانَهُ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ ا              |
| 775    | 40           | ومن آياته أن تقوم السهاء والأرض                                                                                             |
|        |              | بأمره ﴾ الأية                                                                                                               |
| 113    | ٣.           | ﴿فُأَقُم وجهك للدين حنيفاً فطرة                                                                                             |
|        |              | الله ﴾ الآية                                                                                                                |
| 79.    | ،۳۸          | الله ﴾ الآية<br>﴿ذلك خير للذين يريدون وجه الله ﴾ إلى قوله<br>﴿فأولئك هم المضعفون ﴾ .<br>﴿يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ﴾ . |
|        | 49           | ﴿فَأُولَئِكُ هُمُ الْمُضْعَفُونَ﴾.                                                                                          |
| 140    | 0 8          | ﴿ يُخلق ما يشاء وهو العليم القدير ﴾.                                                                                        |

| الصفحة          | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                             |
|-----------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |              | «لقمان»                                                                                                          |
| ٤١٧             | 11           | ﴿هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ﴾ الآية                                                              |
| 190             | 74           | ﴿إِنْ الله عليم بذات الصدور،                                                                                     |
| 779             | **           | ﴿ ولو أن ما في الأرض من شجرة القلام ﴾ الآية                                                                      |
| 200             | 44           | ﴿مَا خُلَقَكُم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير،                                                       |
|                 |              | «السجــدة»                                                                                                       |
| <b>45. (175</b> | ٤            | ﴿الله الذي خلق السموات والأرض وما بينهما﴾الآية                                                                   |
| 401             | 0            | ﴿ يدبر الأمر من السهاء إلى الأرض ثم يعرج اليه ﴾ الآية                                                            |
| 277,773         | ۱۳           | ﴿وَلُو شَئْنَا لَآتِينَا كُلِّ نَفْسَ هَدَاهَا﴾ الآية                                                            |
| £44             | 37           | ﴿ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ﴾ الآية                                                                |
| ۲۱.             | ٥٧           | ﴿وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا ﴿ الآية ﴿ الْأَحْسِرَابِ ﴾ الآية ﴿ إِنْ الذين يؤذون الله ورسوله ﴾ الآية |

| (سباً)     (عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات الآية     (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل     (يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل     (يا أيها الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء الله     (يا أيها الناس اذكروا نعمة الله     (من كان يريد العزة فلله العزة ممن كان يريد العزة فلله العزة (١١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء الله على 1 قدير﴾. في الحدام ١٦٤ ٣ عليكم ﴾ الآية عليكم ﴾ الآية ﴿ من كان يريد العزة فلله العزة الله العزة ﴿ ١١ ٢٤٤ ٢٩١ ﴿ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ١١ ١٩٣ ﴿ وولا ينبئك مثل خبير﴾ الآية ﴿ ولا ينبئك مثل خبير﴾ . ﴿ وإن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم ٢٨ ١٩٥ ﴿ بذات الصدور﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| عليكم ﴿ ١٠ ١٨١ ، الآية ﴿ من كان يريد العزة فلله العزة العزة المعرف ﴿ ٢٨١ ، الآية ﴿ وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ١١ ١٩٣ بعلمه ﴿ ١٠ ، الآية ﴿ ولا ينبئك مثل خبير ﴾ . ﴿ ولا ينبئك مثل خبير ﴾ ﴿ ولا ينبئك مثل خبير ﴾ ﴿ ولا ينبئك مثل خبير ﴾ الأية بنبئك مثل خبير ﴾ الأية بنبئك مثل خبير ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ﴿من كان يريد العزة فلله العزة المراب ٣٤٤، ٢٨١ ١٠<br>جميعا الآية<br>﴿وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا ١١ ١٩٣<br>بعلمه ﴾ الآية<br>﴿ولا ينبئك مثل خبير ﴾.<br>﴿ولا ينبئك مثل خبير ﴾.<br>﴿إن الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم<br>بذات الصدور ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ﴿ وَمَا تَحْمَلُ مِن أَنْثَى وَلَا تَضِعِ إِلَّا ١٩٣ مِلْكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله على مثل خبير ﴾ . ﴿ وَلاَ يَنْبَلُكُ مثل خبير ﴾ . ﴿ وَلاَ يَنْبَلُكُ مثل خبير ﴾ . ﴿ وَلاَ يَنْبُلُكُ مِنْلُ خبير السموات والأرض إنه عليم الله عليم المحدور ﴾ . ﴿ وَلاَ يَنْبُلُكُ مِنْلُ خَبِيرٍ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّالِ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الل |
| ﴿ ولا يُنبئك مثل خبير ﴾ . ﴿ ولا يُنبئك مثل خبير ﴾ . ﴿ ١٩٥ مثل خبير ﴾ . ﴿ ١٩٥ مثل خبير ﴾ . ﴿ الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم للم الصدور ﴾ . ﴿ الله عليم الصدور ﴾ . ﴿ الله عليم الصدور ﴾ . ﴿ الله عليم الله على الله على الله على الله على الله علم الله على الله على الله على الله علم الله على الله علم الله على الله على الله على الله ع |
| ﴿إِنَ الله عالم غيب السموات والأرض إنه عليم مم ١٩٥ بذات الصدور).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| بذات الصدور،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ﴿إِنَّهُ كَانَ عَلَيًّا قَدِيرًا ﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| · . | الصفحة                        | رقـم         | الآيــة اسم السـورة                                            |
|-----|-------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|     |                               | الآية        | ,                                                              |
| i   |                               |              | ( <u>"                                    </u>                 |
|     | 1 2 9                         | 44           | ﴿وآية لهم الأرض الميتة أحييناها﴾ الآية                         |
|     | 441                           | ٤٩           | ﴿مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحْدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمُ |
| ,   |                               |              | يخصمون .                                                       |
|     | ۴۰۹،۳۰۰                       | ۷۱           | ﴿ أُولِم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا                    |
|     |                               |              | أنعاماً ﴾ الآية                                                |
|     | 144                           | ζ۷۸          | ﴿وضرب لنا مثلًا ونسى خلقه﴾ إلى قوله ﴿وهو                       |
|     |                               | ٨٩           | بكل خلق عليم .                                                 |
|     | 727,721                       |              | بادل عنى عليم .<br>﴿إنها أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن     |
|     | -                             | <i>/</i> \ \ |                                                                |
|     | ۲0٠                           |              | فيكون ﴾ .<br>« <b>الصافات</b> »                                |
|     | 719                           | ٠٤٠          |                                                                |
|     | 111                           | ~            | ﴿ إِلَّا عباد الله المخلصين ﴾.                                 |
|     |                               | ٧٤           |                                                                |
|     | 277, 217                      |              | ﴿قَالَ أَتَعْبِدُونَ مَا تُنْحَتُونَ﴾ .                        |
|     | ٤١٨ ، ٤١١                     | 97           | ﴿وَالله خلقكم وما تعملون﴾ .                                    |
|     | 277                           |              |                                                                |
|     | 233, 733                      | -1.4         | ﴿فلما بلغ معـه السعي قال يا بني﴾ إلى قولـه                     |
|     |                               | 1.4          | وفديناه بذبح عظيم                                              |
|     | 419                           | ۱۲۸          | ﴿ إِلَّا عباد الله المخلصين ﴾.                                 |
|     |                               | ۱٦٠          |                                                                |
|     |                               | 174          |                                                                |
|     | 719<br>191 : 189<br>187 : 781 |              | 1. · 1. · 1. · 1. · 1. · 1. · 1.                               |
|     | 17161/17                      | 1//          | ﴿سبحان ربك رب العزة عما يصفون﴾.                                |
|     |                               |              |                                                                |
|     |                               |              |                                                                |

| الصفحة             | رقم      | الآيــة اسـم السـورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | الاية    | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                    |          | (( , 2))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٥٠                | **       | «ص» وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| £ £ • . £ \$ \$ \$ | <b>.</b> | باطلا ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22. (21 )          | \        | ﴿ أُم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| *•٧                | ٤٥       | و الله المساول المام ال |
| ۳۰۵،۳۰۰            |          | وقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۳۰۸،۳۰۷            | 1        | بيدي أستكبرت أم كنت من العالين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4.4                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717                | ٨٢       | ﴿قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                    |          | «الــزمـــر»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777                | ١        | «تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190                | ٧        | ﴿إنه عليم بذات الصدور).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Y0X                | 74       | ﴿ الله نزل أحسن الحديث كتاباً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                    |          | متشابهاً ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 170                | ٣٨       | ﴿قُلُ أَفُرَأُيتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونَ اللَّهِ ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 441                | ٤٤       | ﴿ قُلُ لَلَّهُ السَّفَاعَةُ جَمِيعاً لَهُ مَلَكُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                    |          | السموات ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 719 . 718          | ٥٦       | ﴿أَنْ تَقُـولُ نَفْسَ يَا حَسَرَتًا عَلَى مَا فَرَطَتَ فِي اللّٰهِ ﴾ الآرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                    |          | جنب الله ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| الصفحة                      | رقم<br>الآية | الآيـة اسم السورة                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १०९                         |              | ﴿الله خالق كل شيء وهو على كل شيء<br>وكيل﴾.                                                                                                                        |
| 710, 717<br>717, 717<br>208 | 7            | ﴿وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة ﴾ الآية                                                                                                   |
| 777                         | ۲،۱          | «غافر»<br>«حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز                                                                                                                        |
| 750                         | 77           | العليم                                                                                                                                                            |
| £00 (                       | 70           | فأنى تؤفكون الآية الدين الآية                                                                                                                                     |
| <b>777</b>                  | ۲،۱          | «فصلت»<br>«حم. تنزيل من الرحمن الرحيم».<br>«كتاب فصلت، آراته قآناً عبداً اقده                                                                                     |
| 121                         | 4            | <ul> <li>(حم. تنزيل من الرحمن الرحيم).</li> <li>(كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون).</li> <li>(قل أإنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين)الآية</li> </ul> |

| الصفحة                                | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 113<br>777, 737<br>791, 777           | 11           | ﴿ثُمُ استوى إلى السهاء وهي دخان﴾ الآية<br>﴿أُولُم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم                                   |
| £ 7V                                  | 1            | قوة الآية ﴿ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى الآية                                                           |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |              | ﴿ أَلَا إِنهُ بَكُلُ شِيءَ مُحَيَّطُ ﴾. «الشورى» ﴿ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ﴾.                                   |
| 100 . TO £                            |              | ﴿ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل<br>مسمى ﴾ الآية                                                                         |
| 190                                   | 75           | ﴿إنه عليم بذات الصدور》.<br>﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في<br>الأرض》الآية<br>﴿ومن آياته خلق السموات<br>والأرض》الآية |
| 1 2 1                                 | 79           | ﴿ ومن ايات خلق السموات ا<br>والأرض ﴾ الآية                                                                              |

| الصفحة  | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                        |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ·       |              |                                                                                             |
| ٤١٥،٣٠٩ | ۳.           | ﴿ وَمَا أَصَابِكُم مَن مَصِيبَةً فَبِهَا كُسبِت أَيديكُم                                    |
|         |              | ويعفو عن كثير،                                                                              |
|         |              | «الـزخــرف»                                                                                 |
| 454     | 14           | الستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة                                                            |
|         |              | ربكم ﴾ الآية                                                                                |
| 270     | ٣٣           | ﴿ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن                                                   |
|         |              | يكفر﴾الأية                                                                                  |
| 174     | ٤٥           | واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا                                                            |
|         |              | أجعلنا﴾ الآية                                                                               |
| 777     | ٥٠           | ﴿ فلم كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون ﴾.                                                    |
| 774     | ۸٠           | ﴿ أُم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلي                                                   |
|         |              | ورسلنا لديهم يكتبون .                                                                       |
|         |              | «الدخان»                                                                                    |
| 719     | ۱۸           | ﴿ أَنْ أَدُوا إِلَى عَبَادُ اللهِ إِنِي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينَ ﴾ .                          |
| 1       |              | ﴿ وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما                                                       |
|         |              | لأعبين .                                                                                    |
| ٤٥٠     | 49           | ﴿وما خلقنا السموات والأرض وما بينها لاعبين﴾. ﴿ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون﴾. |
|         |              | يعلمون .                                                                                    |

|     | الصفحة | ارقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                                                                                                            |
|-----|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | 1      | 14            | «الجاثية»  «الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره » إلى قوله ﴿لآيات لقوم يتفكرون ».  «أم حسب النين اجترحوا السيئات أن نجعلهم » الآية ﴿وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا » الآية |
| 100 | ۳11    | 1.            | «الفتح» ﴿إن الذين يبايعونك إنها يبايعون الله يد الله الآية ﴿فاستوى على سوقه يعجب الزراع ﴾ الآية                                                                                                 |
|     | 1      | 10            | «ق»<br>﴿أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق<br>جديد﴾ .<br>﴿ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد﴾ .                                                                                            |
|     | 154    | Y 1<br>£ V    | «الذاريات»<br>﴿وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾ .<br>﴿والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون﴾ .                                                                                                               |

| الصفحة            | رقم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                      |
|-------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7<br>747. A3Y     |              | ﴿إِنَ اللهِ هُو الرزاقُ ذُو القَوةُ المُتينَ﴾.                                                            |
| 77.               | ۳، ۲<br>۳٥   | «الطـــور»<br>﴿وكتاب مسطور في رق منشور﴾ .<br>﴿أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون﴾ .                       |
| 797               | ٤٨           | ﴿واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح<br>بحمد ربك حين تقوم ﴾.                                                |
| 149               |              | «النجم» ﴿ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ﴾ الآية                                                    |
| 79V<br>£11<br>740 | 1            | «القمر»<br>﴿تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر﴾.<br>﴿إنا كل شيء خلقناه بقدر﴾.<br>﴿في مقعد صدق عند مليك مقتدر﴾. |
| 77 £              | ٣_١          | «الرحمن علم القرآن خلق الإنسان».                                                                          |

| الصفحة                      | رقم<br>الآية                                                                                | الآيـة اسم السورة                                                                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.47 ° 7.7.7<br>7.4 ° 7.7.7 | **                                                                                          | ﴿ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ﴾ .                                                                                          |
|                             |                                                                                             | «الواقعة»                                                                                                                       |
| 777 , 777                   | \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ﴿إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ﴾.                                                                                                |
| 77.                         | <b>V9</b>                                                                                   | ﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾.                                                                                                         |
|                             |                                                                                             | «الحديــد»                                                                                                                      |
| ١٦٧                         | 0_1                                                                                         | ﴿سبح لله ما في السموات والأرض﴾ إلى قوله                                                                                         |
| 777 , 777                   | ۳ ا                                                                                         | ﴿ وَإِلَى الله ترجع الأمور﴾ . ﴿ هُو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل الله ما الله على الله الله الله الله الله الله الله ال |
| 48.                         | ٤                                                                                           | شيء عليم .<br>هو الذي خلق السموات والأرض في ستة                                                                                 |
| 190                         | ٦                                                                                           | أيام ﴾ الآية<br>﴿يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو                                                                 |
| 441                         |                                                                                             | عليم بذات الصدور». ﴿ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا ﴾ الآية                                                  |
|                             |                                                                                             |                                                                                                                                 |

|        | الأيــة اسـم السـورة                                                                                                              |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | ﴿مَا أَصَابِ مِن مَصِيبَةً فِي الأَرْضِ وَلا فِي<br>أَنْفُسَكُم﴾الآية                                                             |
| 74     | أنفسكم ﴿ الآية ﴿ لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ﴾ الأية                                                                      |
|        | «المجادلة»<br>﴿قد سمع الله قول التي تجادلك في<br>زوجها﴾ الآية                                                                     |
| ٦      | «الحشير»<br>هوهالله علي كل شرع قل كه                                                                                              |
| ,<br>V | روبية على على تعليه على أهل أهل أهل                                                                                               |
| ، ۲۳   | والله على كل شيء قدير. والله على كل شيء قدير. وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية هو الله الذي لا إله إلا هو، إلى قوله وهو |
|        | العزيز الحكيم                                                                                                                     |
|        | 77 V V V V V V V V V V V V V V V V V V                                                                                            |

| الصفحة       | رقـم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.7          | ٨             | «المنافقون» ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              |               | يعُلمون﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ·            |               | «التغابن»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 190          | ٤             | ويعلم ما في السموات والأرض ويعلم ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              |               | تسرون وما تعلنون والله عليم بذات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |               | الصدور).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|              |               | «الطــــلاق»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>£ £ V</b> | 17            | ﴿ الله الـذي خلق سبع سموات ومن الأرض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|              |               | مثلهن ينزل الأمر بينهن ﴾ الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              |               | " - A ~ - 11»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱۰،۲۹۸      | ٤             | «التحريم»<br>(إن تتوبا إلى الله فقد صغت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|              |               | :511 416 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 745          | ٥             | ﴿عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| www          | _             | فلوبكم الايه وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن الآية وعليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم الآية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.11         | 7             | وعليها ملائكه علاط شداد لا يعصول الله ما الله |
|              |               | اسرهم 🐙 او یت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| الصفحة        | رقـم<br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                 |
|---------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|               |               |                                                                                      |
| 101           | ٣             | الملك ﴿ اللَّذِي خلق سبع سموات طباقاً ما ترى في                                      |
| 190           | ۱۳            | خلق الرحمن ﴾ الأية ﴿ وأسروا قولكم أو أجهروا به إنه عليم بذات                         |
| 491,48        | 17            | الصدور). ﴿ أَأُمنتُم مِن فِي السياء أَن يُخسف بكم الأرض                              |
| 710           | 17            | فإذا هي تمور ﴿ أَم أَمنتُم مِن فِي السَّاء أَن يرسَّل عليكم حاصباً فستعلمون كيف نذير |
|               |               | «القام»                                                                              |
| ***           | 1             | ﴿ن، والقلم وما يسطرون﴾.                                                              |
| £ £ • . £ T V | ه ۲۰          | ,                                                                                    |
|               | 47            | تحکمون،                                                                              |
| 777, 777      | ٤٢            | ﴿يوم يَكشف عن ساق ويدعـون إلى السجود                                                 |
| ***           |               | فلا يستطيعون﴾ .                                                                      |
|               |               |                                                                                      |

| الصفحة                    | ار <b>قــم</b><br>الآية | الآيــة اسـم السـورة                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 701<br>7·7 , 7 <b>7</b> £ |                         | «الحاقة»<br>﴿والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم<br>يومئذ ثهانية ﴾.<br>﴿ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه<br>باليمين ثم لقطعنا منه الوتين ﴾. |
| <b>728</b><br><b>701</b>  | ٣                       | «المعارج»<br>(من الله ذي المعارج».<br>(تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره<br>خمسين ألف سنة).                                                |
| 445                       | 17                      | «نسوح»<br>«فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا» إلى<br>قوله «ويجعل لكم أنهارا».<br>«وجعل القمر فيهن نوراً وجعل الشمس<br>سراجا».                         |
| 707                       | ۲،۱                     | «الجـن»<br>وفقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، إلى قوله وولن<br>نشرك بربنا أحدا،                                                                           |

| ڻيء ع<br>لـزمـــل  |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
|                    |                                                               |
|                    | ﴿فاقرؤوا ما تیسر م                                            |
| ــدثــــ<br>بشر سأ | «الم<br>إن هذا إلا قول البـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| مِا جعلُ           | ﴿عليها تسعة عشر و<br>ملائكة﴾الأية                             |
| يــامــــ          | «القر<br>﴿وجوه يومئذٍ ناضرة إ                                 |
|                    |                                                               |

| الصفحة           | رقم<br>الآية | الآيسة اسم السورة                                                                                                                          |
|------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| £00 ( £ Y V      | ۲            | «الإنسان» (الإنسان من نطفة أمشاج                                                                                                           |
| 279 ° £77<br>277 | ٣            | نبتليه ﴾ الآية ﴿إِنَا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً ﴾. ﴿إِنَا أَعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا                                        |
| <b>٣19</b>       | ۳ ۹          | وسعيراً                                                                                                                                    |
| £•7<br>£74       | Y •          | شكورا                                                                                                                                      |
| 274, 517         | ٣٠           | سبيلاً . ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللهِ إِنْ اللهِ كَانَ عَلَيًّا حَكَيًّا ﴿ وَمَا تَشَاءُ اللهِ كَانَ عَلَيًّا حَكَيًّا ﴾ . |
| 1 80             | -7<br>17     | «النباً» ﴿ أَلَمْ نَجْعَلُ الأَرْضُ مَهَاداً ﴾ إلى قوله ﴿ وجناتُ الفَافا ﴾ .                                                               |

| الصفحة                  | رقم<br>الآية            | الآيــة اسـم السـورة                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b> 7.A            | -11                     | «عبسس»<br>﴿كلا إنها تذكرة ﴾ إلى قوله ﴿مرفوعة مطهرة ﴾ .                                                                                                            |
|                         | ١٤                      |                                                                                                                                                                   |
| 120                     | _7 &                    | ﴿ فلينظر الإنسان إلى طعامه ﴾ إلى قوله ﴿ متاعاً                                                                                                                    |
|                         | 44                      | لكم ولأنعامكم .                                                                                                                                                   |
| 17•<br>£YY<br>£YY : Y£Y | Y-1<br>YV<br>, YA<br>Y9 | «التكويسر» ﴿إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت ﴾. ﴿إن هو إلا ذكر للعالمين ﴾. ﴿لن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ﴾. |
| 17.                     | ٤_١                     | «الانفطار»<br>﴿إذا السماء انفطرت﴾ إلى قوله ﴿وإذا القبور<br>بعثرت﴾.                                                                                                |
| £ • Y « YA              | 10                      | «المطففين»<br>﴿كلا إنهم عن ربهم يومئذٍ لمحجوبون﴾.                                                                                                                 |

| الصفحة     | رقم<br>الآية           | الآيــة اسـم السـورة                                                                              |
|------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17.        | 0_1                    | «الانشقاق»<br>﴿إذا السياء انشقت﴾ إلى قوله ﴿وأذنت لربها<br>وحقت﴾.                                  |
| 7 <b>.</b> | 01)<br>17<br>17)<br>77 | «السبروج»<br>﴿ذو العرش المجيد فعال لما يريد﴾ .<br>﴿بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ﴾ .                |
| 1          | 17                     | «الطارق»  (فلينظر الإنسان مم خلق، خلق من ماء دافق).  (وأكيد كيداً).  (الأعلى).  (والذي قدر فهدى). |

| الصفحة            | رقـم<br>الآية | الأيــة اسـم السـورة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>44. (181</b>   | 17            | «الغاشية»<br>﴿أفلا ينظرون إلى الإِبل كيف خلقت﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 700 (70V          | **            | «الفجسر»<br>﴿وجاء ربك والملك صفاً صفا﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| £ <b>Y</b> 4      | _^<br>\ \ •   | «البلد» ﴿ألم نجعل له عينين، ولساناً وشفتين، وهديناه النجدين﴾.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 71· . 7· 0<br>719 | 0             | «الشمس» (الشمس) في السماء وما بناها في الله والسماء وما بناها في الله ناقة الله وسقياها في الله والله وسقياها في الله وسقياها |
| 777               | 1 &           | «العلق»<br>﴿ ألم يعلم بأن الله يرى ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ***               | 1 1 2         | ﴿ أَلَمْ يَعْلُمُ بَأَنَ اللَّهُ يَرَى ﴾ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| الصفحة                       | رقـم<br>الآية | الآيـة اسم السورة                                                     |
|------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>*</b> 77.A                | ٣, ٢          | «البينة»<br>ورسول من الله يتلو صحفاً مطهرة، فيها كتب<br>قيمة .        |
| 177 . 177                    | ٦_١           | «الكافـرون»<br>﴿قل يا أيها الكافرون﴾ إلى قوله ﴿لكم دينكم<br>ولي دين﴾. |
| 177                          | ۳_۱           | «الإخــلاص»<br>﴿قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم                |
| 177 ( 1 £ 0<br>7 £ £ ( 1 7 9 |               | يولد).<br>﴿ولم يكن له كفواً أحد﴾.                                     |
| <b>£</b> 7£                  | 7_1           | «الناس» إلى آخر السورة ﴿قُلُ أُعُودُ بُرِبِ الناسِ ﴾ إلى آخر السورة   |
|                              |               | ****                                                                  |

٢ ـ فهرس الأحاديث النبوية

| الصفحة      | -                                     | التسلسل<br>على<br>الحروف |
|-------------|---------------------------------------|--------------------------|
|             |                                       |                          |
| 757, 757    | أتى جبريل بمرآة بيضاء فيها نكتة إلى   | 1                        |
|             | النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: ما هذه          |                          |
| :           | الحديث.                               |                          |
| ۳۰۸، ۲۰۳    | احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم      | ۲                        |
| į           | موسى الحديث                           |                          |
| 111         | إذا قاتـل أحدكم فليتجنب الوجه فإن     | ٣                        |
|             | الله خلق آدم على صورته الحديث         | 1                        |
| 441         | إصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على | ٤                        |
|             | الحوض.                                |                          |
| ۲.,         | أعوذ برضاك من سخطك                    | 0                        |
|             | الحديث.                               | i.                       |
| Y · ·       | أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت.       | ٦                        |
| 798, 794    | أعوذ بوجهك الحديث.                    | ٧                        |
| <b>የ</b> ፕለ | أليس كلكم يرى القمر مخلياً به         | ٨                        |
|             | الحديث.                               |                          |
| 179         | أمرت أن أقاتل الناس حتى               | 9                        |
|             | يشهدوا الحديث.                        |                          |
|             |                                       | I,                       |

| الصفحة                     |                                    | التسلسل       |
|----------------------------|------------------------------------|---------------|
|                            |                                    | على<br>الحروف |
| <b>*</b> 7 <b>V . *</b> 77 | أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا    | 1.            |
|                            | ذكرني الحديث.                      |               |
| ۷۲۸ ، ۲۲۷                  | إن جهنم لا تمتـلىء حتى يضـع فيهـا  | 11            |
| 448                        | رب العزة قدمه الحديث .             |               |
| 417                        | إن جهنم لا تمتـليء حتى يضـع فيهـا  | ١٢            |
|                            | رجله الحديث.                       |               |
| 273,073                    | إن فيك لخلقين يحبهها الله الحلم    | ١٣            |
|                            | والأناءة الحديث.                   |               |
| 717,717                    | إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع  | 1 ٤           |
| 418                        | الله عز وجل الحديث.                |               |
| 497,40.                    | إنكم سترون ربكم عياناً .           | 10            |
| ۲۸۳ ، ۲۵۰                  | إنــکـــم سترون ربــکـــم کها ترون | ١٦            |
|                            | هذا الحديث.                        |               |
| 718,190                    | إن لله تسعة وتسعين اسعًا           | 17            |
|                            | الحديث.                            |               |
| ***                        | إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل    | 11            |
|                            | الحديث.                            |               |
| £ 7 Y                      | ان الله خالق كل صانع وصنعته.       | 19            |
| 144                        | إن الله خلق آدم على صورته .        | ٧.            |
| · •                        |                                    | i             |

| الصفحة                   | الحديدث                                                    | التسلسل<br>على<br>الحروف |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 797, 797                 | إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له                        | 41                       |
| ***                      | أن ينام الحديث .<br>إن الله يكــشــف عن ساق<br>الحديث .    | **                       |
| ٣١٥                      | إن الله يمسك السموات على                                   | 74                       |
| 707                      | إصبع الحديث.<br>إنه أشد تقصياً من صدور الرجال<br>الحديث.   | 71                       |
| 720                      | أين الله الحديث.                                           | 40                       |
| 478                      | تجيء البقرة وآل عمــران كأنهما                             | 77                       |
| ٤١٢                      | غهامتان الحدیث.<br>تحاج آدم وموسی فحج آدم موسی<br>الحدیث.  | **                       |
| **•                      | تحاجت النار والجنة فقالت النار                             | 44                       |
| ۰۲۳، ۲۲۳                 | الحديث.<br>ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام<br>ينظرون الحديث. | 49                       |
| 794                      | جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما                             | ٣٠                       |
| 1 <b>/9</b> ، 1/A<br>1/8 | الحديث.<br>خلق الله آدم على صورته<br>الحديث.               | 41                       |

| الصفحة            | الحـــديـــث                               | التسلسل<br>على<br>الحروف |
|-------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| 779 . 770         | زينوا القرآن بأصواتكم .                    | 47                       |
| <b>۲۸۳ ، ۲۸ •</b> | العيز إزاره والكلبرياء رداؤه<br>الحديث.    | 44                       |
| ٣٠٠               | عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين.            | 4.5                      |
| 441               | فاسألوا الله الفردوس الأعلى فإنه وسط       | 40                       |
|                   | الجنة الحديث.                              |                          |
|                   | فأقــوم فآتي تحت الــعــرش فأقــع          | 47                       |
| 711               | ساجداً الحديث.                             |                          |
|                   | فأما النار فلا تمتلىء حتى يضع تبارك        | **                       |
| 44.               | وتعالى الحديث.                             |                          |
|                   | قسمت الصـــلاة بيني وبـــين عبــدي         | ٣٨                       |
| 419               | نصفين الحديث.                              |                          |
|                   | كتب الله مقادير الخلائق                    | 49                       |
| 113               | الحديث.                                    |                          |
| 577               | كل ميسر لما خلق له.                        | ٤٠                       |
| 7                 | لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى الحديث .        | ٤١                       |
| ۱٦٨               | لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك<br>لك الحديث. | ٤٢                       |

| الصفحة           | الحـــديـــث                                                     | التسلسل<br>على<br>الحروف |
|------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| ٥٨٢ ، ٢٨٢        | لما خلق الله الخلق كتب في كتابه<br>الحديث.                       | ٤٣                       |
| .481             | لما فرغ الله من خلقـه استــوى على                                | ٤٤                       |
| *11              | عرشه.<br>اللهم إني أسالك بكل اسم هو<br>لك الحديث.                | ٤٥                       |
| 777 , 777        | لك الحديث.<br>اللهم إني أستخيرك بعلمك<br>الحديث.                 | ٤٦                       |
| 779              | يت.<br>ليس منا من لم يتغن بالقرآن .                              | ٤٧                       |
| ٤٠٤              | ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه                                    | ٤٨                       |
| <b>797</b> 3 APY | الحديث.<br>ما من نبي إلا وقد حذر أمته الأعور<br>الكذاب الحديث.   | ٤٩                       |
| 797              | مثل المجاهد في سبيل الله ابتغاء وجه                              | ۰۰                       |
| 179              | الله الحديث .<br>من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل<br>الجنة . | ٥١                       |
| 171, 171         | هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا                               | ٥٢                       |
| 377, 077         | كانت صحواً الحديث.                                               |                          |
| ۱۸۱،۱۸۰<br>۲۰۳   | هل تضارون في القمر ليلة البدر<br>الحديث.                         | ٥٣                       |

| الصفحة     | الحـــديـــث                                                                              | التسلسل<br>على<br>الحروف |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 774, 450   | وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها                                                               | 0 \$                     |
| ***        | أحد الحديث.<br>وعـزتي وجـلالي لا أسـأل عن عبادي                                           | 00                       |
| 441        | غيري الحديث .<br>لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى<br>خير خيرا                             | ٥٦                       |
| 707 , AFY  | يضع فيها الحديث .<br>لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو.<br>لاتة مرا السريد ذان اسرآ التسما | ٥٧                       |
| ١٨٣        | لاتقبحوا الوجه فإن ابن آدم خلق على<br>صورة الرحمن.                                        | 0 1                      |
| 124        | لا نبي بعدي .                                                                             | ٥٩٠                      |
| 418        | يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.                                                         | ٦.                       |
| 450        | يتعاقبون فيكم ملائكة بالليـل وملائكة                                                      | 71                       |
| 707, VVY   | بالنهار الحديث .<br>يتنزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا<br>الحديث .                        | ٦٢                       |
| 400        | يطوي الله عز وجــل السمــوات يوم                                                          | ٦٣                       |
|            | القيامة ثم يأخذهن الحديث .                                                                | - 4                      |
| <b>700</b> | يقبض الله تبارك وتعالى الأرض                                                              | 7 8                      |

| الصفحة   | الحـــديـــث                                  | التسلسل<br>على<br>الحروف |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------|
| 709, P0Y | ينزل ربنا كل ليلة إلى الساء الدنيا الحديث.    | ٦٥                       |
| 4.8      | ينزل الله في السهاء الدنيا لشطر الليل الحديث. | 77                       |

**☆☆☆☆☆** 



٣ \_ فهرس الأبيات الشعرية

| الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | القائل              | البيت                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 797                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | قراع بن             | وإن يك صدر هذا الـيوم ولي                                                     |
| ٣٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أجــدع<br>صاعــد بن | فإن غداً لناظره قريب اليك حدوت ناجية الركاب                                   |
| 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الحسن<br>الأبيوردي  | هي التي لا تزال الــدهــر ناظـرة                                              |
| 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | امرؤ القيس          | إلى العلى ولسؤال وفي كتب فإنكها إن تنظراني ساعة                               |
| <b>۲</b> ۸٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النابغة             | من الدهر تنفعني لدى أم جندب مجلتهم ذات الإله ودينهم قويم في يرجون غير العواقب |
| , 70<br>77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن حزم             | ويم في يرجون فير المحوادب أنا العلق الدي لا عيب فيه سوى بلدي وأني غير طاري    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | (أربعة أبيات)                                                                 |
| <b>V</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن حزم             | فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي<br>تضمنه القرطاس بل هو في صدري              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | (خمسة أبيات)                                                                  |
| 10 to |                     |                                                                               |

| الصفحة     | القائل       | البيت                                                                                                                                                                            |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٦٨         | ابن حزم      | مناي من الدنيا علوم أبثها<br>وأنشرها في كل باد وحاضري<br>(بيتان)                                                                                                                 |
| 444        | جرير         |                                                                                                                                                                                  |
| 441        | الحطيئة      | وقد نظرتكم إعشاء صادرة                                                                                                                                                           |
| ٣١         | ابن حزم      | ألا رب سامي الطرف من آل مازن<br>إذا شمرت عن ساقها الحرب شمرا<br>وقد نظرتكم إعشاء صادرة<br>للخمس طال بها حوزي وتنساسي<br>سها بي ساسان ودارا وبعدهم<br>قريش العلى أعياصها والعنابس |
|            |              | (بیتان)                                                                                                                                                                          |
|            | خبيب بن عدي  | ولست أبالي حين أقتــل مسلمًا                                                                                                                                                     |
| 797<br>787 | رضى الله عنه | على أي جنب كان في الله مصرعي<br>(بيتـــان)                                                                                                                                       |
| ۳۲۰        | کئیے عنۃ     | 1                                                                                                                                                                                |
| , ,        | تسير عره     | أما تتقين الله في جنب عاشق<br>له كبد حرى وعين ترقرق<br>فلو كانت الدنيا دوينك لجة<br>وفي الجو صعق دائم وحريق                                                                      |
| ٦٨         | ابن حزم      | فلو كانت الدنيا دوينك لجة                                                                                                                                                        |
|            |              | وفي الجــو صعـق دائم وحــريق                                                                                                                                                     |

(بیتان)

| الصفحة | القائل       | البيت                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -      |              |                                                                                                                                                                                             |
| 197    | حسان بن ثابت | شهدت بإذن الله أن محمداً                                                                                                                                                                    |
| 444    | رضى الله عنه | شهدت بإذن الله أن محمداً<br>رسول الذي فوق السموات من عل                                                                                                                                     |
|        |              | (بیتان)                                                                                                                                                                                     |
| ٦٤     | ابن حزم      | وذي عذل فيمن سباني حسنه يطيل ملامي في الهـوى ويقـول                                                                                                                                         |
|        |              | يطيل ملامي في الهــوى ويقــول                                                                                                                                                               |
|        |              | (أربعة أبيات)                                                                                                                                                                               |
| 149    | المتنبي      | وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل لك الحمد يا رب والشكر ثم لك الحمد ما باح بالشكر فم أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمن |
|        |              | إذا احتاج النهار إلى دليل                                                                                                                                                                   |
| ۸۸     | ابن حزم      | لك الحمد يا رب والشكر ثم                                                                                                                                                                    |
|        |              | لك الحمد ما باح بالشكر فم                                                                                                                                                                   |
| 441    | عمرو بن      | أبها هنه فلا تعهب علينها                                                                                                                                                                    |
|        | كلشوم        | وأنظرنا نخبرك اليقينا                                                                                                                                                                       |
| ٣٠٠    | الشماخ       | إذا ما راية رفعت لجد                                                                                                                                                                        |
|        |              | تلقاها عرابة باليمن                                                                                                                                                                         |
|        | · ·          |                                                                                                                                                                                             |

## \*\*\*\*



الصفحـــــ (ไ้) ۸۷۱، ۱۷۹، ۱۸۲، ۱۸۲ آدم (عليه السلام) 311, 4.4, 0.4, 5.4, ٧٠٣، ٨٠٣، ٢١٤. .47 £ الأجري . 2 . 4 الألوسي .479 الأمدي 777, 277, 707, 777, إبراهيم (عليه السلام) 7A7, 7A7, 1P7, 733 ٥٠٣، ٢٠٧، ٧٠٣، ٨٠٣. إبليس الأبهري (أبو بكر محمد) 111 .499 الأبيوردي (الشاعر) الأتابكي . 49 .179 إحسان عباس أحمد بن أصبغ .00 أحمد بن الجسور (أبو عمر) .04 77, 77, 77, 77, 77, 77 أحمد بن حنبل (الإمام) 777, 377, 677, 577, . 27.

| الصفحـــة                    | الاسم                       |
|------------------------------|-----------------------------|
| ٧١ ، ٨١ ، ٢٣ ، ٨٣ ، ٢٣ ، ٨٩. | أحمد بن سعيد بن حزم         |
|                              | أحمد بن عدر بن أنس          |
| .00                          | العذري                      |
| ٥٧٣.                         | أحمد بن محمد أبوبكر الخلال  |
| .0 \$                        | أحمد بن محمد الطلمنكي       |
|                              | الأزدي أبو القاسم ابن أبي   |
| ٧٣، ٦٤، ٢٥.                  | يزيد                        |
| ۱۳۷، ۱۳۱، ۱۳۵، ۱۳۲، ۱۳۷.     | أرسطو طاليس                 |
| ۲۸.                          | إسماعيل بن إسحاق            |
|                              | إسحاق بن إبراهيم (شيخ       |
| .***                         | البخاري)                    |
| .77                          | إسجاق (صاحب المسند)         |
| 373,073.                     | أشج عبد القيس               |
| ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، ۳۲۲ ، ۳۸۲ ،      | الأشعري أبو الحسن (الإِمام) |
| PPY                          |                             |
| 3 94, 6 94, 9 94, 443,       |                             |
| .\$\$0 . \$\$V               |                             |
| .117                         | الأصفهاني أبو الفرج         |
| .٣٢١                         | ابن الأعرابي محمد بن زياد   |
| 317.                         | الأعرج عبدالرحمن بن هرمز    |
| 341, 041, 141, 141           | أفلاطون                     |
| ۸۷.                          | الإفليلي                    |
| ۸۹۳.                         | امرؤ القيس                  |
|                              |                             |

أنس بن مالك رضي الله عنه | ۲۹۷، ۳۲۱، ۳۲۱، ۳۹۲.

الباجي سليمان أبو الوليد الباقلاني أبوبكر القاضي البخاري (الإمام)

برغوث أبو عيسى محمد البزار

ابن بسام الشنتريني بشر بن غياث المريسي

ابن بشكوال البغدادي عبد القاهر

بقراط

بقى بن مخلد

أبو بكر الصديق (رضى الله عنه)

أبو بكر (غلام الخلال)

أبو بكر عبدالله بن قيس أبو بكر المقرى

.94 ,09

. 2 . .

77, 77, 18, 017, . 77,

٥٨٢، ٣٩٢، ٥١٣، ٢١٣،

377, 777, 787, 713,

. 2 7 . . 2 . 2

.1٧٦

.77

15, 5.1.

**177, P77.** 

. 47

YVY.

. 12

.11. .74

. 49 8

.470

. 494

. 01

البيهقى أبو بكر الحافظ

(ت)

الترمذي محمد بن عيسى التفتازاني (السعد) ابن تيمية (شيخ الإسلام)

317, 517.

. 2 7 1

ا ٦ ، ١٩٧ ، ١٨١ ، ١٩١ ، ١٩٧ , TY9 , TY7 , TY7 , PY7 , 237,077,777,777, PPY , Y . Y . PIY , . Y . Y . VYY, PYY, P3Y, Y0Y, ٥٢٣، ٤٧٣، ٢٧٢، ٥٩٣، 213, 313, 013, 173, 173, 373, 773, 873, ( \$0 \ ( \$0 \ ( \$2 \ ( \$2 \ ) .274

(ث)

ابن الثلجي محمد بن شجاع ٣١٣. أبو ثور (الفقيه) الثوري (سفيان)

.74

.144

جابر بن عبدالله ابن الجارود جالينوس

جبريل (عليه السلام)

ابن الجسور أبو عمر أحمد الجويني أبو المعالي جهم بن صفوان

**((て)**) الحاجري طه أبو حامد (الغزالي) حبيب بن أبي ثابت الحجاج بن يوسف ابن حجاف عبدالله المعافري ٥٦. ابن حجر العسقلاني حذيفة «رضي الله عنه» ابن حزم علي بن أحمد بن

سعيد

797, 787, 797.

.77

.VY

۸۷۱، ۱۵۲، ۱۲۲، ۲۲۲،

777, 177, 777, 777,

137, 277, 277.

. 477

. 27

.401

. 2 27

. 77 . 77 . 77 . 77 .

V • Y > AAY > PTT > 3 PT .

.114

. V . 40

.71 . 27 . 79

. 49 £

7, V, A, P, 11, 11, 71, 31, ٥١، ١٧، ٨١، ٨١، ٢٢، ٢٢، 07, FY, VY, AY, PY, • Y,

77, 77, 27, 07, 57, 77, AT, PT, +3, 13, 73, 73, (0, (19, 17, 17, 10, 11) YO , VO , AO , PO , F , / F , . 77 . 77 . 70 . 75 . 77 PF, . V, 1V, YV, OA, FA, (40 (4£ (4T (4T (AA (AV (1.4 (1.4 (1.1 (1.. 44) (1.9 (1.4 (1.4 (1.5 (171, 117, 110, 117 171, 171, 171, 171, . 147 . 147 . 148 . 144 100,101,101,171 ٨٧١، ٢٨١، ٤٨١، ٥٨١، ٢٨١، ٧٨١، ٨٨١، ٩٨١، . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 7 . 4 · 7 · 9 · 7 · V · 7 · 0 · 7 · £ .17, .77, 177, 377, 077, 777, 137, 737, (127) .07) 107, 307)

007, 707, 807, 177, 777, 377, 477, 177, 777, 777, 377, 677, **747, 447, PAY, 197,** 717, 317, 817, 177, 177, 777, 777, 777, ۸۲۳، ۲۲۹، ۲۳۶، ۵۳۳، 777, VYY, 337, A3Y, 107, VOY, XOY, 317, 177, 777, 777, 777, ۸۷۳، ۳۸۳، ٤۸۳، ۵۸۳، (£14, £1+, £+4, 443) 213,013,713, 113, . 23, 173, 073, 873, 143, 343, 543, 433, ( \$04 ( \$\$7 ( \$\$0 ( \$\$\$ £01, 501, 501, 401 . £77 . £77 . £70 . £7£ 173, PF3, • V3, 1V3, . 200 . 202 . 207 . 207

حسان بن ثابت «رضى الله عنه»

الحسن البصري

الحسن بن حامد بن علي أبو عبدالله

أبو الحسن المغلس الظاهري الحسن بن أبي سفيان

الحسين بن علي الفاسي

الحطيئة (الشاعر)

الحكم بن عبد الرحمن «المستنصر»

الحكم بن المنذربن سعيد

حماد بن سلمة حمام بن أحمد القاضي

الحميدي أبو عبدالله الأزدي

حنبل بن اسحاق الشيباني أبو حنيفة (الإمام) ابن حيان أبو عبدالله ابن حيان أبو مروان

۱۹۱۰ ۲۸۲ ، ۷۸۲.

. 49 £

. 440

. 19

.77

77, 73, 70.

. 494

٧٧، ٨٧، ٢١١، ١١٤.

. £ £

.74

.05

77, 37, 77, 87, 57, 53,

٠٢، ٢٢، ٢٦، ٩٦، ١٨، ١١٥.

777, 377, 077.

15,74.

. 7 7 7

۸۱, ۱۹, ۱۲, ۲۲, ۳۲, ۲۲,

٧٧، ٢٩، ٣٠، ٢٤، ٥٠،

11, 77, 07, 07, 10, 10, 11,

.110

«**خ**»

خبیب بن عدی ابن خاقان الفتح

ابن خزیمة محمد بن اسحاق ۱۸۲، ۱۸۳، ۲۹۹، ۲۹۹،

ابن خلدون عبدالرحمن

خلف بن معدان ابن خلكان

الخولاني أبو مروان

خيران «حاكم المرية»

**((こ)**)

الدارمي عثمان بن سعيد

داود الظاهري الدجال ابن دحون

((ذ))

الذهبي شمس الدين محمد

091, 747, 747.

۷۲ ، ۲۷.

3 · 7 · 7 / 7 · 7 7 7 . 7 7 7 .

.112 .117

.17

. ٧٦ . ٧٥ . ٥٠ . ٢٧

. 10

.1 . 1 . 1 . . . . . . . . . . . . .

٨٧، ٢٠٢، ٢٢٣، ٢٤٣، ٠٢٣،

. 44.

۷ ، ۵ ، ۱۸ ، ۲۷ .

. 440

.07 (0 , ( & A

77, 77, 23, 10, 15, 75, . 484

| الصفحـــة                | الاسيم                     |
|--------------------------|----------------------------|
| ۳۲.                      | ابن أبي ذيب                |
|                          | (c))                       |
| 7 • Y 3 VAY 3 PAY 3 PY 3 | الرازي محمد بن عمر         |
| 494, 173                 |                            |
|                          | أبو رافع الفضل بن علي بن   |
| .96, 97, 97              | حزم                        |
| ۸۷.                      | ابن الراوندي               |
| ٧٤٧.                     | ربيعة الرأي                |
| ۸۰۱، ۱۰۳، ۳۰۶.           | ابن رشد أبو الوليد         |
|                          |                            |
|                          | «ز»                        |
| . ۱ • •                  | زاوي بن زيري الصنهاجي      |
|                          | الزجاج إبراهيم بن محمد أبو |
| . ۲۹۷ , ۷۴۹ .            | إسحاق                      |
| . 7 ٢                    | زكريا إبراهيم              |
| ۸۷.                      | زكريا الرازي               |
| . 118                    | أبو الزناد ابن ذكوان       |
| . 9 7 9 . 7 9 .          | أبو زهرة محمد              |
|                          |                            |
| A A                      | (س <i>س</i> ))<br>۱ ۱ م    |

سانتشث البرنس السبعي أبو إسحاق

السدي إسهاعيل بن

عبدالرحمن

أبو سعيد الخدري «رضي الله عنه»

ابن سعيد (صاحب المغرب)

سعيد بن المسيب

سعید بن منصور

أبو سعيد (مولى الحاجب

جعفر)

ابن السكن (صاحب الصحيح)

سليمان بن الحكم بن سليمان

سليهان بن الحكم بن الناصر (المستعين)

سليمان الظافر

ابن سنجر

ابن سيرين محمد

«ش» الشافعي (الإمام)

11, 17, 77, 07.

3 97.

. 49 2

. ۲۲۰ ، ۲۲۰ ، ۲۳۰ ، ۲۲۳ .

11, 11, 17, 17.

. 49 £

.74

۸٥.

77

٣٩.

.1 . . . . 99

. ٤ ١

.77

. 710

. 200 ( 200 ( 2.4

شريح بن محمد المقري أبو الحسن الحسن (عليه السلام) 177

الشماخ

الشنقيطي محمد الأمين

الشهرستاني محمد بن عبدالكريم

شهيد أبو عامر ابن أبي شيبة أبو بكر

(ص) صاعد بن أحمد صاعد بن الحسن صالح (عليه السلام) صهيب (رضى الله عنه)

> «ط» طاووس الطحاوي أبو جعفر

الطبري محمد بن جرير الطيالسي

.177

. ٣٠٠

. 447, 447.

۸۲.

.11. 77. 77.

۸۱, ۲۳, ۳۳, ۱۲, **۶**۲.

.98 (47

771, 271, 614.

. 49 8

. 4.4

.77

.79

((ع))

عائشة أم المؤمنين (رضى الله عنها)

عامر بن سعد

عباد بن محمد (المعتضد)

عبادة بن الصامت

عبدالباقي بن محمد بن

سعيد بن بريال

ابن عبد البر (إمام المغرب)

عبدالحق بن محمد الصقلي

ابن عبد الحكم (صاحب المختصر)

عبدالرحمن بن سابط

عبدالرحمن بن أبي ليلي

عبدالرحمن بن محمد بن عبداللك (المرتضى)

عبدالرحمن بن معاوية (الداخل)

عبدالرحمن بن المنصور بن أبي

عامر عبدالوحمن الناصر

عبدالرحمن بن هشام

. \* \* \*

. 79 &

.1.7 (94

. 49 &

.77

. ٣ • ٢ . ٧٢

. ٧٧

.114

. 44 8

. 49 &

13, 73, ..., 7.1.

۱۱، ۲۹، ۱۷.

۸۳، ۸۹، ۹۹.

7P, VP, 7.1, 111.

(المستظهر)

عبد الرزاق (صاحب المصنف)

عبدالكريم خليفة

عبدالله بن أحمد بن حنبل عبدالله بن ربيع التميمي

. عبدالله بن عباس

. عبدالله بن عمر بن الخطاب

عبدالله بن عمرو بن العاص

عبدالله بن محمد بن عثمان

عبدالله بن محمد (جد

الناصر)

عبدالله بن محمد المسندي

عبدالله بن مسعود

عبدالملك بن المنصور (المظفر)

ر أبو عبيد الفقيه

عثمان بن سعيد الأعور

عدي بن حاتم

ابن العربي أبو محمد

ابن العريف أبو العباس

ابن أبي العز الحنفي عزير

م انه

.1.7.1.1.27

٦٣.

. ٤ ٤

. 478

. 0 £

٥٨، ١٩٤، ٨٢٣.

. 400

. 440

.05

.97

.77

.410

. 77 . 47.

.74

. ۷۷

. ٤ • ٤

۸٤، ۲۲، ۲۷، ۲۸، ۹۶.

٠٧٠

. 777

1113 377.

- 0 2 4 -

عطاء بن أبي رباح

على بن حمود العلوي

علي بن أبي طالب (رضى الله

عنه)

عمر بن واجب

عطاف بن دوناس القيرواني

عكرمة (مولى ابن عباس)

على بن سعيد العبدري

علي بن المديني ابن العماد الحنبلي

عمربن الخطاب (رضى الله

عمروبن كلثوم

عيسى (عليه السلام)

.114

.٧٧

. 49 &

۷۵، ۲۲.

. 49 &

.77

. 49

. ۱۸۳ ، ۲۲ ، ۱۷

. 0 . 64

. 444

٨٧١ ، ١٨١ ، ٣٥٢ ، ٥٥٢ ،

377, 077, 337, 777,

. 217 . 418.

ابن أبي غِرزة

«ف

الفراء يحيى بن زياد

.77

. 447 , 444.

\_019\_

ابن الفرضى عبدالله الأزدي فرعون فرعون

«ق» قاسم بن أصبغ القاسم بن حمود القالي أبو علي قتادة بن النعمان ابن قتيبة عبدالله أبو محمد

ابن قدامة (الموفق) قراد بن أجدع القرطبي محمد بن أحمد القفطي ابن القيم محمد بن أبي بكر

> «ك» ابن كثير أبو الفداء

.07

٥٨١، ٢٨١، ٧٨١، ٨٨١.

.77.04

.1.1.27

.1.7

3 97 3 137.

311, 011, 314, 114,

. 474

. ۸۸

. ٣٩٧

۲۱۳، ۸۸۳.

17.

. 199 . 189 . 188 . 189

**777, 777, 737, 177,** 

777, 787, 173, 773,

133, 133, 103, 403,

. 271 . 201

٧، ٨٢، ١٢، ٤٠٣.

. 44.

. 49 8

. 771 . 755

۸۲۱، ۲۲۱، ۱۳۱، ۲۳۱،

. 100 . 108 . 177 . 178

311, 211, 341, 471,

. 24.

. 710

**133 .03 75, 35, 77, 17** 

. ٧٨

. 07 ( 21

كثبر عزة

كعب بن عجرة

الكعبي أبو القاسم

عبدالله بن أحمد

الكندي يعقوب بن إسحق

لقيط بن عامر أبو رزين

الماتريدي أبو منصور

ابن ماجه (صاحب السنن) مالك بن أنس (الإمام)

محمد بن اسحق

محمد بن الحسن المذحجي (ابن الكتاني)

. 0 2

محمد بن سعید بن نبات محمد بن عبدالرحس (المستكف*ي*)

محمد بن عبدالله بن هاني

اللخمي

محمد بن المثني

محمد بن نصر المروزي

محمد بن هشام بن عبدالجبار

(المهدي)

محمد بن الوليد الفهري محمد بن يوسف الفريابي

مسلم بن الحجاج

.11. (1.1 (24

.07 ,07

. 114

.74

. 99 . 47

.77

.74

75, 14, 017, 797, 797,

, TEO, TTI, TTI, O3T,

٥٥٣، ٢٦٩ ، ٢٧٨ .

. 79 2

. ٧٨

. 450

. 74 . 17

.05

. 777

مجاهد بن جبر

ابن معين يحيي

معاوية بن الحكم السلمي

معاوية بن أبي سفيان

ابن مغيث يونس القاضي

المغيرة بن شعبة المخزومي أبو المغيرة عبدالوهاب بن

حزم

ابن مفلت مسعود بن سليمان ٥٧.

المقري التلمساني

ابن المقفل عبدالله بن هذيل

ابن المنذر الأكبر

المنذر بن يحيى

المنصور بن أبي عامر أبو موسى الأشعري

موسى (عليه السلام)

17, 77, 73.

٧١، ٢٢، ٢٩، ٢٠١، ٥٠١،

.1 . 1

. ٤1

.74

.1 . .

91, 77, 37, 27, 02, 49.

. 49 2

٥٨١، ٢٨١، ٧٨١، ٨٨١،

307,007, 407, 407,

٥٨٢ ، ٣٠٣ ، ٨٠٣ ، ٤٨٣ ،

٥٨٣، ٢٨٣، ٧٨٣، ٩٨٣،

. 217

«ٺ»

النابغة الجعدي

ابن نامي عبدالله بن يوسف

النحاس أبو جعفر

نعم (جارية ابن حزم)

ابن النغريلة

نقفور

.00

. o A

. 49

. AY

. /\ \

نوح (عليه السلام)

((**&\_**))

الهمدانــي عبدالرحمــن بـن عبدالله

أبو الهذيل العلاف

الهراس محمد خليل أبو هريرة (رضيي الله عنه)

هشام بن الحكم (المؤيد) هشام بن محمد (المعتد بالله) هود (عليه السلام)

(و) واصل بن عطاء وكيع (صاحب المصنف) الوليد بن مسلم ابن وهب (صاحب الموطأ)

171, 787.

.07

**791, 977, 377, 777,** 

. 714

. 4.4

٠٨١، ٢٨١، ٣٨١، ١٢٢،

٥١٢، ٠٨٢، ٥٨٢، ٣٩٢،

7.7, 3.7, .77, 037,

ססץ, רסץ, דרץ, פרץ,

. ٤٠٣ , ٣٧٨

۸۳، ۳۹، ۷۹، ۸۹، ۹۹.

.1.4.1.1.20.22

.177

. ٤ • ٦

. 78

. 412

«ي» اليافعي أبو عبدالله بن أسعد ٢٨. ياقوت الحموي

> یحیی بن عبدالرحمن بن وجه ۱۲۰۶ الحنة

> > يحيى بن علي يزيد بن أبي سفيان اليسع بن حزم الغافقي أبو يعلى الحنبلي

يوسف بن تاشفين اللمتوني يوسف بن عبدالله النمري یوسف بن موس*ی* 

77, 77, 87, 77, 77, 63, .09 .0.

.1.1 (27 (27

17.

. 271 . 27 . 27 .

.1.4

.04



#### ٥ \_ فهرس المراجع

- (١) القرآن الكريم.
- الأجرى أبوبكر محمد بن الحسين.
  - (٢) الشريعة

تحقيق: محمد حامد الفقي

الطبعة الأولى ـ مطبعة السنة المحمدية ١٣٦٩هـ/١٩٥٠هـ الألوسي محمود بن عبدالله

- (٣) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني دار الطباعة المنبرية \_ ببروت \_ لبنان.
  - الآمدي سيف الدين
  - (٤) غاية المرام في علم الكلام تحقيق حسن محمود عبداللطيف
    - القاهرة ١٣٩١هـ/ ١٩٧١م.
    - الأبي أشرف الدين صاعد البريدي.
- (٥) الحدود والحقائق في شرح الألفاظ المصطلحة بين المتكلمين والإمامية

تحقیق د . حسین محفوظ

مطبعة المعارف \_ بغداد ١٩٧٠ م . ابن أبي العز الحنفي علي بن علي .

(٦) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية

تحقيق: أحمد محمد شاكر

الطبعة الثانية بمصر.

الأبيوردي أبي المظفر محمد بن أحمد بن اسحق.

(V) **e**يوانه

تحقيق: د. عمر الأسعد.

مطبعة زيد بن ثابت \_ دمشق \_ مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٧٥ هـ/ ١٩٧٥ م.

الأتابكي يوسف بن تغرى بردى.

(A) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة.

نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية العامة.

ابن الأثير أبي الحسين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبدالواحد الشيباني.

(٩) أسد الغابة في معرفة الصحابة الناشر المكتبة الإسلامية.

(١٠) الكامل في التاريخ

دار صادر ـ دار بیروت ۱۳۸۵ هـ/ ۱۹۶۰ م.

إحسان عباس.

(١١) تاريخ الأدب الأندلسي عصر سيادة قرطبة دار الثقافة بروت ـ لبنان.

الطبعة الثالثة ١٩٧٣م.

(۱۲) مقدمة الرد على ابن النغريله ورسائل أخرى لابن حزم . مطبعة المدني بمصر سنة ۱۳۸۰ هـ/ ۱۹۶۰ م .

أحمد أمين.

(١٣) ضحى الإسلام

الطبعة العاشرة ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان . أرسطو طاليس .

(١٤) الطبيعة

ترجمة اسحاق بن حنين مع شروح أبي السمح ، وابن عدي ، ومتى بن يونس ، وأبي الفرج بن الطيب

تحقيق: عبدالرحمن بدوي.

الدار القومية للطباعة والنشر \_ القاهرة ١٣٨٥هـ/١٩٦٥م.

(١٥) الكون والفساد

معه كتاب «في ميليوس. . .

ترجمها من الأغريقية إلى الفرنسية بارتلمي سانتهلير

ونقلهما الى العربية: أحمد لطفي السيد.

مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ١٣٥٠ هـ/ ١٩٣٢ م. الأزهري محمد بن أحمد.

(١٦) تهذيب اللغة

الدار القومية للطباعة ١٣٨٤ هـ/ ١٩٦٤ م. الأشعري علي بن إسهاعيل بن إسحق.

(١٧) الإِبانة عن أصول الديانة.

مطبوعات الجامعة الإسلامية ١٩٧٥ م.

(١٨) كتاب اللمع

صححه وقدم له: د. حمودة غرابة. مطبعة مصرية ١٩٥٥ م.

(19) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. بتحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد.

الطبعة الثانية ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م ـ مكتبة النهضة المصرية.

الأفغاني سعيد.

(٢٠) ابن حزم الأندلسي ورسالة المفاضلة بين الصحابة الطبعة الثانية ـ دار الفكر ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م. إمرؤ القيس.

(۲۱) ديوانه مع الشرح
 منشورات دار الفكر ـ بيروت ۱۹٦۸ م.
 الباقلاني أبي بكر بن الطيب.

(۲۲) الإنصاف فيها يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به . تحقيق: زاهد الكوثري العامة لاثانية مئ تراكان مرادا امتران من مع

الطبعة الثانية \_ مؤسسة الخانجي للطباعة والنشر ١٣٨٢ هـ/ ١٩٦٣ م.

(۲۳) كتاب التمهيد

تحقيق: الآب رتشارد يوسف مكارثي اليسوعي. المكتبة الشرقية \_ بيروت ١٩٥٧ م.

البخاري محمد بن اسهاعيل.

(۲٤) التاريخ الصغير تحقيق محمود إبراهيم زايد الطبعة الأولى ۱۳۹۷ هـ/ ۱۹۷۷ م

(۲۰) التاريخ الكبير دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان .

(٢٦) كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب

التعطيل

طبع مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة \_ مكة ١٣٨٩هـ/ ١٣٩٠هـ.

(۲۷) صحيح البخاري

الطبعة الأخيرة ١٣٧٢ هـ/ ١٩٥٣ م - عيسى البابي الحلبي.

ابن بدران عبدالقادر بن أحمد بن مصطفى

(٢٨) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد

قام بتصحيحه ونشره جماعة من العلماء

دار الطباعة المنيرية.

بدوي عبدالرحن.

(٢٩) المنطق الصوري والرياضي

الطبعة الثالثة ـ مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٨ م. البروسوي إسماعيل حقي.

(۳۰) تفسیر روح البیان

دار سعادت مطبعة عثمانية ١٣٣٠ هـ.

ابن بسام علي بن بسام الشنتريني.

(٣١) الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تحقيق الدكتور إحسان عباس

دار الثقافة \_ بيروت ١٣٩٩ هـ/ ١٩٧٩ م.

البستاني بطرس.

(٣٢) محيط المحيط

طبع في لبنان في مطابع مؤسسة جواد للطباعة ١٩٧٧ م. ابن بشكوال خلف بن عبدالملك.

(٣٣) كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدبائهم

عنى بنشره وصححه: السيد عزت العطار الحسيني ١٣٧٤ هـ/ ١٩٥٥ م.

البغدادي إسهاعيل باشا.

(٣٤) إيضاح المكنون

أعادت طبعه بالأوفست \_ مكتبة المثنى بغداد.

(٣٥) هدية العارفين

أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد.

البغدادي عبدالقادر بن طاهر.

(٣٦) كتاب أصول الدين

الطبعة الأولى استنبول ـ مطبعة الدولة ١٣٤٦ هـ/ ١٩٢٨ م.

(۳۷) الفرق بين الفرق

تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد

الناشر مكتبة محمد على صبيح وأولاده بميدان الأزهر

مطبعة المثنى .

البيجوري الشيخ إبراهيم.

(٣٨) حاشية البيجوري على متن السنوسية.

مطبعة دار الكتب العربية.

بيصار محمد

(٣٩) الفلسفة اليونانية مقدمات ومذاهب.

دار الكتاب اللبنانى \_ بيروت ١٩٧٣ م.

- البيضاوي .
- (٤٠) تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب المسهاة عناية القاضى وكفاية الراضى على تفسير البيضاوي دار صادر ـ بروت.
  - البيهقي أحمد بن الحسين بن علي.
    - (٤١) كتاب الأسهاء والصفات

تصحيح وتعليق: محمد زاهد الكوثري دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.

(٤٢) الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد صححه ونشره لأول مرة أحمد محمد مرسي ١٣٨٠ هـ/ ١٩٦١ م.

الترمذي محمد بن عيسى بن سورة.

(٤٣) سنن الترمذي وهو المسمى بالجامع الصحيح بتحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر المكتبة الإسلامية التفتازاني سعد الدين عمر

(٤٤) شرح المقاصد

طبعة دار الطباعة العامرة الكائنة بدار الخلافة الزاهرة أيام السلطان عبدالمجيد خان ١٢٧٧ هـ.

التلمساني محمد المقرى

(٤٥) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب

تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد

- الناشر دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ لبنان . ابن تيمية أحمد بن عبدالحليم .
- (٤٦) رسالة إبطال وحدة الوجود ضمن مجموعة الرسائل والمسائل له تعليق محمد رشيد رضا لجنة التراث العربي.
  - (٤٧) رسالة الاحتجاج بالقدر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان.
    - (٤٨) رسالة الإرادة والأمر ضمن مجموعة الرسائل الكبرى.
  - (٤٩) إقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم مطبعة الحكومة \_ مكة ١٣٨٩ هـ.
  - (٥٠) رسالة أقوم ما قيل في المشيئة والحكمة والقضاء والقدر ضمن مجموعة الرسائل والمسائل
    - (٥١) الإكليل في المتشابه والتأويل طبعت في دار المطبعة السلفية ١٣٩٤ هـ.
    - (٥٢) رسالة في أهل الصفة والأباطيل فيهم وفي الأولياء ضمن الرسائل والمسائل.
- (٥٣) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية أو نقض تأسيس الجهمية تصحيح وتكميل: محمد بن عبدالرحمن بن قاسم

الطبعة الأولى ـ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٣٩١ هـ.

- (05) رسالة التبيان في نزول القرآن ضمن مجموعة الرسائل الكبرى
- (٥٥) رسالة في تحقيق مسألة علم الله تعالى ضمن جامع الرسائل لابن تيمية

بتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم.

الطبعة الأولى ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م ـ مطبعة المدني.

- (٥٦) تفسيرات ابن تيمية جمع إقبال الأعظمي طبع في مطبعة علمي بريس ماليكاؤن
- (٥٧) رسالة تفصيل الإجمال فيها يجب لله من صفات الكهال ضمن مجموعة الرسائل والمسائل
  - (۵۸) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح مطابع المجد التجارية.
- (٥٩) رسالة في الجواب عمن يقول إن صفات الرب نسب وإضافات

ضمن جامع الرسائل

- (٦٠) درء تعارض العقل والنقل طبعة دار الكتب ـ ١٩٧١ م
  - (٦١) الرد على المنطقيين

تولى إعادة طبعه ونشره إدارة ترجمان السنة ـ لاهور ـ باكستان السنة ـ لاهور ـ باكستان السبعة الثانية ـ طبع في مطبعة معارف لاهور.

- (٦٢) شرح حديث النزول الطبعة الخامسة ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م ـ المكتب الإسلامي .
  - (٦٣) شرح العقيدة الأصفهانية تقديم: حسنين محمد مخلوف الطبعة الأولى ـ دار الكتب الحديثة.
    - (٦٤) الرسالة العرشية ضمن مجموعة الرسائل والمسائل.
      - (٦٥) العقيدة الحمومية الكبرى. ضمن مجموعة الرسائل الكبرى.
      - (٦٦) العقيدة الواسطية ضمن مجموعة الرسائل الكبرى.
- (٦٧) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم وساعده ابنه محمد
  - الطبعة الأولى مطابع الرياض ١٣٨٢ هـ.
    - (٦٨) قاعدة في صفة الكلام ضمن مجموعة الرسائل المنرية.

عنيت بنشرها وتصحيحها للمرة الأولى سنة ١٣٤٣ هـ إدارة الطباعة المنيرية ـ الناشر محمد أمين دمج ـ بيروت ١٩٧٠ م.

(79) قاعدة في المعجزات والكرامات ضمن مجموعة الرسائل والمسائل.

- (۷۰) رسالة القضاء والقدرضمن مجموعة الرسائل الكبرى.
- (٧١) رسالة في كون الرب عادلًا في تنزهه ضمن جامع الرسائل
- (٧٢) كتاب مذهب السلف القويم في تحقيق مسألة كلام الله الكريم

ضمن مجموعة الرسائل والمسائل.

- (۷۳) رسالة مراتب الإرادة ضمن مجموعة الرسائل الكبرى.
- (٧٤) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية بهامشه بيان موافقة صريح المعقول للمؤلف دار الكتب العلمية \_ بروت \_ لبنان.
- (٧٥) موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد ومحمد حامد الفقي مطبعة السنة المحمدية ١٣٧٠ هـ/١٩٥١ م.
  - (٧٦) كتاب النبوات يطلب من مكتبة الرياض الحديثة.
- (۷۷) نقض المنطق حقق الأصل المخطوط وصححه الشيخ محمد بن عبدالرزاق مزة والشيخ سليمان بن عبدالرحمن الصنيع صححه محمد حامد الفقي

الطبعة الأولى ١٣٧٠ هـ/ ١٩٥١ م ـ مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة.

# ابن ثابت حسان

(۷۸) دیوانه

حققه وعلق عليه الدكتور وليد عرفات دار صادر \_ بيروت ١٩٧٤ م .

جاب الله، عبدالعزيز بن عبدالرحمن

(٧٩) الدليل الصادق على وجود الخالق، وبطلان مذهب الفلاسفة ومنكري الخوارق

طبع بمطبعة الآداب والمؤيد بمصر ١٣١٦هـ.

جـ بران مسعود

(۸۰) الرائد

دار العلم للملايين \_ الطبعة الثانية ١٩٦٧ م . الجرجاني السيد الشريف علي بن محمد بن علي

(٨١) التعريفات، معجم يشرح الألفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء والمتكلمين والنحاة والصرفيين والمفسرين وغيرهم. شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٥٧ هـ/ ١٩٣٨ م.

(۸۲) شرح المواقف في علم الكلام الموقف الخامس في الإلهيات تحقيق الدكتور أحمد المهدي الناشر: مكتبة الأزهر ـ طبعة دار المحامي للطباعة.

<u>جرير</u>.

(۸۳) دیوانه

دار صادر ـ دار بيروت ـ بيروت ١٣٧٩ هـ/ ١٩٦٠ م. ابن جلجل سليمان بن حسان الأندلسي

(٨٤) طبقات الأطباء والحكماء

تحقيق فؤاد سيد

مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة 1900 م جماعة من المستشرقين.

(٨٥) دائرة المعارف الإسلامية

أصدر بالألمانية وبالإنجليزية والفرنسية

نقله إلى العربية: محمد ثابت الفندي ورفاقه

انتشارات جهان ـ طهران بوذر جمهري

ابن الجوزي عبدالرحمن أبو الفرج

(٨٦) تلبيس إبليس

عنيت بنشره للمرة الثانية سنة ١٣٦٨ هـ إدارة الطباعة المنه بة .

دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ لبنان .

(۸۷) مناقب الإمام أحمد بن حنبل

منشورات دار الأفاق الجديدة \_ بيروت \_ الطبعة الثانية 19۷۷ م.

الجويني ـ أبومحمد. والد إمام الحرمين

(۸۸) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية، ومسألة الحرف والصوت في القرآن

- ضمن مجموعة الرسائل المنيرية.
- إدارة الطباعة المنيرية الناشر محمد أمين
  - دمج \_ بيروت ١٩٧٠ م.
  - الجويني ـ إمام الحرمين.
- (٨٩) كتاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد تحقيق: د. محمد يوسف موسى ـ على عبدالمنعم عبدالحميد مطبعة السعادة بمصر ١٩٥٠ م.
  - (٩٠) الشامل في أصول الدين

تحقيق الدكتور على سامي النشار \_ فيصل بدير عون \_ سهير محمد مختار.

الناشر دار المعارف بالاسكندرية.

- (٩١) لمع الأدلة في عقائد أهل السنة والجماعة تحقيق: د. فوقية حسين محمود.
- الدار المصرية للتأليف والترجمة \_ الطبعة الأولى ١٣٨٥ هـ/ ١٩٦٥ م

الحاجري طه

- (۹۲) ابن حزم صورة أندلسية حاجي خليف عبدالله
- (٩٣) كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد.
  - الحاكم الإمام الحافظ أبي عبدالله.
- (٩٤) المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي محمد امين دمج \_ بيروت \_ لبنان .

حجازي عوض الله جاد.

(٩٥) المرشد السليم في المنطق الحديث والقديم الطبعة الرابعة \_ دار الطباعة المحمدية بالأزهر بالقاهرة . ابن حجر \_ أحمد بن حجر آل أبوطامي .

(٩٦) العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية. شرح الدرر السنية في عقد أهل السنة المرضية الطبعة الأولى ـ بيروت ١٩٧٠ م.

ابن حجر العسقلاني.

(٩٧) تهذيب التهذيب الطبعة الأولى ـ مطبعة مجلس دائرة المعارف في الهند ١٩٦٦ م.

(٩٨) فتح الباري بشرح صحيح البخاري ترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي قام بإخراجه والإشراف عليه: محب الدين الخطيب المطبعة السلفية ـ القاهرة.

(٩٩) لسان الميزان

منشورات الأعلمي للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ/ ١٩٧١ م. ابن حزم علي بن أحمد بن سعيد الظاهري

(١٠٠) الأحكام في أصول الأحكام

تحقيق أحمد محمد شاكر.

إدارة الطباعة المنيرية \_ الطبعة الأولى ١٣٤٧ هـ \_ مطبعة السعادة.

# (١٠١) الأصول والفروع

تحقيق: د. محمد عاطف العراقي ـ د. سهير فضل الله أبو وافية د. إبراهيم إبراهيم هلال.

الطبعة الأولى ١٩٧٨ م \_ مطبعة حسان بمصر.

#### (۱۰۲) التلخيص لوجوه التخليص

تحقيق: إحسان عباس

ضمن الرد على ابن النغريله ورسائل أخرى معه مطبعة المدنى ـ المؤسسة السعودية بمصر.

### (١٠٣) جمل فتوح الإسلام.

ضمن جوامع السيرة له

تحقيق الدكتور إحسان عباس \_ والدكتور ناصر الدين الأسد

مراجعة: أحمد محمد شاكر دار المعارف بمصر.

(۱۰٤) جمهرة أنساب العرب تحقيق عبدالسلام هارون

دار المعارف بمصر \_ ١٣٨٢ هـ/ ١٩٦٢ م.

# (١٠٥) حجة الوداع

تحقيق الدكتور محمود حقي

دار اليقظة العربية \_ بيروت \_ الطبعة الثانية ١٣٩٦ هـ

### (١٠٦) الدره في تدقيق الكلام

مخطوط ضمن مجموعة رسائل ابن حزم من ص ١٠٠ - ٢٤١ في مكتبة شهيد على باستانبول بتركيا تحت رقم ٢٧٠٤

وهو تحت التحقيق.

(١٠٧) طوق الحمامة في الألفة والألأف

قدم له وحققه: فاروق سعيد

منشورات دار مكتبة الحياة \_ بيروت \_ لبنان .

طبعة جديدة ١٩٧٥ م.

(۱۰۸) الفصل في الملل والأهواء والنحل

بهامشه الملل والنحل للشهرستاني

دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ لبنان

الطبعة الثانية \_ أعيد طبعه بالأوفست ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م.

(١٠٩) المحلى

طبعة جديدة بإشراف زيدان أبوالمكارم حسن الناشر مكتبة الجمهورية \_ دار الاتحاد العربي للطباعة ١٣٨٧ هـ/ ١٩٦٧ م .

(١١٠) ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل

تحقيق سعيد الأفغاني

الطبعة الثانية \_ دار الفكر بيروت \_ لبنان ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م.

الحطيئة

(۱۱۱) ديوانه بشرح ابن السكيت والسكري والبستاني تحقيق نعمان أمين طه

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

الطبعة الأولى ١٣٧٨ هـ/١٩٥٨ م.

الحميدي محمد بن أبي نصر بن عبدالله

(١١٢) جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس الدار المصرية للتأليف والترجمة ١٩٦٦ م. ابن حنبل الإمام أحمد

(١١٣) الرد على الزنادقة والجهمية.

المطبعة السلفية ومكتبتها \_ القاهرة ١٣٩٣ هـ.

(١١٤) مسند الإمام أحمد

وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال المكتب الإسلامي للطباعة والنشر ـ دار صادر ـ بيروت. ابن حنبل بن إسحاق

(١١٥) ذكر محنة الامام أحمد بن حنبل

دارسة وتحقيق: دكتور محمد نعس

الطبعة الأولى ١٣٩٧ هـ/ ١٩٧٧ م.

ابن حنبل عبدالله بن أحمد

(١١٦) كتاب السنة

المطبعة السلفية ومكتبتها ـ مكة المكرمة ١٣٤٩ هـ.

أبو حنيفة النعمان بن ثابت.

(١١٧) الفقه الأكبر بشرح عبدالكريم تتان

نشر وتوزيع مكتبة الغزالي ومكتبة ابن الفارض ـ حماة . ابن حيان محمد بن يوسف بن علي الأندلسي الغرناطي

(١١٨) التفسير الكبير المسمى بالبحر المحيط

الناشر مكتبة ومطابع النصر الحديثة \_ الرياض \_ المملكة العربية السعودية.

(۱۱۹) النهر الماد من البحر على هامش البحر المحيط الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي

(۱۲۰) تفسير الخازن المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل بهامشه تفسير البغوى

يطلب من المكتبة التجارية الكبرى بمصر.

ابن خزيمة محمد بن إسحق.

(۱۲۱) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل التي وصف بها نفسه في تنزيله الذي أنزله على نبيه راجعه وعلق عليه الدكتور محمد خليل هراس دار الفكر \_ الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ/ ١٩٧٣ م.

ابن خلدون عبدالرحمن

(۱۲۲) العبر في ديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر.

يطلب من المكتبة التجارية

ابن خلكان أحمد بن محمد بن أبي بكر

(١٢٣) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

تحقيق الدكتور إحسان عباس

دار صادر ـ بیروت.

خليفة عبدالكريم

(١٢٤) ابن حزم الأندلسي حياته وأدبه مطابع معتوق إخوان ـ بيروت ـ لبنان . الخولي محمد مرسي .

(١٢٥) تقرير عن المخطوطات الليبية.

ضمن مجلة معهد المخطوطات العربية ـ المجلد العشرون. الجزء الأول.

ابن خير محمد بن خير بن عمر بن خليفة

(۱۲٦) فهرست مارواه عن شيوخه وقف على نسخها فرنسشكة الطبعة الثانية ١٣٨٢ هـ/١٩٦٣ م. الدارمي عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل

(۱۲۷) سنن الدارمي

نشر دار إحياء السنة النبوية.

الدارمي عثمان بن سعيد

(۱۲۸) رد الإمام الدارمي على بشر المريسى تحقيق محمد حامد الفقى .

الطبعة الأولى ـ مطبعة أنصار السنة المحمدية ١٣٥٨ هـ.

(١٢٩) الرد على الجهمية

منشور عن النسخة الخطية في مكتبة كوبر لى باستنبول نشرها لأول مرة مع مقدمة وتعليقات بالألمانية: جوستا فيتسنام

مكتبة ليدن ١٩٦٠ م.

أبوداود سليهان بن الأشعث.

(۱۳۰) سنن أبي داود

راجعه: محمد محيي الدين عبدالحميد

نشرته دار إحياء السنة النبوية

الدمشقي ابن ناصر الدين

(۱۳۱) الرد الوافر

تحقيق زهير الشاويش

الطبعة الأولى ١٣٩٣ هـ - بيروت ـ المكتب الإسلامي .

الذهبي شمس الدين محمد

(١٣٢) تذكرة الحفاظ

الطبعة الثالثة بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدرأباد الدكن الهند ١٣٧٦ هـ

(۱۳۳) سير النبلاء

جزء خاص بترجمة الإمام ابن حزم الأندلسي تحقيق سعيد الأفغاني

دار الفكر ـ بيروت ـ لبنان ١٣٨٩ هـ/ ١٩٦٩ م.

(١٣٤) العبر في خبر من غـبر

تحقيق صلاح الدين المنجد مطبعة حكومة الكويت.

(١٣٥) كتاب العلو للعلى الغفار في صحيح الأخبار وسقيمها

تقديم عبدالرحمن محمد عثمان

مطبعة العاصمة \_ الطبعة الثانية ١٣٨٨ هـ/ ١٩٦٨ م .

(١٣٦) المنتقي من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال وهو مختصر منهاج السنة لابن تيمية

تحقيق محب الدين الخطيب

(١٣٧) ميزان الاعتدال في نقد الرجال

تحقيق على محمد البجاوي

الطبعة الأولى \_ دار المعرفة للطباعة والنشر ١٣٨٢ هـ/ 1974 م

بروت \_ لىنان .

رابو برت

(۱۳۸) مبادىء الفلسفة

ترحمة أحمد أمن

الناشر: دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان ١٩٦٩ م. الرازي محمد بن أبي بكر عبدالقادر.

(١٣٩) مختار الصحاح

الناشر: دار الكتاب العربي ـ بيروت لبنان

الطبعة الأولى ١٩٦٧ م.

الرازي محمد بن عمر

(١٤٠) الاربعين في أصول الدين

الطبعة الأولى \_ مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية ببلدية حيدرأباد الدكن ١٣٥٣ هـ.

(١٤١) أساس التقديس في علم الكلام

معه الدرة الفاخرة لملا عبدالرحمن

مطبعة مصطفى البابي الحلبى وأولاده ١٣٤٥ هـ/١٩٣٥ م.

(١٤٢) إعتقادات فرق المسلمين والمشركين

ومعه بحث في الصوفية والفرق الإسلامية لمصطفى بك عبدالرزاق

مراجعة على سامى النشار

مطبعة التأليف والترجمة والنشر ١٣٥٦ هـ/١٩٣٨ م.

(١٤٣) التفسير الكبير الطبعة الثانية.

الناشر دار الكتب العلمية طهران.

الرازي محمود بن محمد

(124) تحرير القواعد المنطقية شرح الرسالة الشمسية للقزويني دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. ابن رشد محمد بن أحمد أبو الوليد.

(١٤٥) مناهج الأدلة في عقائد الملة لابن رشد

مع مقدمة محمود قاسم وتحقيقه

ملتزم الطبع والنشر مكتبة الانجلو المصرية \_ القاهرة والكشف عن مناهج الأدلة ضمن فلسفة ابن رشد منشورات دار الآفاق الجديدة \_ بروت \_ لبنان.

الطبعة الأولى ١٣٩٨ هـ/ ١٩٧٨ م.

الزبيدي ـ محمد مرتضي الحنفي .

(۱٤٦) تاج العروس من جواهر القاموس منشورات دار مكتبة الحياة ـ بيروت.

الزجاج. إبراهيم بن السرى. (١٤٧) تفسير أسياء الله الحسني

تحقيق أحمد يوسف الدقاق.

- مطبعة محمد هاشم الكتبي ١٣٩٥ هـ/ ١٩٧٥ م. الزركلي ـ خير الدين.
- (١٤٨) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين.

دار العلم للملايين ـ بيروت.

زكريا إبراهيم

(١٤٩) ابن حزم الأندلسي الدار المصرية للتأليف والترجمة \_ دار مصر للطباعة .

الزمخشري ـ محمود بن عمر ١٥٠) الكشاف عن حقائق غوامض

(١٥٠) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل في وجوه التأويل وهو تفسير القرآن الكريم.

مطبعة الاستقامة ـ الطبعة الثانية ١٣٧٣ هـ/١٩٥٣ م. وطبعة مصطفى البابي الحلبي مع كتاب الإنصاف فيها تضمنه الكشاف من الاعتزال ـ لأحمد بن محمد بن المنير الإسكندري.

أبوزهرة محمد

(١٥١) ابن حزم. حياته وعصره. آراؤه وفقهه ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي. سانتشث البرنس

(١٥٢) ابن حزم قمة أسبانية

ترجمة الدكتور الطاهر مكي

ضمن دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة الطبعة الثانية ١٣٩٧ هـ/١٩٧٧ م ـ مطابع سجل العرب

الناشر مكتبة وهبة.

السبكي ـ تاج الدين أبو نصر عبدالوهاب بن علي

(۱۰۳) طبقات الشافعية الكبرى

تحقيق محمود محمد الطناجي وعبدالفتاح الحلو الطبعة الأولى ١٣٨٤ هـ/١٩٦٥م ـ عيسى البابي الحلبي.

سركيس ـ يوسف الياس

(١٥٤) معجم المطبوعات العربية والمعربة

مطبعة سركيس بمصر ١٣٤٦ هـ/ ١٩٢٨ م. ابن سعدي \_ عبدالرحمن بن ناصر

(١٥٥) فوائد قرآنية.

المكتب الإسلامي للطباعة والنشر الطبعة الثانية ١٣٩٤ هـ/ ١٩٧٤ م.

ابن سعيد عبدالملك ومعه خمسة من أهل الأندلس.

(١٥٦) المغرب في حلى المغرب.

تحقيق شوقي ضيف

الطبعة الثانية ـ دار المعارف بمصر ١٩٦٤ م .

السفاريني \_ محمد بن أحمد بن سالم.

(١٥٧) حاشية الدرة المضيئة في عقد الفرقة المرضية مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ١٩٦٤ م.

السلف<u>ي</u>

(١٥٨) أخبار وتراجم اندلسية أعدها وحققها الدكتور إحسان عباس

دار الثقافة \_ بيروت \_ لبنان \_ الطبعة الثانية ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م.

السلمان عبدالعزيز بن محمد

(١٥٩) الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية الطبعة الخامسة ١٣٩٤ هـ/١٩٧٤ م. أشرفت على طبعه مكتبة الرياض الحديثة

السنوسي

(١٦٠) متن العقيدة المسهاة بأم البراهين ضمن مجموعة رسائل في العقائد في مكتبة لاله لى ـ استنبول رقم ٢٢٤٠.

السيوطي جلال الدين

(١٦١) الدر المنثور في التفسير بالمأثور وجهامشه تنوير المقباس تفسير ابن عباس الناشر محمد أمين دمج ـ بيروت. الشافعي محمد بن ادريس

(١٦٢) الأم

أشرفت على طبعه مكتبة الرياض الحديثة. دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ لبنان الطبعة الثانية ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣ م.

#### (١٦٣) الفقه الأكبر في التوحيد

الطبعة الأولى ـ المطبعة الأدبية بالأزبكية على نفقة أحمد أفندي.

### شاكر أحمد محمد

(١٦٤) شرح المسند للإمام أحمد بن حنبل دار المعارف بمصر ١٣٧٠ هـ/ ١٩٥٠ م. ششن رمضان

(١٦٥) نوادر المخطوطات في مكتبات تركيا الشماخ بن ضرار الذبياني

(١٦٦) ديوانه

بتحقيق وشرح: صلاح الدين الهادي دار المعارف بمصر.

الشنقيطي أحمد بن الأمين.

(١٦٧) شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها دار الأندلس للطباعة والنشر \_ بيروت .

الشنقيطي محمد الأمين.

(١٦٨) آداب البحث والمناظرة

طبع بمطابع شركة المدينة للطباعة والنشر \_ جدة \_ المملكة العربية السعودية .

(١٦٩) منهج ودراسات لآيات الأسهاء والصفات طبع في مؤسسة مكة للطباعة والإعلام توزيع الجامعة الإسلامية.

### الشهرستاني \_ محمد بن عبدالكريم بن أبي بكر أحمد

(١٧٠) الملل والنحل

تحقق: عبدالعزيز محمد الوكيل دار الاتحاد العربي للطباعة ١٣٨٧ هـ/١٩٦٨ م.

(۱۷۱) نهاية الإقدام في علم الكلام حرره وصححه الفرد خيوم الصابوني إسهاعيل.

(۱۷۲) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ضمن الرسائل المنيرية إدارة الطباعة المنيرية ١٣٤٣ هـ. الصاوي \_ أحمد بن محمد.

(۱۷۳) حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية مطبعة الاستقامة.

الضبى - أحمد بن يحيى بن عميرة.

(١٧٤) بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس طبع في مدينة مجريط بمطبع روخس ١٨٨٤ م. الطبرسي أبوعلي الفضل بن الحسن.

(۱۷۵) مجمع البيان في تفسير القرآن دار مكتبة الحياة ـ بيروت ۱۳۸۰ هـ/ ۱۹۶۱ م. الطبري ـ محمد بن جرير

(۱۷٦) جامع البيان عن تأويل القرآن تحقيق محمود محمد شاكر

دار المعارف بمصر.

وطبعة دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ لبنان السطبعة الشانية \_ أعيد طبعه بالأوفست

۱۳۹۲ هـ/۱۷۷۲ م.

ابن عبد البر ـ يوسف بن عبدالبر النمري القرطبي .

(١٧٧) التمهيد لما في الموطأ من الأسانيد

تحقيق عبدالله بن الصديق

مطبعة وزارة الأوقاف بالمغرب \_ مطبعة فضالة المحمدية \_ المغرب ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م.

عبدالجبار بن أحمد

(١٧٨) تنزيه القرآن عن المطاعن

الشركة الشرقية للنشر والتوزيع ـ دار النهضة الحديثة ـ بروت ـ لبنان.

(١٧٩) شرح الأصول الخمسة

تحقيق: د. عبدالكريم عثمان.

الطبعة الأولى ١٣٨٤ هـ/١٩٦٥ م.

مطبعة الاستقلال الكبرى.

(۱۸۰) متشابه القرآن

تحقیق: د. عدنان محمد زرزور

دار التراث القاهرة ـ دار النصر للطباعة.

(١٨١) المغنى في أبواب التوحيد والعدل

تحقيق: د. محمد مصطفى حلمي، والدكتور أبوالوفاء الغنيمي

المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.

عبدالحليم محمود

(١٨٢) التفكير الفلسفى في الإسلام

ملتزم الطبع والنشر: مكتبة الأنجلو المصرية

الطبعة الثانية ١٣٨٧ هـ/١٩٦٨ م.

ابن عقيل الحنبلي

(۱۸۳) كتاب الفنون

تحقيق: جورج المقدسي

دار المشرق ـ بيروت ـ لبنان ـ طبع الجزء الأول سنة ١٩٧٠ م. والثاني ١٩٧١ م.

ابن عقيل ـ أبوعبدالرحمن .

(١٨٤) مؤلفات ابن حزم المفقودة

مقال نشر في مجلة الفيصل عدد ٢٦ ـ شعبان ١٣٩٩ هـ يوليو ١٩٧٩ م ـ السنة الثالثة.

علوان الحموى ـ على بن عطية

(١٨٥) بيان المعاني في شرح عقيدة الشيباني

مخطوطة بالظاهرية بدمشق من مخطوطات التوحيد رقم ٢٩٣٠

ابن العماد الحنبلي عبدالحي

(۱۸٦) شذرات الذهب في أخبار من ذهب منشورات دار الآفاق الجديدة \_ بيروت \_ لبنان عياض بن موسى بن عياض

(١٨٧) ترتيب المدارك، وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك

طبع وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمغرب.

الغزالي: أبوحامد محمد بن محمد

(١٨٨) إحياء علوم الدين

وبذيله المغني من حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الأحياء من الأخبار للعراقي

مؤسسة الحلبي وشركاه ـ القاهرة ١٣٨٧ هـ/١٩٦٨ م.

(۱۸۹) الأربعين في أصول الدين تحقيق: محمد مصطفى أبوالعلا يطلب من مكتبة الجندى.

(۱۹۰) الإقتصاد في الإعتقاد تحقيق: محمد مصطفى أبوالعلا مكتبة الجندى.

(١٩١) قواعد العقائد

ضمن القصور العوالي

تحقيق: محمد مصطفى أبوالعلا مطبعة دار الطباعة المحمدية بالأزهر.

(١٩٢) معيار العلم في فن المنطق تحقيق: محمد مصطفى أبوالعلا

(۱۹۳) المقصد الأسنى شرح أسهاء الله الحسنى خرج أحاديثه: محمد مصطفى أبوالعلا شركة الطباعة الفنية بمصر.

(194) المنقذ من الضلال ومعه كيمياء السعادة والقواعد العشرة والأدب في الدين تحقيق محمد مصطفى أبوالعلا \_ محمد محمد جابر شركة الطباعة الفنية بمصر.

غلاب محمد

(١٩٥) الفلسفة الاغريقية

الطبعة الأولى ـ القاهرة ١٩٣٨ م . الفارابي أبو نصر

(١٩٦) آراء أهل المدينة الفاضلة

قدم له وشرحه: إبراهيم جزيني دار القاموس الحديث ـ بيروت.

ابن فارس \_ أبو الحسين أحمد . (١٩٧) معجم مقاييس اللغة

تحقيق: عبدالسلام هارون

الطبعة الأولى ـ القاهرة ١٣٦٦ هـ.

الفيروز أبادي \_ محمد بن يعقوب

(١٩٨) القاموس المحيط

مؤسسة الحلبي وشركاه ـ القاهرة . فيض الله الحسنى المقدسي .

(١٩٩) فتح الرحمن لطالب آيات القرآن

وقف على طبعه: أحمد بن حسن طبارة دار الكتب العلمية \_ ببروت \_ لبنان.

القارى ملا على

(۲۰۰) شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة
 دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ١٣٩٩ هـ/١٩٧٩ م .

ابن قتيبة محمد عبدالله بن مسلم

(۲۰۱) تأويل مختلف الحديث

صححه: محمد زهري النجار دار الجيل ـ بيروت ـ لبنان ١٣٩٣ هـ/١٩٧٣ م.

(۲۰۲) تفسیر غریب القرآن

تحقيق السيد أحمد صقر دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ١٣٩٨ هـ/١٩٧٨ م .

ابن قدامة موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد

(٢٠٣) لمعة الإعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد دار مصر للطباعة.

القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري.

(٢٠٤) الجامع لأحكام القرآن دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ـ القاهرة

١٣٨٧ هـ/١٩٦٧ م . وطبعة دار الشعب .

(۲۰۰) شرح أسهاء الله الحسنى مخطوط باستنبول مكتبة آقسراى برتونيال رقم ٤٤٨.

القفطي الحكماء وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من أخبار العلماء بأخبار الحكماء

- 009 -

مكتبة المثنى ببغداد ـ ومؤسسة الخانجي بمصر. القلقشندي . أبوالعباس أحمد

جهاية الأرب في معرفة أنساب العرب تحقيق: ابراهيم الأبياري الطبعة الأولى ـ القاهرة ١٩٥٩ م. ابن قيم الجوزية محمد بن أبي بكر

(٢٠٨) إجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية مكتبة الرياض الحديثة.

(٢٠٩) بدائع الفوائد طبعة دار الطباعة المنيرية \_ بيروت \_ لبنان .

(٢١٠) التبيان في أقسام القرآن تصحيح: طه يوسف شاهين ـ دار الطباعة المحمدية بالأزهر.

(٢١١) التفسير القيم

جمعه: محمد أويس الندوى حققه: محمد حامد الفقى

لجنة التراث العربي \_ بيروت \_ لبنان .

(٢١٢) حادى الأرواح إلى بلاد الأفراح تصحيح محمود حسن ربيع الطبعة الرابعة ١٣٨١ هـ/١٩٦٢ م ـ مطبعة محمد علي صبيح وأولاده.

- (٢١٣) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل تحرير: الحساني حسن عبدالله الناشر مكتبة دار التراث بمصر.
- (٢١٤) القصيدة النونية المسهاة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية

طبع مطبعة التقدم العلمية بمصر ١٣٤٤ هـ.

- (۲۱۰) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين دار الفكر العربي.
  - (٢١٦) الوابل الصيب من الكلم الطيب المطبعة السلفية ـ القاهرة ١٣٧٦ هـ. كارل بروكلهان
    - (۲۱۷) تاريخ الأدب العربي ليدن

الأصل ١٩٤٣ م الذيل ١٩٣٧ م . ابن كثير ـ أبوالفداء

(۲۱۸) البداية والنهاية

الطبعة الثانية ١٩٧٧ م ـ مكتبة المعارف بيروت.

(۲۱۹) تفسير القرآن العظيم دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ الطبعة الثانية بيروت ١٣٨٩ هـ/١٩٧٠ م.

(۲۲۰) كتاب العقائد

مخطوط \_ هو في مكتبة جامعة الملك عبدالعزيز المركزية بجدة رقم ١٦ / ٢٣٩ .

كثير عزة .

(۲۲۱) دیوانه

جمعه وشرحه الدكتور إحسان عباس دار الثقافة ـ بيروت ـ لبنان ١٣٩١ هـ/١٩٧١ م .

الكندي \_ أبويوسف يعقوب بن إسحق

(۲۲۲) الإبانة في تناهي العالم مخطوط في مكتبة أزميرلي باستبول رقم ١٦٤٧ ـ ١٢٧

(٢٢٣) كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى تحقيق: د. أحمد الأهواني

الطبعة الأولى \_ القاهرة ١٣٦٧ هـ/١٩٤٨ م.

دار الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.

اللامشي . بدر الدين محمود بن زيد

(٢٢٤) بيان كشف الألفاظ

تحقیق: د. محمد حسن مصطفی الشلبي

ضمن مجلة البحث العلمي والتراث الإسلامي في مركز البحث العلمي في كلية الشريعة بمكة العدد الأول.

اللكنوي. محمد بن عبدالحي

(٢٢٥) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ـ مع التعليقات السنية على الفوائد للمؤلف

دار المعرفة للطباعة والنشر \_ بيروت \_ لبنان .

الماتردي: أبومنصور محمد بن محمد

(٢٢٦) تفسير الماتريدي المسمى تأويلات أهل السنة

تحقيق: د. إبراهيم عوضين ـ والسيد عوضين مطابع الأهرام التجارية ـ القاهرة ١٣٩١ هـ/ ١٩٧١ م.

(۲۲۷) كتاب التوحيد

تحقيق: د. فتح الله خليف

طبعة دار المشرق ـ بيروت ـ لبنان .

(٢٢٨) رسالة في العقائد على مذهب الماتريد

لم يذكر مؤلفها

مخطوطة ضمن مجموعة رسائل في مكتبة لاله لى في السليهانية باستنبول رقم ٢٢٤٠.

ابن ماجة . محمد بن يزيد القزويني

(۲۲۹) سنن ابن ماجة

تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ١٣٧٢هـ / ١٩٥١م.

مالك بن أنس

(۲۳۰) الموطأ

تصحيح وترقيم: محمد فؤاد عبدالباقي

دار إحياء التراث العربي.

المتنب*ي* 

(۲۳۱) ديوانه بشرح العكبرى المسمى بالتبيان في شرح الديوان تحقيق: مصطفى السقا ـ وإبراهيم الأبياري ـ وعبدالحفيظ شلبي

الطبعة الأخيرة ١٣٩١ هـ/١٩٧١ م ـ مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر.

لمجمع اللغة العربية.

(۲۳۲) المعجم الكبير

مطبعة دار الكتب ١٩٧٠ م.

(٢٣٣) المعجم الوسيط

قام بإخراجه إبراهيم مصطفى ورفاقه أشرف على طبعه عبدالسلام هارون.

محمد عبده.

(۲۳٤) رسالة التوحيد.

مكتبة الثقافة العربية.

ابن مسافر عدي الأموي

(٢٣٥) إعتقاد أهل السنة والجماعة

تحقيق محمد على إلياس العدواني وإبراهيم النعمة الجمهورية العراقية \_ إحياء التراث الإسلامي ١٣٩٥ هـ/١٩٧٥ م.

مسلم بن الحجاج الفشيري.

(۲۳٦) صحیح مسلم تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی

عقيق حمد قواد عبدانباقي دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

الطبعة الأولى ١٣٧٥ هـ/١٩٥٦ م . المنجد صلاح الدين

(۲۳۷) معجم المخطوطات المطبوعة بين سنتي ١٩٥٤ ـ ١٩٦٠ م دار الكتاب الجديد ـ بعروت .

ابن منظور جمال الدين محمد بن مكرم.

(۲۳۸) لسان العرب

طبعة مصورة عن بولاق مطابع كوستانس ماس وشركاه المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر.

ابن الموصلي محمد

(٢٣٩) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة تصحيح: زكريا على يوسف.

مطبعة الإمام بمصر.

الميداني.

(٢٤٠) مجمع الأمثال

تحقيق: محمد محيى الدين عبدالحميد

الطبعة الثانية ١٣٧٩ هـ/١٩٥٩ م \_ مطبعة السعادة بمصر.

بلسر. النابغة الذبياني.

(۲٤۱) ديوانه

جمع وشرح محمد الطاهر بن عاشور نشر الشركة التونسية للتوزيع ١٩٧٦ م. النابلسي عبدالغني

(۲٤٢) قلائد المرجان

مخطوطة بالظاهرية بدمشق من مخطوطات التوحيد رقم ٢٩٢٩

7474

ابن النديم

(۲٤٣) الفهرست

الناشر دار المعرفة للطباعة والنشر ـ بيروت لبنان.

النسفي: أبو حفص عمر بن محمد.

(۲٤٤) تفسير النسفى

دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه.

(٧٤٥) العقائد النسفية بشرح التفتازاني

أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد سنة

. ۱۱۱۲ النووي

<u>ووي</u> (۲٤٦) صحيح مسلم بشرح النووي

الطبعة الثالثة \_ دار الفكر \_ بيروت ١٣٨٩ هـ/١٩٧٨ م.

ابن هانيء إسحاق بن إبراهيم

(٧٤٧) مسائل الإمام أحمد بن حنبل

تحقيق: زهير الشاويش ـ

المكتب الإسلامي.

الهراس محمد خليل

(٢٤٨) شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية مراجعة الشيخ عبدالرزاق عفيفي.

(٢٤٩) شرح القصيدة النونية لابن القيم. مطبعة الإمام ـ الطبعة الأولى. الهيثمي على بن أبي بكر.

(۲۵۰) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد بتحرير الحافظين العراقي، وابن حجر مكتبة القدس ـ القاهرة ۱۳۵۲هـ. الواحدى على بن أحمد

(۲۰۱) أسباب النزول دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان ۱۳۹۰ هـ/۱۹۷۰ م. وجدي محمد فريد

(۲۰۲) دائرة معارف القرن العشرين دار المعرفة \_ بيروت \_ لبنان ونسنك

(۲۰۳) المعجم المفهرس الألفاظ الحديث النبوي رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين مكتبة بريل في مدينة ليدن ١٩٣٦ م. اليافعي: أبوعبدالله بن أسعد بن على بن سليمان.

(٢٥٤) مرآت الجنان، وعبرة اليقظان في معرفة مايعتبر من حوادث الزمان.

الطبعة الثانية ١٣٩٠ هـ/١٩٧٠ م. منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات ـ بيروت ـ لبنان. ياقوت الحموي

(٢٥٥) معجم الأدباء

الطبعة الأخيرة \_ طبع بمطبعة دار المأمون.

(٢٥٦) معجم البلدان

دار صادر، دار بیروت.

أبويعلي محمد بن الحسين بن خلف الحنبلي

(٢٥٧) كتاب المعتمد في أصول الدين

تحقیق: د. ودیع زیدان حداد

دار المشرق \_ بيروت \_ لبنان .

يوسف كرم

(٢٥٨) تاريخ الفلسفة اليونانية

الطبعة الخامسة \_ القاهرة \_ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٨٩ هـ/١٩٧٠ م.

(٢٥٩) الطبيعة ومابعدها

دار المعارف بمصر.



| صفحة         | ٦ ـ فهرس الموضوعـات             |
|--------------|---------------------------------|
| ٣            | شكر وتقدير                      |
| 1 & _ 0      | المقدمــة                       |
| 117_10       | الباب الأول: حياة ابن حزم       |
| 98-14        | الفصل الأول: التعريف بابن حزم   |
| 41 - 14      | (۱) أصله وأسرته                 |
| 1            | نسبه                            |
| 17           | أول من دخل الأندلس من أسرته     |
| 14           | القول بأصله الفارسي             |
| 14           | القول بأصله الأسباني            |
| *1           | الرد علىالقائلين بأصله الأسباني |
| **           | ترجيح أصل ابن حزم الفارسي       |
| ٤٥_٣٢        | (٢) مولده ونشأت                 |
| **           | مولده                           |
| ٤٥_٣٣        | نشأته                           |
| ٣٣           | صفة الوسط الذي ولد فيه          |
| ٣٤           | تربيته داخل قصر والده           |
| ٣٦           | بدء خروجه مع والده              |
| · <b>٣</b> ٦ | سلوكه وعفته                     |
| ٣٨           | بدء الاضطرابات والفتن في حياته  |
|              |                                 |

| . 73_70        | (۳) بدایــة تعلمــه                             |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ٤٦ .           | تعلمه على أيدي النساء                           |
| ٤٦ .           | ملازمته الشيوخ وسهاعه عنهم                      |
| ٤٧ .           | الخلاف في وقت تعلم ابن حزم                      |
| ٤٨ .           | مناقشة القُول في تأخر تعلمه                     |
| ٥٠             | ميل ابن حزم إلى مذهب الشافعي أولاً              |
| ٥٠             | ذهاب ابن حزم إلى المذهب الظاهري                 |
| 01-01          | (٤) شيوخـــه                                    |
| 78_09          | (٥) مكانته العلمية                              |
| 09             | سعة معرفة ابن حزم                               |
| ٦.             | وصف العلماء له في من المعلماء له وصف العلماء له |
| 77             | من أدلة إحاطة ابن حزم بالعلم وسعة حفظه          |
| 74             | طريقة جدل ابن حزم ومناظراته                     |
| 37-75          | (٦) تلاميــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   |
| ٦٤             | أسباب منعت من كثرة الأخذ عنه                    |
| 77             | أسهاء أشهر من أخذ عنه                           |
| <b>17 - 77</b> | (۷) مصنفاتـــه                                  |
| ٦٨ .           | أنواع العلوم التي أخذها                         |
|                | ما قيل عن مقدار مؤلفاته                         |
| ٦٩ .           | عوامل أدت إلى عدم وصول مؤلفاته                  |
| ٧١.            | ذك مؤلفاته مسلسلة على الحروف                    |

| صفحة      | الموضـــوع                               |
|-----------|------------------------------------------|
| 98-98     | (٨) وفاتــــه                            |
| ٩٣        | تنقله في بلاد الأندلس                    |
| ٩٤        | تاریخ وفاته                              |
|           |                                          |
| 117_90    | الفصل الثاني: عصر ابن حزم                |
| ٠         | تمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| 1•٣-97    | (١) الأحوال السياسيــة                   |
| ۹٦        | حالة الأندلس قبل عبدالرحمن الداخل        |
| ۹٦        | حالة الأندلس بعد عبدالرحمن الداخل        |
| <b>4v</b> | بداية الحجابة في الأندلس                 |
| ٩٨        | عهد المنصور بن أبي عامر وأبنائه          |
| ٦٩        | بداية الفتن في الأندلس                   |
| 1.1       | انقطاع الدولة الأموية                    |
| 1.1       | وصف حياة ابن حزم في تلك الأحوال          |
| 1.9-1.8   | (٢) الأحوال الاجتماعية                   |
| ١٠٤       | وجود عناصر بشرية مختلفة                  |
|           | وصف بلاد الأندلس                         |
|           | وصف أهل الأندلس                          |
|           | وصف اللغة فيها                           |
|           | وجود الرخـــاء                           |
|           | حالة قرطبة الاجتهاعية                    |
| 1.9       | أثر اختلاط ابن حزم بالعناصر المختلفة     |

| 111-11                                           | (٣) الأحوال العلميــة                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 11.                                              | اهتهام خلفاء بني أمية في الأندلس بالعلم   |
| 111                                              | حالة أهل الأندلس العلمية                  |
| 111                                              | مكانة العالم في الأندلس                   |
| 111                                              | العلوم عند أهل الأندلس                    |
| 111                                              | أثر عبدالرحمن الناصر العلمي               |
| 118                                              | تسابق الناس على جمع الكتب                 |
| 118                                              | تأثر الحضارة في عهد الوصاية               |
| 118                                              | ما حصل لمكتبة المستنصر بدخول البربر قرطبة |
| 110                                              | وجود النهضة العلمية حتى مع اضطراب الأحوال |
| 117                                              | تأليف العلماء في كل الفنون                |
|                                                  |                                           |
|                                                  |                                           |
|                                                  | الباب الثاني: الإلهيات                    |
| 119                                              | تعريف الإلهيات                            |
| 119                                              |                                           |
| 119                                              | تعريف الإلهيات                            |
| 119<br>171_00<br>171                             | تعريف الإلهيـــات                         |
| 119<br>171001<br>171                             | تعريف الإلهيات                            |
| 119<br>171 _ • • • • • • • • • • • • • • • • • • | تعريف الإلهيات                            |
| 119<br>100-141<br>141<br>144<br>144              | تعريف الإلهيات                            |
| 119<br>171<br>171<br>177<br>177                  | تعريف الإلهيات                            |

| 179      | بيان مسلك الكندي                                       |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 144      | اغناء دليل المكنات عن دليل ابن حزم                     |
| ١٣٣      | كون الاستدلال بالمكنات عقلي وشرعي                      |
| 144      | نقد استدلال ابن حزم الثاني                             |
| 144      | بيان أن هذا طريق القرآن لإثبات وجود الله               |
| 148      | موافقة ابن حزم لأفلاطون وأرسطو في تطبيق الاستدلال      |
| 148      | استدلال أفلاطُون                                       |
| 140      | إحالة أرسطو كلُّ ما يجري في العالم من الحركات إلى علة  |
| 147      | وجوه الشبه في استدلال أبن حزم بأدلة أفلاطون وأرسطو     |
| 140      | مخالفة ابن حزم لأرسطو في إثبات الخالق                  |
| ۱۳۸      | الطريق الأولى في الاستدلال على وجود الله               |
| ۱۳۸      | أن إثبات وجود الله ليس من أهداف القرآن لأنه فطري       |
|          | إثبات وجود الله من القرآن من طريق الرد على المنحرفين ً |
| 18.      | عن الفطرة                                              |
| 124      | إثبات وجود الله من القرآن من طريق العناية الإلهية      |
|          | آيات قرآنية تجمع بين الرد على المنحرفين عن الفُطرة     |
| 1 2 7    | والعناية الإِلهية                                      |
|          |                                                        |
| 179 - 10 | الفصل الثاني: وحدانية الله تعالى ٥١                    |
| 107      | مذهب آبن حزم                                           |
| 107      | دليل ابن حزم على الوحدانية                             |
| 105      | نقد دلیل این حزم                                       |

| صفحة | وع | الموضـــ |
|------|----|----------|
|      |    |          |

| موافقة ابن حزم للكندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| دليل الكندي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| وجوه التشابه بين ابن حزم والكندي ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الوحدانية التي يثبتها ابن حزم ليست هي التوحيد الذي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| دعت إليه الرسل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| دلالة التهانع على وحدة الصانع والتفرد بالألوهية ١٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| تقرير دليل التهانع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| تقرير المتكلمين لدليل التهانع هو غير ما تضمنته الآية ١٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رأي بعض المتكلمين في حجية قوله تعالى «لو كان فيهما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| آلهة» ۱۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| دلالة قوله تعالى «لو كان فيهما آلهة» على الوحدانية من أي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| طريق ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ذكر بعض الأدلة القرآنية النافية للإلهية مع الله ١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الفصل الثالث: التنزيهات الفصل الثالث: التنزيهات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| (١) الجسمية والعرضية والزمانية والمكانية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| والحركة ١٧٧ ـ ١٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مذهب ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| نقده المحالية ا |
| مأخذه نفي الجسمية والعرضية الخ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| مذهب السلف في الجسمية والعرضية الخ ١٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (٢) الصورة ١٧٨ ـ ١٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| مذهب ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| ۱۷۸    | نقده                                        |     |
|--------|---------------------------------------------|-----|
| 179    | مذهب السلف في الصورة                        |     |
| ۱۸۰    | أدلة إثبات الصورة                           |     |
| 111    | القول في حديث «إن الله خلق آدم على صورته»   |     |
| ١٨٤    | قول ابن قتيبة في سبب نفي الصورة من البعض    |     |
| 111-   | الماهيــة الماهيــة                         | (٣) |
| 110    | مذهب آبن حزم                                |     |
| 171    | نقده                                        |     |
| 171    | صحة مذهب ابن حزم في الماهية                 |     |
| 171    | إثبات الماهية إثبات وجود لا إثبات كيفية     |     |
| ١٨٧    | ما تعرف به ماهية واجب الوجود                |     |
| ١٨٧    | جواب موسى لفرعون وهل هو موافق للسؤال        |     |
| 1.4-11 | صفات الله تعالى من حيث الاطلاق العام ٨      | (٤) |
| ۱۸۸    | مذهب ابن حزم                                |     |
| ۱۸۸    | نقـــده                                     |     |
| ١٨٨    | موافقة ابن حزم للمعتزلة في نفي الصفات       |     |
| 19.    | ظاهرية ابن حزم الحرفية في إثبات الأسهاء     |     |
| 19.    | عدم صحة استدلال ابن حزم على نفي الصفات      |     |
| 191    | رأي ابن حزم في نفي الصفات                   |     |
| 194    | الاحتجاج على من ينفي الصفات                 |     |
| 198    | مناقشة ابن حزم في جعله العلم ليس غير القدرة |     |
|        |                                             |     |

| مناقشة ابن حزم في جعله العلم والقدرة ليسا غير       |
|-----------------------------------------------------|
| الله تعالى                                          |
| بيان عدم وجود ذات في الخارج غير متصفة               |
| بالصفات ١٩٥                                         |
| الرد على من يجعل العلم هو الذات                     |
| دلالة القرآن والسنة على إثبات مصادر الأسهاء ١٩٩     |
| إلزام من يثبت ذاتا مجردة بأنه يثبت قديها غير        |
| الله تعالى                                          |
| (٥) أسماء الله تعالى ٤٠٤                            |
| مذهب ابن حزم ۲۰۶                                    |
| نقـــده                                             |
| صحة تسمية الله بها ورد ٢٠٦                          |
| خطأ اطلاق نفي الاشتقاق لله تعالى من أسمائه أسما ٢٠٦ |
| إثبات تناقض لأبن حزم في إثباته ما لم يرد لفظه ٢٠٧   |
| عدم صحة استدلال ابن حزم بالآية على منع              |
| تسمية الله إلا بالأسهاء الحسني                      |
| بيان ما احتج به ابن حزم على منع اشتقاق الأسماء      |
| لله وعدم اطرادها ۲۰۹                                |
| إثبات أسهاء غير التسعة والتسعين لله تعالى ٢١١       |
| بيان دلالة حديث «إن لله تسعة وتسعين اسما» ٢١٢       |
| بيان المقصود بالتسعة والتسعين اسما ٢١٣              |
| بيان دخول اسم الله الأعظم في التسعة والتسعين ٢١٣    |
|                                                     |

| ته | صفح |
|----|-----|
| _  |     |

|                  | عدم صحة ما ورد من الأخبار في تعداد الأسهاء     |
|------------------|------------------------------------------------|
| 714              | الحسني وتعيينها                                |
| 710              | بيان تخصيص العدد بتسعة وتسعين                  |
| ٤٠٤ - ٢١         | الفصل الرابع: الصفات٨                          |
| 719              | تمهيد في تقسيم الصفات                          |
| 777_77           | (١) الحياة                                     |
| **               | مذهب ابن حزم                                   |
| 771              | نقـــده                                        |
| 771              | القول الصحيح في صفة الحياة                     |
| ***              | أدلة اتصاف الله تعالى بالحياة                  |
| 774              | الرد على من يقول بأن الله حي بلا حياة          |
|                  | الرد على شبهة ابن حزم بأنه لوكان له حياة لكانت |
| 774              | لم تزل                                         |
| 3 7 7            | اتفاق ابن حزم في نفي الحياة مع مذهب المعتزلة   |
| 770              | الرد على ابن حزم والمعتزلة                     |
| <b>7</b> 47 _ 77 |                                                |
| 777              | مذهب ابن حزم                                   |
| ***              | نقــده                                         |
| **               | بيان الخطأ والصواب في مذهبه                    |
| **               | بيان ما يصح نفيه وإثباته في معنى لفظ العرض     |
| 779              |                                                |

| صفحة        | الموضـــوع                                           |     |
|-------------|------------------------------------------------------|-----|
| 779         | القول الصحيح في صفة العلم                            |     |
| YY9         |                                                      |     |
| <b>۲۳•</b>  | أدلة اتصاف الله بالعلم من العقل                      |     |
| 78 - 747    | القدرة والقوة                                        | (٣) |
| 747         | مذهب ابن حزم                                         |     |
| ۲۳٦         | خلاصة مذهب أبن حزم في القدرة                         |     |
| 747         | نقــده                                               |     |
| ۲۳٦         | عدم دخول المحال المطلق تحت القدرة                    |     |
|             | بيان كون الممتنع لذاته لا حقيقة له ولا يمكن          |     |
| <b>۲۳۷</b>  | تحققه                                                |     |
|             | بيان دخول ما تتعلق به القدرة مما لم يفعله الله تعالى |     |
| <b>YYY</b>  | تحتها                                                |     |
| <b>۲</b> ۳۸ | القول المختار في صفة القدرة                          |     |
| <b>۲</b> ۳۸ | الأدلة على اتصاف الله تعالى بالقدرة من النقل         |     |
| 749         | الأدلة على اتصاف الله تعالى بالقدرة من العقل         |     |
| 701-781     | الإِرادة                                             | (٤) |
| 781         | مذهب ابن حزم                                         |     |
| 757 .       | نقده                                                 |     |
| 724         | ما وافق فيه ابن حزم السلف في الإِرادة                |     |
| 784         | ما خالف فيه السلف ووافق فيه العلاف في الإرادة        |     |
| 728         | القول الصحيح في الإِرادة                             |     |
| 750         | بيان ما يوصف الله تعالى به من الإرادة                |     |

| الأدلة العقلية على اتصاف الله بالإرادة ٢٤٥                                             |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                                                                                        |     |
| الدليل الأول: أن الحي إذا لم يتصف بالإرادة                                             |     |
| اتصف بضدها                                                                             |     |
| الدليل الثاني: ما في العالم من التخصيصات ٢٤٦                                           |     |
| الدليل الثالث: أن غير المريد يستحيل منه ترتيب                                          |     |
| الأفعال                                                                                |     |
| الدليل الرابع: أن المريد أكمل من غير المريد ٢٤٧                                        |     |
| الرد على حجة ابن حزم عدم ورود النص بأن                                                 |     |
| لله إرادة                                                                              |     |
| اتفاق أهل السنة على القول بأن الله «مريد» ٢٤٨                                          |     |
| الاستدلال على قدم إرادة الله تعالى ٢٤٨                                                 |     |
|                                                                                        |     |
| الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                | (0) |
| الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                | (0) |
| ,                                                                                      | (0) |
| مذهب ابن حزم                                                                           | (0) |
| مذهب ابن حزم                                                                           | (0) |
| مذهب ابن حزم ۲۰۱ ۲۰۲ یری أنه یعبر بالقرآن وکلام الله عن خمسة أشیاء: ۲۰۲ *  الصوت ۲۰۲ * | (0) |
| مذهب ابن حـزم                                                                          | (0) |
| مذهب ابن حـزم                                                                          | (0) |
| مذهب ابن حـزم                                                                          |     |
| مذهب ابن حـزم                                                                          |     |

| بيان مجمل لمحل الاتفاق والاختلاف بين السلف     |
|------------------------------------------------|
| وابن حزم                                       |
| بیان مسمی الکلام ۲۵۲                           |
| اتصاف الله بالكلام٧٥٧                          |
| الكلام على القرآن ٢٥٩                          |
| الكلام المتلو والمسموع ٢٦٥                     |
| المكتوب في المصاحف ٢٦٨                         |
| المضاف إلى العباد من كلام الله تعالى           |
| ٦) السمع والبصر                                |
| مذهب ابن حزم                                   |
| نقده ۲۷۱                                       |
| موافقة ابن حزم للكعبي                          |
| مذهب أهل الإِثبات ٢٧٢                          |
| الرد على جعل ابن حزم سمع الله وبصره علمه ۲۷۲   |
| الاستدلال على أن سمّع الله وبصره غير علمه ٢٧٣  |
| بيان أن الله تعالى سميع بسمع وبصير ببصر ٢٧٤    |
| الدليل الأول: أن الله لو لم يتصف بالسمع والبصر |
| لاتصف بضد ذلك ٢٧٥                              |
| الدليل الثاني: أن السمع والبصر من صفات         |
| الكمالا                                        |
| الدليل الثالث: أن نفي السمع والبصر عن حي أو    |
| جماد نقص                                       |

### الموضوع

| <b>YAE-YA•</b>            | (٧) العز والعزة والكبرياء                |
|---------------------------|------------------------------------------|
| ۲۸۰                       | مذهب ابن حـزم                            |
|                           | نقده                                     |
| YA1                       | بيان العزة المخلوقة وغير المخلوقة        |
| <b>Y</b> A1               | الاستدلال على العزة المخلوقة             |
| ۲۸۱                       | الاستدلال على العزة غير المخلوقة         |
|                           | بيان صحة استدلال ابن حزم على العزة غير   |
| ۲۸۳                       | المخلوقة وعلى العز والكبرياء             |
| ۲۸۳                       | بيان خطأ ابن حزم في تأويل ما أثبت        |
| ۲۸٤                       | الرد على تأويله                          |
| <b>Y</b> AA - <b>Y</b> A£ | (٨) النفس والذات                         |
| ۲۸٤                       | مذهب ابن حـزم                            |
|                           | نقده                                     |
| ۲۸۰                       | بیان صحة مذهبه هنا                       |
| ۲۸۰                       | الأدلة على إثبات النفس                   |
| ۲۸٦                       | أن ذات الشيء هي نفسه                     |
|                           | بيان ورود الذات منسوبة إلى الله تعالى    |
| YAY                       | بيان دلالة ما ورد على الإثبات            |
|                           | الاتفاق على إطلاق الذات في حق الله تعالى |
| <b>190-177</b>            | (٩) الوجــــه                            |
| <b>Y</b> AA               | مذهب ابن حزم                             |
| <b>Y</b> AA               | نقـــده                                  |

| صفحة |  | وع | الموض |
|------|--|----|-------|
|      |  |    |       |

| موافقة ابن حزم لأبي الهذيل                      |
|-------------------------------------------------|
| القول الصحيح في الوجه                           |
| أدلة الإثبات من القرآن                          |
| الجوابُ على اعتراض أن المراد بالوجه الذات ٢٩٠   |
| بيان أنه ليس كلما ورد ذكر الوجه منسوبا إلى الله |
| فالمراد به الصفة                                |
| الأدلة من السنة على إثبات صفة الوجه ٢٩٢         |
| ذكر من فسر «المزيد» بالنظر إلى وجه الله تعالى   |
| (١٠) العين والأعين ٢٩٦ ـ ٢٩٩                    |
| مذهب ابن حزم ۲۹۲                                |
| نقــده                                          |
| الرأي الصحيح الإِثبات ٢٩٦                       |
| أدلة الإِثبات من القرآن ٢٩٧                     |
| أدلة الإِثبات من السنة ٢٩٧                      |
| القول بإثبات العينين وأدلته ٢٩٨                 |
| (١١) اليد، واليدين، والأيدي ٣٠٠ ـ ٣١١           |
| مذهب ابن حزممذهب ابن حزم                        |
| نقـــده                                         |
| أن ابن حزم هنا مؤول                             |
| القول الصحيح في يدي الله تعالى الثابتة في       |
| الحديث                                          |
| أن إثبات اليدين هو مذهب أهل السنة والجماعة ٢ ٠٣ |

| صفحة | وع | الموضــــ |
|------|----|-----------|
|      |    |           |

| 4.4                                                     | الأدلة على الإثبات من القرآن                 |   |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---|
| ٣٠٢                                                     | الأدلة على الإِّثبات من السنة                |   |
|                                                         | بيان أن اليديّن ليستا جارحتين                |   |
| 4.0                                                     | بيان أن اليدين ليستا بمعنى النعمة            |   |
| ٣٠٧                                                     | _                                            |   |
|                                                         | الرد على اعتراض من يقول إن اليد إذا لم تكن   |   |
| ٣٠/                                                     | ·                                            |   |
|                                                         | بيان الأخذ بإثبات اليدين دون الأيدي على معنى |   |
| 4.9                                                     | الصفة                                        |   |
| ٣١.                                                     | بيان ما يبعد حمل اليد على غير الحقيقة        |   |
| • •                                                     | بیان ته بیند ش الید عی عیر احقیقه            |   |
|                                                         |                                              | ) |
| <b>*</b> 1A_ <b>*</b>                                   | ١٢.) الأصابع١٢                               | ) |
| <b>*</b> 1A_ <b>*</b>                                   | ۱۲) الأصابع ۱۲ الأصابع مذهب ابن حزم          | ) |
| *1.\<br>*1.\                                            | ۱۲) الأصابع ۱۲. الأصابع مذهب ابن حزم نقده    | ) |
| *1^-<br>*1*<br>*1*                                      | ۱۲) الأصابع ۱۲. مذهب ابن حزم                 | ) |
| *1^ - *<br>*1*<br>*1*<br>*1*                            | ۱۲) الأصابع                                  | ) |
| *1.\ _ \<br>*1.\<br>*1.\<br>*1.\<br>*1.\<br>*1.\        | ۱۲) الأصابع                                  | ) |
| *1X _ *  *1 *  *1 *  *1 *  *1 *  *1 *  *1 *  *1 *  *1 * | ۱۲) الأصابع                                  | ) |
| *1X _ *  *1 *  *1 *  *1 *  *1 *  *1 *  *1 *  *1 *  *1 * | ۱۲) الأصابع                                  | ) |

| حديث اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله           |
|----------------------------------------------------|
| عليه وسلم ودلالته على الإثبات ٢١٥                  |
| بيان كون أن إثبات الأصابع لا يلزم منه التشبيه      |
| ولا الحلول                                         |
| (۱۳) الجنسب ۱۳۰ الجنسب ۱۳۲                         |
| مذهب ابن حزم                                       |
| نقده                                               |
| بیان صحة مذهب ابن حزم ۲۱۸                          |
| تأييد اللغة لمذهب ابن حزم                          |
| (١٤) الساقا                                        |
| مذهب ابن حزم ۳۲۲                                   |
| نقــــــــــــــــــــــــــــــــــــ             |
| تأويل ابن حزم الساق بالشدة                         |
| القول الصحيح في الساق                              |
| النص الأول في إثبات الساق قوله تعالى :             |
| «يوم يكشف عن ساق»                                  |
| النص الثاني قوله صلى الله عليه وسلم                |
| «فیکشف عن ساقه»                                    |
| النص الثالث قوله صلى الله عليه وسلم                |
| « وذلك يوم يكشف عن ساق» ٢٠٥٠ «دلك يوم يكشف عن ساق» |
| بيان عدم صحة حمل الساق في الأدلة على الشدة ٣٢٥     |

| 440 -44       | (١٥) القدم والرجل٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444 .         | مذهب ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>44</b> × . | نقـــده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>41</b> .   | موافقة ابن حزم لبشر المريسي في تأويل القدم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 479 .         | تأويل القدم هو مذهب المعتزلة وبعض الأشاعرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 479 .         | بيان عدم صُحة تأويل القدم بالطائفة أو الجماعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|               | بيان عدم صحة تأويل القدم أو الرجل في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>**</b> .   | الأحاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ***           | عدم المحظور في الإثبات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>***</b> .  | عدم استحالة وضع القدم في النار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 44.5          | بيان عدم صحة تأويل ابن حزم للحديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 44.5          | بیان معنی قوله تعالی «قدم صدّق»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | بيان أن وضع الله تعالى قدمه في النار ليس زيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 448 .         | سكانها أأسلم المسكانها المستمانها المستمانها المستمانها المستمانية |
| ۳۵۵ _ ۳۳۵     | (١٦) الاستواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 440           | مذهب ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 447           | نقـــده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 447           | القول الصحيح في الاستواء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 440           | تحدید محل الخلاف مع ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 447           | موافقة ابن حزم في عدّم دعاء الله تعالى بالمستوي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               | أسهاء لم ترد من الأسهاء الحسنى تطلق على الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۳۳۸           | اتفاقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| <b>۳</b> ۳۸ | صحة اشتقاق المستوي من لفظ استوى                 |
|-------------|-------------------------------------------------|
| <b>ጞ</b> ጞለ | بعض من قال إن الله تعالى «مستو على العرش»       |
| <b>٣٣9</b>  | الأدلة من القرآن المثبتة للاستواء               |
| ۳٤١         | الأدلة من السنة المثبتة للاستواء                |
|             | دلالة الاستواء الواردة بالنص على أن الله مستو   |
| <b>484</b>  | على عرشه                                        |
| ۳٤٣         | دليل أن استواء الله الوارد بالنص بمعنى العلو.   |
|             | قول الدارمي في استواء الله تعالى                |
|             | قول الأشعري في استواء الله تعالى                |
| ۳٤٧         |                                                 |
| <b>464</b>  | مناقشة ابن حزم في نفى المكان عن الله تعالى      |
| ۳٤٩         | إثبات أن الله في جهة العلو                      |
|             | قول ابن رشد في الجهة وإحاطة الفلك الخارج بما    |
| ۳۰۱         | دونه                                            |
| ۳۰٤         | صغر العالم بالنسبة لخالقه                       |
| <b>*</b>    | (۱۷) السنزول                                    |
| ۲۰٦         | مذهب ابن حزم                                    |
| ۳۰۸         | نفــده                                          |
| <b>40</b> A | مذهب السلف الإثبات                              |
|             | تصوير الشبه المانعَّة لابن حزم من القول بالنزول |
| ۲۰۸         | الحقيقي                                         |
| ۳۰۹         | الرد على الشبهة الأولى                          |

| صفحة        | الموضـــوع                                      |
|-------------|-------------------------------------------------|
| 474         | الرد على الشبهة الثانية                         |
| 478         | بيان ورود الشبهة على كل الروايات في الحديث      |
| 478         | بيان ما ترد به الشبهة                           |
| ٣٧.         | الرد على الشبهة الثالثة                         |
| ***         | الرد على الشبهة الرابعة                         |
| 477         | الرد على تأويل ابن حزم النزول                   |
| 477         | أن الشبه السابقة غير واردة على المثبتين         |
| **          | القول الصواب في النزول                          |
| ***         | الأدلة على أن النزول حقيقة                      |
|             | الرد على تأويل ابن حزم أن الله يأمر ملكا ينادي  |
| ***         | في ذلك الوقت                                    |
| 444         | الرد على احتمال أن النزول نزول الأمر والرحمة    |
|             | أنْ نزول الله تعالى يليق به ولا يعرف كيفيته إلا |
| ٣٨٠         | هو                                              |
| 47/1        | عدم لزوم انتقال الجسم في النزول                 |
| ٤٠٤_٣٨٣     | (١٨) الرؤيـــة                                  |
| <b>7</b> /7 | مذهب ابن حزم                                    |
| 47.5        | نقده                                            |
| 47.8        | صحة مذهب ابن حزم في الرؤية                      |
| 79 £ _ 770  | أدلة جواز الرؤية من النقل                       |
|             | الدليل الأول: قوله تعالى: «ولما جاء موسى»       |

الآية ..... ١٨٥

|               | الدليل الثاني: قوله تعالى: «إني اصطفيتك»      |
|---------------|-----------------------------------------------|
| 474           | الأية                                         |
| 44.           | الدليل الثالث: قوله تعالى: «لا تدركه الأبصار» |
|               | الدليل الرابع: قوله تعالى: «فلها جن عليه      |
| 491           | الليل» الليل                                  |
|               | الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم:       |
| 444           | «إنكم سترون ربكم عيانا»                       |
|               | الدليل السادس: قوله صلى الله عليه وسلم        |
| 497           | للأنصار «اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله»        |
|               | الدليل السابع: حصول الخلاف في شأن رؤية        |
| 494           | الرسول لربه في الدنيا                         |
|               | الدليل الثامن: كون القلوب مجبولة على حب       |
|               | معرفة الله وقد وعد الله في الجنة بها تشتهي    |
| 494           | الأنفس                                        |
| 494           | الأدلة العقلية على الجواز                     |
| 497_498       | الدليل الأول: دليل الوجود                     |
| 1 1 1 1 1 1 1 |                                               |
| 490           | الدليل الثاني: من طريق رؤيته تعالى للأشياء    |
| ٤٠٤_٣٩٦       | ونفسه                                         |
| 2,5-141       | أدلة وقوع الرؤية                              |
| ****          | الدليل الأول: قوله تعالى: «وجوه يومئذ ناضرة»  |
| 447           | الآية                                         |

|                 | الدليل الثاني: قوله تعالى: «وإذا رأيت ثم رأيت» |
|-----------------|------------------------------------------------|
| ٤٠٢.            | الآية                                          |
|                 | الدليل الثالث: قوله تعالى: «كلا إنهم عن ربهم»  |
| ٤٠٢.            | الآية                                          |
|                 | الدليل الرابع: قوله صلى الله عليه وسلم:        |
|                 | «إنكم ترونه كذلك» (أي كالشمس والقمر إذا        |
| ٤٠٣.            | كانت صحوا)                                     |
|                 | الدليل الخامس: قوله صلى الله عليه وسلم «ما     |
| ٤٠٤.            | منكم من أحد إلا سيكلمه» الحديث                 |
| . 7 - 3 - 1 / 3 | الفصل الخامس: أفعال الله تعالى                 |
| £ • V .         | <u> تمهید</u>                                  |
| £•V .           | أصول مذهب المعتزلة                             |
| £ • V           | الأصل المتعلق بأفعال الله تعالى                |
| ٤١٥_٤١٠.        | (١) القضاء والقدر                              |
| ٤١٣ .           | عرض مذهب ابن حزم                               |
| ٤١٣ .           | صحة مذهب ابن حزم                               |
| ٤١٣ .           | عدم صحة الاحتجاج بالقدر                        |
| ٤١٤ .           | مذهب أهل السنة                                 |
| 270-217         | (٢) خلق أفعال العباد                           |
| ٤١٦ .           | مذهب ابن حزم                                   |
| ٤٢٠.            | نقد مذهب ابن حزم                               |
| ٤٢٠.            | موافقة ابن حزم للسلف                           |

## الموضـــوع صفحة

| 277         | زيادة إيضاح لما ذكر ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 244- 540    | (٣) الهدى والتوفيق والإضلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 540         | مذهب ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>£ YV</b> | الهدى والتوفيق أسميلي المدي والتوفيق المستران ال |
| £ 4.4       | تعریف الهدی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 279         | الإضلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 173         | نقد مذهب ابن حزم في الهدى والتوفيق والإضلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 173         | صحة ما ذهب إليه ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 547         | تقرير هذا المذهب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 243 - 433   | (٤) التعديل والتجوير (٤)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>£</b> ٣£ | مذهب ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 247         | نقد مذهب ابن حزم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 547         | صحة مذهبه في تنزيه الله عن الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 243         | مناقشة تعليل ابن حزم نفي الظلم عن الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| £47         | الصواب في معنى الظلم والعدل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 247         | التحسين والتقبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | عدم صحة مذهب ابن حزم في التحسين والتقبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>አ</b> ሞአ | العقليين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|             | بيان عدم صحة مذهب ابن حزم والمعتزلة في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 243         | التحسين والتقبيح العقليين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 133         | الصواب في مسألة التحسين والتقبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| تعليل أفعال الله                             | (0)          |
|----------------------------------------------|--------------|
| مذهب ابن حزم                                 |              |
| أن التعليل قول أكثر الناس                    | *            |
| تحرير القول الصواب                           |              |
| أدلة التعليل                                 |              |
| الرد على شبه ابن حزم                         |              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |              |
| التعليل                                      |              |
| الوجه الأول: نفي لزوم قدم المعلول لقدم العلة |              |
|                                              |              |
| مختارا                                       |              |
| الوجه الثالث: إبطال التسلسل اللازم للعلة إذا |              |
| كانت محدثة                                   |              |
| الوجه الرابع: تسليم التسلسل في إثبات الحكمة  |              |
| اللطف والأصلح                                | (۲)          |
| مذهب ابن حزم                                 |              |
| إرسال الرسل                                  | (V)          |
| مذهب ابن حزم                                 |              |
| نقد مذهب ابن حزم في اللطف والأصلح            |              |
| صحة مذهب ابن حزم في اللطف والأصلح            |              |
| نقد مذهب ابن حزم في إرسال الرسل              |              |
| صحة مذهب ابن حزم في إرسال الرسل              |              |
|                                              | مذهب ابن حزم |

| صفحة | الموضــــوع |  |
|------|-------------|--|
|      |             |  |

| <b>£ V 0 L £ V Y</b> | الخاتمة                    |
|----------------------|----------------------------|
| ٤٧٧                  | فهرس الفهارس               |
| PV3 _ YY0            | 🖈 فهرس الآيات القرآنية 🔭   |
| 770_970              | ≈ فهرس الأحاديث النبوية    |
| 044-041              | 🖈 فهرس الأبيات الشعرية     |
| 000_040              | 🖈 فهرس الأعلام             |
| 091-007              | المراجع                    |
| 777_099              | الموضوعات 🖈 فهرس الموضوعات |